# رحلة ابن الطيب

### من فاس إلى مكة المكرمة

تاليف محمد الطيبعرف بابن محمد بن موسى الفاسي المعروف بالشرقي ت II77هـ

تحقيق عـــارفأحمـــدعبـــــدالغني

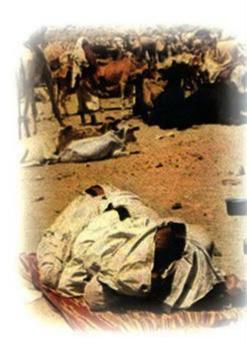





رحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة مكرمة رحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة المكرمة

محمد الطيب الفاسي

تحقيق عارف أحمد عبد الغني

© جميع الحقوق محفوظة 2014 ISBN 978-9933-480-27-1



دار دور حوران لاندانت الاستنقالية

دمشن ـ سرريا ٠٠٠ من . ب 5658 ماتت ، 0096315715430 فاكس : 00963157198425 جوال : 00963933329555 قطال : 00963941329555 ÷Σ

دار العراب

مىنى - سريا - سلبونى الجادة الرئيسية 00963112247432 تلىنكى، 00963933406321 بوال، 00963933406321 ومان 00963940455593

## رحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة المكرمة

محمد الطيب عرف بابن محمد بن موسى الفاسي المعروف بالشرقي (ت1171هـ)

> تحقيق عــارفأحمــدعبــدالغني







دار العراب الْمُزَالِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

قال رسول الله ( المسلم العرب سِطَامُ الناس) والسَّطامُ: بالكسر: المسعار، وحَدُّ السيف، قال كعب بن جُعيل الثعلبي:

وأسيضَ مصقولَ السَّطَامِ مُهنداً وذا حَلَسِقِ مسن نسبج داود مُسْرَدا

أي أن العرب كالحد من السيف في شوكتهم وحِدَّتهم.

<sup>(</sup>۱) الحديث والخبر في الفائق ۲/ ۱۷۸ ، النهاية في غريب الحديث ۲/ ٣٦٦ ، الجمهرة ٣/ ٢٨ ، تهذيب اللغة ۲۱/ ۵۰۰ ، اللسان (سطم)، قصد السبيل ۲/ ١٣٤ .

#### الإهداء

إلى روح الشيخ تقي الدين محمد بن دقيق العيد الذي طلب منه في سنة 199 هـ أن يصدر فتوى بجواز أخذ الدينار من كل واحد من الرعية لأجل دفع العدو، فامتنع متحججاً بأن كلاً من الأمراء له مال جزيل وفيهم من يجهز بناته بالجواهر واللآلئ، ويعمل الإناء الذي يستنجي منه في الخلاء من فضة، ويرصع مداس زوجته أصناف الجواهر....

واحتج عليه بأن العز بن عبد السلام أفتى بذلك في أيام المظفر قطز فقال: لم يكتب ابن عبد السلام لقطز حتى أحضر سائر الأمراء ما في ملكهم من ذهب وفضة وحلي نسائهم وأولادهم، ورآه، وحلَّف كلاً منهم أنه لا يملك سوى هذا(1) ...



#### المقدمة

أثناء تتبعي لتاريخ أمراء مكة المكرمة الذي صدر منذ أكثر من عشرين سنة كانت من إحدى مصادر الكتاب، كتب الرحلات، حيث ترد أحياناً أسماء بعض أمراء مكة في تلك الرحلات، وينطبق ذلك أيضاً على كتاب تاريخ أمراء المدينة المنورة، وفي عام ١٩٧٩م، عقدت ندوة دولية في الرياض حول الحجاز في الوثائق، والمخطوطات، حيث كانت المخطوطات المتعلقة برحلات الحجاز، ولاسيها المخطوطات التي تحدثت عن رحلات المغاربة إلى الحج، حيث أشبع يومها الموضوع بحصاً، وتدقيقاً، وكان من بين هذه الرحلات، رحلة محمد بن محمد الطيب الفاسي، وكان من توفيق الله أن حظيت بنسخة مصورة عن مخطوطة تلك الرحلة، تلك هي البداية.

مؤلف الكتاب: (١) فخر الدين محمد الطيب، وبه عرف ابن محمد بن موسى الفاسي، المدني المعروف بالشرقي، والشرقي نسبة إلى شراقة، وينطق بها أهل المغرب بالكاف، وهي على مرحلة من فاس.

ولد بفاس سنة ١١١٠ه، ونشأ بها، وكان واسع الإطلاع، قوي المعارضة، وفي الرواية أميناً، وله من الشيوخ ما يقارب ماثة وثمانين شيخاً.

Arabic manuscripts in the Princeton 117, brockelmann: 5,11/17

<sup>(</sup>١) (خ) فهرس مخطوطات الظاهرية.

<sup>(</sup>ط) المرادي: سلك الدور ٤/ ٩١- ٩٤، الكتاني: فهرس الفهارس: ٢/ ٣٩٦- ٣٩٩- البغدادي: هدية العارفين ٢/ ٣٩٦- ٩٩٩- البغدادي: هدية العارفين ٢/ ٣٣١، فهرست الخديوية ٤/ ٨٦، ٨٥، فهرس الأزهرية ١/ ٣٣٢، الزركلي: الأعلام ٧/ ٤٧، البغدادي: إيضاح المكنون ١/ ٢٦، ٩٤، ٧٢٧، ٣٢١، ٢/ ٢١٦، ٢٥٨، ٣٥٣، ٣٧٣. ٥٣٣، ٥٣٣.

<sup>(</sup>م) محمد العربي، ألعزوري: عجلة المجمع العربي ٣٠/ ٨٧-٩٠.

وله شيوخ بالمشرق، وأقام بمكة سنين وختم بالمسجد الحرام الصحاح الستة وغيرها من الأصول الحديثية، وانتفعت به الطلبة هناك، ورحل إلى الروم من الطريق الشامي، ورجع منها من الطريق المصري.

وأخذ عنه في الشام ومصر خلق كثيرون، تُوفي سنة ١٧١ هـ بالمدينة المنورة.

من مؤلفاته: حاشية على القاموس، وأخذ عنه الزبيدي صاحب تاج العروس... وترجم له صاحب سلك الدرر:

محمد بن الطيب بن محمد بن محمد بن موسى الشرفي الفاسي المالكي الشهير بابن الطيب نزيل المدينة المنورة الشيخ الامام المحدث المسند اللغوي العالم العلامة المفنن أبو عبد الله شمس الدين ولد بفاس سنة عشر ومائة وألف ونشأ بها وأخذ عن جملة من العلماء منهم والده ومحمد بن محمد المسناوي ومحمد بن عبد القادر الفاسي ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي ومحمد بن عبد السيلام البناني ومحمد بن عبد الله الشافلي وأبو عبدالله محمدبن محمد ميارة وأبو الاقبال أحدبن محمد الدرعي وأبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسي وأحمد بن على الوجاري ومحمد أبو الطاهر بن إبراهيم الكوراني واستجاز له والده من أبي الأسرار حسن بن على العجيمي وعمره نحو سنتين والسيد عمر البار العلوي وغيرهم ممن ينوف على ماثة وثهانين شيخاً وبرع وفضل وصار امام أهل اللغة والعربية في وقته محققاً فاضلاً متضلعاً في كثير من العلوم ودرس بالحرم الشريف النبوي وانتفعت به الطلبة ورحل للروم من الطريق الشامي ورجع منها على الطريق المصري وأخذ عنه في الشام ومصر خلق كثيرون وحصل بينه وبينهم مباحث في فنون من العلم وله تآليف حسنة منها حاشية على القاموس وشرح نظم فصيح ثعلب في مجلدين وشرح على كفاية المتحفظ وحاشية على الاقتراح وشرح كافية ابن مالك وشرح شواهد الكشاف وحاشية على المطول ورحلة وجمع مسلسلاته في كتاب وهي تنوف على ثلثياثة وغير ذلك من المصنفات بما ينوف على خسين مصنفاً ولـه شعر لطيف ينبئ عن قدر في الفضائل منيف فنه قوله هذه القصيدة في مدح السفر:

إن في السيسفر الظفيسسور أوط\_ان بدعو للضحجر أجسمام أنسسواع الضرد ل الكيث يعلبوه السوضر مـــة في محـــل مـــا بـــدر قعير البحسار لمسا افتخسر دن وهــــو أفخـــر مـــــدخر غابات من جنس الشجر لم يخرجـــوه لمـــا بـــتر في النيساس مسين هسنذي العسبر نظيم القيريض ومين نشر أسيفار أسيفر مين سيفر أحـــوال أجمعهـــا تسر وطين بسبه تسبم السبوطر في الغيرب إن تسك ذا نظر رك والشرى طرزاً فسندر حضه أوكيين مسيع مسياحضر فية والظرافية في الحضر بـــاذخ فيك استقر

ســـافر إلى نيــال المحــزة وانفير لنيال المجادف واعلهم بهان المكهث في ال و \_\_\_\_\_ لأخــــلاط وال أومـــا رأيــت الــالطو والبحدر لحصو لحسزم الاقسسا والمسدرّ لـــو أبقـــوه في والتيسير تسسرب في المعسسا والعيب و معسدود لسبدي ال والبياتر المغمسود لسو أيدي البدائع منسه مسن ع\_ن وجهها في غالبب ال فيادأب عيل الترحيال في ال واعلهم بسأن البعسد عسن وأغيرب بشرق وأشر قسرن واجعيل جميسع النساس أز فالمسدوعسة واللطسا ف\_إذا ب\_دوت فك\_ إرعـــز

ف ظر فــــه لــــك مــــتقر داراً ولا رسمهاً دثمهم والأرض أجمعهـــــا مقـــــر عـــيش الهنـــيّ أقـــم تـــبر دّ الخفيية فيسلع وذر مسع مسن آسرٌ ومسن جهسر ت بکــــل کنـــز مــــڏخو

وإذا حضرت فكيسل ظير لا تبــــالأولا فالنـــاس الفـــك كلهـــم فمتسم وجسدت العسيز وال ومتسيى رأيست الضيد والسص واجعيل بضاعتك التقيي فـــــاذا اتقيت الله فــــز

وقال في عين الماضي حين وصل إليها من طريقه وهي عبن ماء غزيرة محتفة بالنبات والأشجار وعندها قرية ماهولة قدوصف أهلها بمحاسن الأخلاق واتصف نساؤها بمحاسن الخلق وحسن العيون على الخصوص وهذه العين المذكورة واقعة في أرض الجريد ما بين مدينة فاس ومدينة طرابلس الغرب.

عــين مــاخي بهــا عيــون مــواضي والتفسات الغسىزال لمساغسزالي

فاعلات فعل السيوف المواضي صسائلاً صسولة الأسسود المسواضي وقسدود تزهسو إذا قسدت القسل ب ازدهاء الأغصان بسين الريساض

قال الشيخ المذكور بعد إيراد هذه الأبيان التي وصف فيها نساء عين الماضي غير أنا أخبرنا انهن لا يستعملن الماء في الاغتسال لأنه يضر بأبدانهن مهما قطر عليها وسال وقد ورد علينا سائل بين موجب ذلك وأوضح عذره قائلاً إن ذلك الماء يسقط حمل الحوامل ويذهب من الأبكار بالعذرة انتهى.

> وله وقد أنشدهما في الحجر والحطيم: مسلميت إلى الصراط المسستقيم وعنسد الحجسر قسال الحجسر أبشر

فجئست لحجسة البيست العظسيم فقسد حطمست ذنوبسك بسالحطيم وله غير ذلك من الأشعار الرائقة والمكاتبات الفائقة وكان له انباع الطويل في اللغة والحديث وكان فرداً من أفراد العالم فضلاً وذكاء ونبلاً وله حافظة قوية وفضله أشهر من أن يذكر وكانت وفاته بالمدينة المتورة سنة سبعين ومائة وألف بتقديم السين ودفن عند قبر السيدة حليمة رضى الله عنها ورحمه الله وإيانا.

وصف المخطوطة: تقع المخطوطة في ٢٦٥ صفحة، وعدد أسطر كل صفحة ٢٧ سطراً، وفي كل سطر حوالي ٩ كليات، ومسطرة المخطوطة ٢ × ٢٩ سم، وهي من مقتنيات جامعة الملك سعود الإسلامية في الرياض، وخطها واضح، ليس فيها أي خرم، أو طمس، وخطها نسخى معتاد.

عملنا في المخطوط: بعد صف الكتاب وضبط النص، تم تخريج الآيات القرآنية، وتخريج بعض الأشعار من دواوين أصحابها، حيث تم فهرسة الكتاب فهرسة تليق به دون التعريف ببعض المواضع وعلى الأخص فيها يتعلق بالمغرب، وتونس، والجزائر وليبيا ومصر، والحجاز.

كها أنوه أنني لم أقم بضبط الأشعار الواردة في النص حيث سيكون انشاء الله في طبعة لاحقة لأن ذلك يحتاج إلى جهد ووقت وقد تكون أشعار، نواة لإصدار ديوان كامل لشعره.

راجين أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال، ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رَبّ العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله رسوله الأمين، اللهم آمين.

دمشق الشام ۱۷/شوال/ ۱٤۳٤هـ ۱۸/ آب / ۲۰۱۳م

عارف عبد الفني

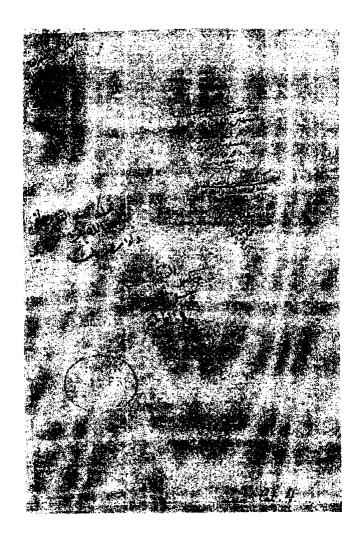

صورة الغلاف من المخطوطة

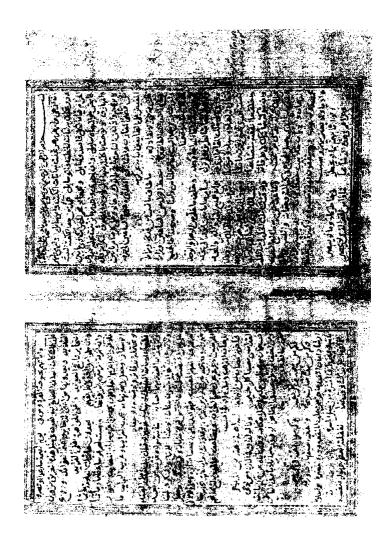

صورة الصفحة الأولى من المخطوطة

عاد برسادم الوگوده فالسامة فقد وا فالسلماء كم هامله ما فرسون الفيدة و نشان البراسرال الفيدة و نشان البراسرال الفيدة و نشان البراسرال و فرخ الله الدور و مساور البراسرال و المراد و في المراد و في البراد و المراد البراسرال و المراد المرد المراد المرد المراد المراد المرا

اللهم و مطلقا إنها را الألم المات المستخدر المات الما



صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة

### بشترلن التحزال فينا

#### وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

إنَّ أزهى، وأزهر زهر تجلت به آيات الكتب، والرسائل، وأبهى، وأبهر درر تحلت به لبات الخطب، والوسائل حد من جعل الكعبة البيت الحرام قياما لكل قاصد وسائل ومجمعاً لأبحر الخيرات فهي ما بين خائض حواليها وسائل وإن أجدى واجديها تزينت بحلية الطروس، والمهارق، وتوجت بإكليله منها الرؤوس، والمفارق شكر من قال لإبراهيم: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيْخِ يَأْتُونَكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِ ﴾ [الحج: ٢٧] يأتين من أقصى المغارب، والمشارق الملبي دعوة الساعين إلى حرمه المفيض على الطائفين بيابه بحركمه المفيض على

ما طاف بالبيت مَنْ، وقد حج، أو زارا حَــطً الإلـــ عـسن الســاعين أوزارا

والحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس، وأمناً وصيره مناضا لجميع الخيرات

وَخَلَفَ ما خلى من الأهل، والوجدُ يسايرها ما بين غور إلى نجدُ جماع جميع الخير، والفخر، والمجدُ بالشرف وَفد مرحباً بك من وفدُ وفوق الذي أملته حزت من رفيدُ وفلسكَ أمسى إلف الف بلاكدُ فمن جاء مشتاقاً إليه أخا وجد وقاسى مشقات الطريق، ولم يزل ووافي إلى ذلك المقام الذي غدا يقال لمه أهلاً وسهلاً ومرحبا امنت الذي تخشى وفزت بها تشا واخلف مها أنفقته متضاعفاً

فالحميد لله حميداً لا نفساد ليه

و ميا محيا اللهُ ذَنبَ الطبائفين سِيا

وَإِنْ شَسَوكَةٌ شَسَاكِتِكَ فِي طَرِقَاتِهِ فَلَا تَشْكَ نِلْتَ الْخُلْدَ فِي جِنَة الْخُلَدُ فَي جِنَة الْخُلَدُ فَي جِنَة الْخُلَدُ فَي جِنَة الْخُلَدُ فَتُلَسِكَ جَسِزاء للسِدِي بُسرَّ حَجِسةً وساعده من ربعه طالم السيعدُ

والحمد لله الذي جعل الحجاج في كفالته وضيانه، وألبسهم في حالتي الذهاب، والإياب جلابيب حفظه، وأنه فلا يصيبهم ظمأ، ولا مخمصة، ولا نصب، ولا ينفقون نفقة صغيرة، ولا كبيرة، ولا يقطعون وادياً، ولا يعتريهم وصب:

إلا أثــــابهم بـــها لا يخطــر في خــاطر كــالا، ولا يــبعر وجــزاهم في هــذه الــدنيا بــها شاءوا من الخير الـذي لا يحصر / 1/ وأبـاحهم بحبوحــة الفــردوس في يــوم القيامــة ســارعوا، أو قصروا

فلذلك كان السلف الصالح يتوقعون في مثل هذه الطريق نزول الشدائد ويعدونها من أغنى الذّخائر، وأغنم الفوائد، وأربح التجاثر، وأنجح العوائد، وأعلى الجواهر، وأغلى الفرائد:

وإن سلموا من آفة في طريقهم يعدون هاتيك السلامة ما ثيا وإن أزمة أزمستهم طربسوا لها وأمست لهم عُرْسَا عظيهاً ومأتما

فلا غرو أن أغرم العارفون بمحمد من أغرى سهام المصائب ببخور الأسفار وجعل في ضمنها من عجيب الغرائب وغريب العجائب ما لا تحتمله الدفاتر، ولا تسعه الأسفار:

قَفيها عَلاماتُ المقبول لأنها تُشير لإقبال الملك على العبد وترشد أنَّ العبد مها أصابه بنائبة مولاه قربه من بُعد

ولأبدع أن ثنى المعتنون عنان الاعتناء للمدح، والشكر، والثناء على من اقتفت حكمته أن اختص الحجاز منها بأوفر نصيب وجعل سهمه هو السهم المصيب فهو يغدو على الأجسام تارة وعلى الأحوال طوراً، وقد يجمع بين الأمرين أخرى، وما ذاك إلا ليعظم سبحانه لعباده المؤمنين الأجر ويجزل لهم الثواب ويضاعف أعمالهم ويبلغ لهم بذهاب الذهب وسلب الأثواب:

فيا فورد المُصابِ مِسْن الإلهِ بداهية دَهته عَسن الملاهسي لفي الفروس لاهسي لفي الفروس لاهسي

فسبحان مولانا من حكيم لم تخل إحكامه وقضاياه عن حكم بالغه، ومن لطيف لم يبتل عبداً في الظاهر إلا، وقد جعل بلاياه في الباطن نعمة سابغة.

فَكَــــمْ مِـــنْ نعمـــةِ فِي طـــي نقمــة وكَـــمْ مـــن نقمــةٍ فِي طَــي نعمــةُ وَكَــمْ مـــن نقمــةٍ في طَــي نعمــةُ ورحمـــةُ

إرشاداً بأنَّ العبد عاجز عن جلب المنفعة ودرء المضرة وإعلاماً بأنه لا يميز طرق المشرة من سبل المسرة.

وأنسى لم علم بداك، وقد عنا لغفلنه العظمة جهولاً بنفسه وريف أين يَدري غيه من رشاده غدا، وهو سَاءٍ عَنْ تصاريف أمسه

نحمده جل اسمه على أن سهل علينا الطريق في هذه السنة وجمع كفافي الحجاز بي الرخاء المفرط، والأهوية الحسنة:

وَأَمَا مَا سَواه مَن الجُرِيدَ وبرقية ربيه الخصيب المديدِ فَلا تسالُ عَن الخيرات فيها ولكن قُلْ الا همل من مَزيدِ تَجردُ من لُبوس البوس كل وأبرق بارق السزمن السعيدِ

ونشكره تعالى على أنه ابتلانا ببلايا عرفنا أنها نعمة إذ لا يصاب إلا المؤمن كما صرح به أكابر الأنمة وصحت به أحاديث سيد الأمة ففي الحديث الصحيح أنه ( الله الله الله الله الله الله عد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة قالوا كيف يا رسول الله قال: لأن البلاء لا يتبعه إلا الرخاء كذلك الرخاء لا يتبعه إلا السلاء، والمصيبة».

خرجه الطبراني وغيره عن أبن عباس (ﷺ) ويحسن في هذا المقام أنشاد قول أبي تمام: قـــد يــنعم اللهُ بـــالبلوى وإن عظمـــت ويبــــتلي اللهُ بَعْـــضَ النـــاسِ بــــالنعمِ

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار القادر القهار الفاعل على حسب المشيئة، والاختيار لا يسأل عما يفعل، والعبد مسؤول عن الحركة، والسكون، والنطق، والسكوت، والإيراد، والإصدار

وكيف يكرون محجوراً عليه وقد خلق الخلائق، والفعالا فكر من خروراً عليه تعالى الله عرض حجر تعالى الله عرض حجر تعالى

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وخليله ومصطفاه ومختاره وسفيره ودليله أشرف رسول حمل المشقات فلم يكن أشرف رسول حمل المشقات فكان يصبر عليه، وأفضل نبي كلف أبعد الشقات فلم يكن يصبوا لواليها ترغيباً منه (ق) في جزيل الأجور، وتعليها لهذه الأمة الشريفة بهاذا تنال عوالي الأمور ليقتفوا في ذلك أثره ويتحلوا بأمثال هذه المآثر:

فليقت في الآشار مَن رَامَ العلا وليستمع آشار أحد طه وليقت في الرسول فقد أطاع الله وليغت في الرسول فقد أطاع الله

صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وأصحابه الذين تخلقوا بأخلاقه وقاربوا / ٣/ بآدابـه صلاة، وتسليها، ولا ينحصر لها عدد، ولا ينقطع لها أمد:

فَمَــنْ صــلى عـــلى المختـــار عشراً عليـــه الله صـــلى ألـــف مـــرة وحرمــــه عـــــلى النـــــيران ربي وكـــان لعينـــه في الخلــــد قـــرة

أما بعد حمداً لله الذي شرف بيته الحرام، وأكرمنا بالرحلة إليه أي إكرام وجعلها من القربات العظام، والطاعات الجسام، والصلاة، والسلام على مولانا محمد المصطفى الذي نسب من حج، ولم يزره إلى القطيعة، والجفاء:

وأيسة قُرب قَ أعسلا، وأغسلا من الترحسال للبيت الحسرام وأيسة ورده تمحسو الخطايسا كسزورة أحسد خسير الأنسام

فإنه لما كان الحج من القواعد التي تبنى عليه الإسلام، والقربات التي ورد في فضلها، والترغيب فيها أحاديث جمة عنه عليه الصلاة، والسلام كما نلم الإشارة إلى ذلك بعض الإلمام أردنا أن نفوز ببعض ما أعد الله لزوار حرمه من فيض فضله وكرمه: ونظف ر في أم القسرى بمنسى القسرا ويمسى القرا خضا من الثقل، والوزر وعند ضريح المصطفى نجد الوفا بهاء الصفا يشفي من الإشم، والوزر

فأمن الله سبحانه علينا بكمال هذه الواردة حتى فزنا في تلك الأماكن المشرفة بها أرمنا به من العبادة، وتقلب القلب، والقالب فيها رامه من ذلك، وأراده:

وبالكعبة الغراء عَنْ كُلِّ كَاعبِ تسلى فلا يصبو الأغبد لاعب وفي روضة المختار أصبح هاثاً يُسروحُ وَيغدو بَيْنَ تِلْكَ الملاعب

وكنا جمعنا في طريقنا نبذة تحتوي على ما سلكناه من المراحل ونعد ما نزلنا من المنازل، وتشتمل على ذكر من لاقيناه، أو تكلمنا معه في نازلة من النوازل.

وقي ضمن ذلك أبيات كان يقتضيها الحال وقصائد شرفناها بذلك ملك المحال وفوائد مهمة يعتنى بها ذو الهمة فاستولت على ذلك كله يد الضياع وسرقها سارق مع ما كان لدينا من كتب ومتاع فلم يسعنا إلا الصبر الجميع لرغبتنا فيها أعد للصابرين على المصيبة من الثواب الجزيل وعلمنا بأن ذلك قضاء من رب الأرباب وحكم من الحكم العدل المنزه عن الحجاب، والباب فلم نبال، والحمدُ لله بشي عما ذهب/ ٤/ ولم نلتفت بقد ة لفضة، ولا ذهب:

وَكَي فَ أَب إِلَى أَو أَحدث ب إِلَى وَ مَد فَ اللَّه وَ اللَّه الك وَ اللَّه مَد لِمَ اللَّه مَد لَى وَلا تَم اللَّه مَد لَى اللَّه مَد اللَّه اللَّه مَد اللَّه اللَّه مَد اللَّه اللّه اللَّه اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بف إن من الأعسراض أخلس بسال أمسا هسو في يسوم المعساد وَبَسالِ هسو المصلح الأحسوال دون تبسالِ إلى المسالِ تحظى عَسنُ رَشيق نبسالِ

لكن حصل لنا أسف شديد على تلك الرحلة التي ليس لها في صنعها قديد مع اشتهالها على تلك القصائد الفائقة التي أنشدتها في الكعبة المنورة، والروضة المشرفة الرائقة فيا ليته لو رد منها قصيدة وساعته في المال أجم، والكتب.

وحيث ألقينا عصا التسيار واستقرت بنا من الحجاز في مصر الديار طلب منا بعض من يجب علينا إسعافه وموافقته وكيف تصبح خالفته، وقد ثبتت خلته ومرافقته أن نسجم القريحة الجامدة ونسترجع الفكرة الخامدة لعلها أن نتلافى بعد ما تلاشى من تلك الرحلة البديعة ونقصد من كل مقصد عجيبة وبديعة فاعتذرت فأبى أن يقبل الاعتذار، ثم أجبته بعد الاستخارة على ما بي من الأعذار مستعيناً بقوة من له القوة، والحول مستمداً من فضل مالك الفضل، والطول ورأيت إن أقدم مقدمات جامعه لنجعلها تذكرة لكل حاج ويعيها منه أذن سامعه.

#### المقديسة الأولي

#### فيما ورد من الآيات الصريحة، والآثار الصحيحة في فضل الحج، والعمرة

وما أعدالله للحجاج، والعمار مما لا يناله غيرهما.

وإن أننى في أنواع الطاعات عمره قد ذكر الله تعالى في كتابه الحكيم بيته الشريف المعظم وقلد لبيته أبلغ المدح، وأسبغ الحمد كل علق نفيس وعقد منظم، وأمر عباده أن يحجوه بقصد العبادة وجعله مثابة، وأمنا لقاصده ونصب لكل مرتفع إلى أنجاده ومنخفض إلى أغواره جزما أسنى مقاصده فقال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآكُونُ وَعَهِدْنَا إِلَى إِنْرَاهِ مِعْمَ وَإِلْسَمَعِيلَ وَلَانَاسِ وَأَمْنًا وَآلُو هِعْمَ وَاللَّهُ وَعَهِدْنَا إِلَى إِنْرَاهِ مِعْمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتَى لِلطَّآلِفِينَ وَٱلْعَدِينِ وَٱلرُّحَع ٱلسُّجُودِ ( الله وَ: ١٢٥].

وقال جل من قائل: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيرَ ﴾ ٥/ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَنفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيَّامِ مَعْلُومَتٍ ﴾ [الحج: ٢٧-٢٨].

وَقال عز اسمه: ﴿ آلْحَجُ أَشْهُرٌ مُعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ إِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا حِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وقىال جلست قدرت،: ﴿ ﴿ جَعَلَ آللَهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَنَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَنْدَى وَٱلْقَلَتَهِدَ ﴾ [المائدة: ٩٧].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا ۚ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ [النعل:

وقال عز وجل: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ رَبِّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ رَبِّي ﴾ [فريش: ٣].

وقال: ﴿ فِيهِ مَايَنتُ بَيِّنتُ مُّقَامُ إِبْرَهِيمَ ۗ وَمَن دَخَلَهُ. كَانَ ءَامِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقال: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ ٱلْفَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رُبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۗ إِنَكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ البَعْرة: ١٢٧].

وقسال: ﴿ قَدْ نَرَىٰ نَقَلُّ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَتُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنهَا ﴾ [البقرة:

وقال: ﴿ فَإِذَاۤ أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَىتٍ فَاَذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴿ وَالْحَرَامِ الْمَالَوِنَ الْمَالَيِنَ ﴿ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ الضَّالَيِنَ ﴿ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

وقال: ﴿ وَالَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّت بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨].

وقال: ﴿وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِي شَيْءً وَطَهْرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِيرِنَ وَٱلْقَآبِمِيرَ﴾ [الحج: ٢٦].

وقال: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى آلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة (ﷺ) عن النبي (ﷺ) أنه سئل أي الأعمال أفضل قال: «إييان بالله ورسوله قيل، ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل، ثم ماذا قال حج مبرور ».

وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي (ﷺ) قال: «الحج جهاد كل ضعيف».

وخرج البيهقي، والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة (ﷺ) مرفوعاً هجهاد الكبير، والصغير، والضعيف، والمرأة الحج، والعمرة،

وخرج البخاري، والنسائي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال: «لكن أفضل الجهاد، وفي رواية أحسن الجهاد، وأجمله حج مبرور».

قالت عائشة فلم أدع الحج بعد أن سمعت هذا من رسول الله (ﷺ).

وخرج الطبراني، والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي (ﷺ) قال: « حجة لمن لم يحج خير من عشر حجج

وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن اجتاز البحر فكأنها جاز الأودية كلها، والماء فيه كالمتشحط في دمه».

وخرج البزار برواة ثقات/ ٦/ عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ( قال: وحجة أفضل من أربعين غزوة وغزة خير من أربعين حجة وحجة الإسلام خير له من أربعين غروة.

وخرج النسائي وابن خزمية وابن حبان في صحيحة عن أبي هريرة وإسحاق عن جابر قالا قال رسول الله (ﷺ): «وقد الله ثلاثة الغازي، والحاج، والمعتمر».

وخرج ابن ماجة عن أبي هريرة وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر قالا قال رسول الله (ﷺ): ١٩ لحاج إلى بيت الله، والعبار وقد الله عز وجل أن دعوه أجابهم، وأن استغفروه غفر لهم، وفي رواية دعا فأجابهم وسألوه فأعطاهم».

وخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة (ﷺ) أن رسول الله (ﷺ) قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

ورواه الاصبهاني: «وزاد، وما سبح الحاج من تسبيحة، ولا هلل من تهليلة، ولا كبر من تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة».

وخرج أحمد بن منيع، واللفظ له وابن أبي شيبة، وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (ﷺ): «من قضى نسكه وسلم المسلمون من يده ولسانه غفر له من ذنبه ما تقدم، وما تأخره.

وخرج البيهقي وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: «ما ترفع إبل الحاج رجلاً، ولا تضع يداً إلا كتب الله له بها حسنة، أو محا عنه سيئة، أو رفع له درجة».

وخرج الحارث بن أبي أسامة، والطبراني في الأوسط، والأزرقي في تاريخ مكة عن جابر (ﷺ) قال: قال رسول الله (ﷺ): ﴿إِن هذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤم

هذا البيت من حاج، أو معتمر، أو زائر كان مضموناً على الله عز وجل أن قبضه أن يدخله الجنة وإن رده رده بغنيمة، وأجر».

وفي الجامع، والكنز المنتخب «من خرج حاجاً، أو معتمراً، أو غازياً، ثـم مـات في طريقة كتب الله له أجر الغازي، والمعتمر، والحاج إلى يوم القيامة».

وخرج الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عن عبد الله، وقال الترمذي حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود.

و(ﷺ) قال: قال رسول الله (ﷺ): «تابعوا بين الحج، والعمرة فإنها ينفيان الفقر، والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب، والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة».

وزاد الترمذي «وما من مؤمن يظل لربه به محرما إلا غابت الشمس بذنوبه».

وخرج الإمام أحمد، والحارث بن أبي أسامة، وأبو بكر بن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة (هُلُهُ) عن النبي (ﷺ قال: «تابعوا بين الحج، والعمرة فإن منابعة بينها تزيد في العمر، والرزق وينفيان الفقر، والذنوب كها ينفي الكير خبث الحديد».

وخرج البيهقي عن الشافعي أنه بلغه أن رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى: ﴿ حَجُوا تَسْتَغْنُوا وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا فإن أُباهي بكم الأمم حتى السقط». وخرج الطبراني في الأوسط، والبزار برجال الصحيح عن جابر (ﷺ) قال: قال رسول الله (ﷺ): "ما أمعر حاج قط".

قيل لجابر ما الإمعار قال ما افتقر، وفي الجامع الصغير للأسيوطي، والكنز ومنتخب الكنز الحج تزاد عمر نسقا يدفعن منية السوء وعيلة الفقر».

وعن ابن عباس عن أبي أسامة الحاج في ضيان الله مقبلاً ومدبراً.

وفي الجامع، والكنز، والمنتخب أيضاً عن أنس (ﷺ): الحاج، والعُمَّار وفد الله يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقوا الدرهم ألف ألف.

وخرج الإمام أحمد، وأبو داود، وأبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( من أراد الحج فليتعجل ».

وفي رواية لأحمد التعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.

وخرج الدارقطني عن أبي/ ٨/ هريرة (ﷺ) قال رسول الله (ﷺ): «حجوا قبل أن لا تحجوا».

قيل، وما شأن الحج يا رسول الله قال: «تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد».

وخرج أبو يعلى بإسناد رجاله على شرط مسلم ألا أنه منقطع وابن خزيمة، والحاكم، والمبهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: "إن للحاج الراكب بكل خطة يخطوها سبعهائة حسنة من حسنات الحرم».

قيل يا رسول الله، وما حسنات الحرم؟ قال: «الحسنة بهائة ألف».

وخرج الجلال، والسيوطي في الجامع وصاحب الكنز، والمنتخب أنه (ﷺ) قال: ﴿إِنَّ المُلائكة لتصافح ركاب الحجاج، وتعنتق المشاة».

وفيها أنه ﴿ كَالِمُ } قال: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعهائة ضعف. `

وقال (ﷺ): ﴿أَلَا أَدَلَكُ عَلَى جَهَادَ لَا شُوكَةً فِيهُ حَجِ البِّبَتِّ﴾.

وقال عليه الصلاة، والسلام: «خير ما يموت عليه العبد أن يكون قافلاً من حج، أو مفطراً من رمضان».

وقال (ﷺ): «كثرة الحج، والعمرة تمنع العيلة».

وقال (ﷺ): "من أضحى يوما محرماً ملبياً حتى غربت الشمس غربت بذنويه".

وقال (ﷺ: ٥ما أَهَلُّ مُهلِ قَطَّ، ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة».

وقال (ﷺ: «ما من مسلم يلبي إلا لبي ما عن يمينه وشاله من حجر، أو شجر، أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا».

وقال (ﷺ): "من مات محرما حشر ملبياً».

وقال (ﷺ: «الحاج، والعبار وفد الله أن سألوا أعطوه وإن دعوا أجابهم وإن أنفقوا خلف لهم، والذي نفس أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشز، ولا أَهَلَّ مُهلٍ على شرف من الأشراف إلا أهل ما بين يديه وكبر حتى ينقطع به مقطع التراب».

وقال (ﷺ): «حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن».

وقال (ﷺ): «من حج وعليه دين قضي الله عنه».

وقال (ﷺ): «من حج هذا البيت، ولم يرفث، ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

واختار القرطبي وابن بريرة وغيرها أن ذلك يتضمن الكبار، والصغائر.

وقال (ﷺ): «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

/ ٩/ قال المازري أي لا يقصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، ولا بد أن يبلغ به إدخال الجنة.

وقال (ﷺ): "من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت ما أتاه يسأل الله دنيا إلا أعطاه منها، ولا آخرة إلا أوخر له منها». وحكى عياض في الشفاء عن أبي سعد وابن الخولاني أن قوما أتوه فأعلموه أن كتامة قتلوا رجلاً، وأضرموا عليه النار فلم تعمل فيه ويقي أبيض البدن فقال لعله حج ثلاث حجات فقالوا نعم فقال نعم حديثه الناس حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية أمن ربه، ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار.

#### تنبيه،

قال صاحب المطالع وغيره الحج المبرور هو الخالص الذي لا يخالطه مأثم، وأصله من البر، وهو اسم جامع للخير، ومنه بررت فلانا أي وصلته وكل عمل صالح بر ويقال برامه حجة، وأبره، وقيل المتقبل وعليه درج مالك بن المرحل في نظم الفصيح فقال وبر ذاك الحج أي تقبلا.

قالوا، ومن علامات القبول أن يرجع خيراً مما كان ولو يعاود المعاصي، وقيل الذي لا رياء فيه، ولا سمعة، ولا رفث، ولا فسوق.

وقيل الذي لا معصية بعده، وقال الحسن البصري الحج المبرور أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة.

وقال أبو الشعشاء نظرت في أعمال البر فإن الصلاة تجهد البدن الصوم كذلك، والصدقة تجهد المال، والحج يجدهما فرأيته الله أفضل ووافقه على ذلك جماعة من العلماء.

#### المتدمية الثانية

#### ية فضل زيارة النبي المصطفى

قال السيد السمهودي ومعنى وجبت أنها ثابتة لابد منها بالوعد الصدق.

وقوله له أي يخص بشفاعته ليست لغيره، أو يفرد بشفاعته لو تحصل لغيره تشريفاً له، أو أن دخوله في الشفاعة لابد منه فهو بشرى بموته مسلماً فال يضمر فيه شرط الوفاة/ ١٠/ على الإسلام بخلافه على الأولى وقوله شفاعتي أي انه يشفع فيه هو بنفسه، والشافعة تعظم بعظم الشافع.

وروى البزار من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الغفاري حدثنا عبد الرحمن بن زيد ابن عمر عن النبي (ﷺ) قال: «من زار قبري حلت له شفاعتي».

قال السيد السمهودي وهذا هو الأول، وهذا عزاه عبد الحق للداقطني أيضاً ألوان في الأول وجبت له، وفي هذا حلت، والقصد تقوية الأولى به.

وروى الطبراني في الكبير، والأوسط، والدارقطني في أماليه، وأبو بكر في المقري في معجمه من طريق مسلمة بن سالم الجهني حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً: "من جاءني زائراً لا يهمه حاجة إلا زياري كان حقاً علي أن أكون له شفياً يوم القيامة».

وفي معجم ابن المقري بالسند المذكور عن نافع وسالم عن ابن عمر مرفوعاً: «من جاءني زائراً كان له حقاً على الله عز وجل أن أكون له شفيعاً يوم القيامة».

وأورد الحافظ ابن السكن هذا الحديث في باب ثواب من زار قبر النبي ( الله على على وهو على عدوف الأسانيد ومقتضى ما شرطه في خطبته أن يكون مما أجمع على صحته قالمه السيد السمهودي.

وروى الطبراني، والدارقطني وغيرهما عن ليث عن مجاهد ابن عمر قال: قال رسول الله ( همان عن الربي بعث من زارني بعد موتي فكأنها زارني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث من الأمنين يوم القيامة».

وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة (ﷺ) أن رسول الله (ﷺ) قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد علي روحي حتى أرد عليه السلام».

وفي مسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً: «من حج إلى مكة، ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان».

وعن العتبي واسمه محمد بن عبيد الله بن عمرو أدرك ابن عيينة وروى عنه قال دخلت المدينة فأتيت قبر النبي ( الله في فررته وجلست بحداثه فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفُرُواْ آلَكَ ﴾ [النماء: ٦٤] الآية.

وَقَدْ جِنْتِكَ مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي، ثم بكى، وأنشأ يقول: يا خَيرَ مَنْ دُفِنَ في القاع أعظمه فطابَ من طيبهن القاع، والأُكم النفسي الفيداء لقيم أنست سَاكنه فيه العقاف وفيه الجود، والكرمُ / ١١/

قال، ثم انصرف فغلبتني عيناي فرأيت النبي (ﷺ) في النوم فقال: «يا عتبي الحقَّ الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له بشفاعتي».

قال فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده.

وحكى السيد السمهودي رحمه الله في تاريخ، وفي الوفاء وآماله في خلاصة الوفا قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان في كتابه مصباح الظلام أن الحافظ أبا سعيد السمعاني ذكر فيها روينا عنه عن علي بن أبي طالب ( الله على قدم علينا أعرابي عندما دفنا رسول الله ( الله عنه أيام فرمى نفسه على قبر النبي ( الله وحشا من ترابه على رأسه وقال: يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت عن الله سبحانه، وقد وعينا عنك، وكان مما أنزل عليك ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ آلله وَ النساء: ١٤]، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي فنودي من القبر: أنه قد غفر لك.

وروى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان (علله) في حاجة له فكان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له ابن حنيف أيت الميضاء فتوضأ، ثم إثت المسجد فصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبينا محمد (علله) نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فتقضى حاجتك؟ فانطلق الرجل فصنع ما قال، ثم أتى باب عثمان فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة فقال حاجتك فذكر حاجته وقضاها له.

ثم قال ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة فاذكرها، ثم أن الرجل خرج من عنده فلقي ابن حنيف قال له جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي، ولا يلتفت غلي حتى كلمته في فقال ابن حنيف ... ما كلمته ولكني شهدت رسول الله (كل)، وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي (كل)، أو تصبر فقال يا رسول الله ليس لي قائد، وقد شق علي فقال له النبي (كل) "إثت الميضاء فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم ادع بهذه المدعوات؛ فقال أبو حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط.

رواه البيهقي من طريقين بنحوه ورواه النسائي، والترمذي في الدعوات من جامعه.

عن عثمان بن / ١٢/ حنيف أن رجلاً ضريراً أتى النبي (ﷺ) فقال ادع الله لي أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه فأمره أن

يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم إني أسالك، وأتوجه إليك بنبيك محمد ( الله عنه الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى في اللهم شفعه في).

فقام، وقد أبصر.

وفي رواية ففعل الرجل فبرأ قلت هذا الأثر المروي عن ابن حنيف أورده السيد السمهودي في الوفا وخلاصة الوفا في أبواب فضل الزيارة، وتوسل الزاثر به (ﷺ)، وتابعه على ذلك جماعات وصوبوه مستدلين به بخصوص الزيارة.

والظاهر أن هذا الأثر فيه دلالة قوية لإجابة الداعي المتشفع بالنبي ( الله فيه الكلمات التي علمها ( الله فيه الكلمات التي علمها ( الله فيه الكلمات التي علمها ( الله فيه تقييد بكونه زائراً إذ لم يكن وقته هناك قبر، ولا غيره بل كان النبي الله في المؤلم وعلم ذلك الضرير كيف يسأل الله تعالى فمن فعل ذلك اقتداء وامتثالاً وانقياداً ... عليه السلام بنية خالصة فإن الله يقبل دعاؤه ويستجيب له سؤاله أينها كان كها هو شأن الأدعية النبوية على الكيفيات المطلوبة المأمور بها عنه عليه السلام.

فإنه كان يأمر الصحابة بالأدعية، والصلوات وغيرها من أنواع الطاعات في ذلك المسجد، ولا يكون ذلك خاصاً بحديث يقتصر عليه في تلك الأمكنة فقط بل يعملون به ويأمرون به غيرهم على جهة العموم في أي مكان كان إلا أن يقال أن ابن حنيف فهم عن النبي ( الله على محتص به المسجد النبوي، أو نحو ذلك فيكون مما يعد في فضل المسجد النبوي ومزيته على غيره، ولا مدخل للزيارة إذ ذاكر إلا بحسب اللزوم فقط لكن الأنسب بساحة التشفع به ( الله ) هو العموم في أي مكان، وفي أي زمان، والله أعلم.

فليتأمل!.

وقال الإمام أبو بكر بن المقري كنت أنا، والطبراني، وأبو الشيخ في حرم رسول الله (ﷺ) وكنا على حالة فأثر فينا الجوع وواصلنا ذلك اليوم فلها كان وقت العشاء حضرت

وأوردنا هذا النزر القليل لتتمتع به القليل ويشفي من داء الكسل كل عليل وننشط المكثر، وتهيج المقل وإلا فجميع ما ذكرناه نقطة من سحائبها الكفيلة بأثهار الأغصان الآمال في الدنيا، والآخرة.

#### اغتدمية الثالثة

#### في السفر وفوائده، وما قيل في موصلات صلاته وعوائده

أخبر العلماء، ولا سبها أثمة الحديث في القديم، والحديث على أن الارتحال غنيمة على كل حال، والحركة بركة، والسفر ظفر بشهادة و فلولا نفر، وقد جمع العلاء في فوائد الأسفار أسفاراً، وأسفروا عن وجوه عوائدها أسفاراً فلنقتف بعض ذلك الأثر ولنقتصر على ما هو مؤيد تلك الفوائد بحكمة، أو أثر فنقول وعلى الله المعول أن للسفر فوائد بداهاه الصدر الأول منها:

أن الإنسان إذا كان في جلده بين قوم لئام ليس بينه وبينهم التئام لا يقرون قـدره، ولا يطلعون في أفقهم شمسه، ولا بدره بل يخرمون نفعه ويخفضون نصيه ودفعه ويبهون على الحذف قواعده وينجرون بالخلف مواعده فإنه بالانصراف، والرحيل عن ذلك البلد المحيل يتمكن من عوامل التمكين مكانه، وتأسيس على أسس التحصن أركانه، وتذل لأجلة عزته، وتعز الأذلة بزته، وتعجز معاطف سيادته بمطارف التعظيم، والتبجيل ويطوف بكعبة مجادته حجاج إفادتاه وعمار وفادته بإجادة التكريم جيلا بعد جيل فلا تنصرف في الأسهاء إلا أفعاله أينها كان، ولا ينادي بالرفع إلا علمه الفرد في كل/ ١٤/ مكان، ولا تنتج إلامقدمات علومه وفهومه، ولا تتجه إلا فضائل منطوقة ومفهومة فيعرض نعت الظهور بل الخمول ويتأكد عطف الوجوه إلى قبلة بيت المأمول. ويدل لما أشرنا عليه أن النبي (ﷺ) لما هاجر من مكة إلى المدينة أعز الله أمرته، وأبرز مرته ورم وفيه فقد روى أنمة الحديث، والسير أن رسول الله (差) خرج من مكة شرفها الله تعالى، وهي أحب البقاع إليه وهاجر إلى طيبة فكان من أمره ما ظهر للعيان وبهر الأعيان وقصر دون البيان، ثم عاد إليها على الصلاة، والسلام وفتحها الله عليه، وهو في عشرة آلاف من الإسلام بعدما خرج منها هو، وأبو بكر (ﷺ) منفردين بسلام، وقال رسول الله (ﷺ): «العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله فأينها وجدت الخير فأقم واتق الثمق

وقال (ﷺ): «لو يحل المؤمن أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، وقيل: إذا بلغتـــه الشـــمسُ لم يتحـــولا وإنَّ صريبح الحوزم، والرأي لو ترى وقال الطغرائي: والعِـزُّ عِنْسِدَ رَسسيم الونيــق الــذللِ رضي الذليل بخضض العميش مسكنة وقال بعض الأعراب: سأعلمُ نص العيس حتى يكفني عـــن المــال يومــا أو عــن فسالموتُ خسيرُ مسن حيساة يسرى بهسا عملى المسرء بسالإقلال وسسم هموان وقال المتلمس: إن الهسسوان حمسار السندل يألفسه والحسر ينكسره، والفيل، والأسد إلا الأذلان عسير الحسى، والوتسد ولا يقسيم بسدال السذل يألفهسا هــذا عــلى الحلــس مربــوط برمتــه وذا يشسج فسلا يرثسي لسه أحسد وقال أبو الطيب: وأطلبب العسزف لظمى وذر اللذل ولسو كسان في جسلال الخلسود وقال أيضاً: مسن يهسن يسمهل الهسوان عليسه

مسا بجسرح بميست إيسلام دب عسيش أخسف مسن الحسام

بين طعمن القنما وخفق البنود/ ١٥/

ما الفرق بين الكلب، والإنسان

وقال: عسش عزيسز، أو منست، وأنست كسريم وقال المتهامي:

ذل مسن يغسبط السذليل بعسيش

وإذا الفتـــى ألـــف الهـــوان فبنـــي

حَاوَلَتُ أَنْ أَلْقَسَى الزمَانَ بطبعهِ لَسُولًا الوفَاءُ وَشِسَمَةً لا تَتَقَسَلُ فِي الأَرْضِ مُتسَمَّعٌ لا تَتَقَسَلُ فِي الأَرْضِ مُتسَمَّعٌ لَسَنفُسٍ خُسَرةً أَن بنيست مَنزلَةً وَعَاهِا مَنسَزلُ

ومنها: أن الأبدان تعتدل بالسفر، وتظفر فيه بالصحة غاية الظفر فلا تخشى تخليط أخلاطها، ولا فساد مزاجها، ولا تفتقر مشعشعة كيمومها، وقد صفت في نفوسها لمداواة صرفها بمزاجها عدل الأجسام اختلاف الأهوية وفاز كل خلط بها عشقه من ذلك وهويه فهي تنقلب في نعمة بلا بؤس، وتتسربل من ملاحف الإسمرا بأسنى لبوس، ولا شتها له على هذا الخط الوافر من لا صحة حض عليه النبي ( على فقال: هسافروا تصحوا على كها رواه عنه مرفوعاً جماعة من شيوخ الإسلام.

ومنها: أن يحصل له من المعارف، والعلوم في غربته ما يعجز عن تحصيل عشرة بين شيرته في تربته ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يشترطون في العلم الرحلة إلى حصن التحصيل الحصين ويتمسكون في ذلك بقوله ( الله الطبوة العلم ولو في الصين ".

رمنها: أنه إذا قضى له في سفره بالوفاة وقضى نحبه في غربته وفات فإنه يحكم له بالشهادة.

فقد روى ابن ماجة، والداقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «موت الغريب شهادة» وذكره الدارقطني من حديث ابن عمر صححه.

ومنها: أنه يقاس له من مولده إلى منقطع أثر، في الجنة فيكون ذلك وقاية له من النار وجنه فقد روى النسائي وابن ماجة في سننها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها مات رجل بالمدينة فصلى عليه رسول الله ( الله عنه)، ثم قال: «يا ليته مات بغير مولده قال؛ ولم ذلك يا رسول الله ( الله عنه على الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة ".

ومنها: أنه يكتب له ما يفوته بسبب السفر من صالح الأعيال ويفوز من أجورها وإن لم يعملها بغاية الآمال ففي صحيح البخاري عن أبي موسى (ﷺ) ١٦/ ﴿ وَإِذَا مَرْضُ العبد وسافر كتب، ومن الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيها». ومنها: «أن دعوته مستجابة وكربته دائها منجابة».

فقد روى أئمة الصحيح عن أبي هريرة يرفعه: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة المسافر».

وقد جمعت جملة من فوائد الجولان في الأرض، والذهاب هذه الأبيات منسوبة عند جماعة من الفقهاء للقاضي عبد الوهاب:

تَغربُ عَنِ الأوطانِ في طَلبِ العُلا وسَافِر فَفي الأسفاد خَسسُ فَواسَدِ تُغسر بُحُ هَسمٌ واكتسابُ مَعيشة وَعلسمٌ، وأدبٌ وصحبة ماجدد فان قيلَ في الأسفاد هَلمَّ وَعربةٌ وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد فموتُ الفتى خَيرُ له مِنْ حَياته بدارِ هوانِ بَسينَ واش وَحَاسيد

ونسبها صاحب الدرر الفرائد المنظمة للشافعي (ﷺ)، وأيد كل فائدة بها رآها تماثلة من الأحاديث، والحكم، أو قريبة منه ونحن نشير لذلك غير مقتصرين على ما هنالك فنقول.

أما الفائدة الأولى: وهي انفراج الهموم وانشكاف الغموم فلا يخفى أن الله تعالى أجرى العادة في العباد ما بين حاضر وباد بأن الملازم لنوع واحد من الأطعمة، أو الأشربة، أو الأمكنة لا يزال يسأم من اللزوم ويضجر منه ما أمكنه، ولا سيها أن همه هم، أو غمه غم أهم فإنه يشتد لشدته الملل التي جبلت عليه النفوس في سائر الملل.

فإذا انفصل من تلك الحالة، وتشاغل بغيرها انصرف الهم عنه وانبعثت روحانيته لما يروم من نفعها وخيرها. قال يحيى بن عدي إن الطبيعة تمل الشيء الواحد إذا أدام عليها ولذلك اتخذت ألوان الأطعمة، والتزويج بأربع نسوة وريم الننزه، والتحول من مكان إلى مكان، والاستكثار من الإخوان، والجمع من الجد، والهزل.

وأما الفائدة الثانية: وهي اكتساب المعيشة التي لم تزل النفوس لأعنة الاعتناء إليها ثانية فلا يخفى أن السفر من الحبح أسبابها، وأصح ما يتمسك به م أسبابها فقد وردعن النبى (علي أنه قال: «سافروا تصحوا، أو تغنموا».

وفي حديث آخر: اسافروا تصحبوا واغزوا تستغنوا».

وفي التوراة ابن آدم خلقتك من الحركة فتحرك، وأنا معك، وفي التوراة مكتوب أيضاً: أحدث سفراً أحدث لك رزقاً.

وروي إن الله تعالى لما خلق الأرزاق أمر الرياح فشنتها في الأقطار فمن الناس / ١٧/ من جعل رزقه في مكان واحد ومنهم من جعل رزقه في عشرة مواضع ومنهم من جعل له مائة ومنهم من جعل له في ألف، وأكثر فكل واحد يطلب رزقه حيث كان حتى يستوفيه طوعا، أو كرها.

ومن الكلام النافع صعود الأكام وهبوط الغيطان خير من القعود بين الحيطان قال الشاعر:

مَعَ الهوينا وانتصب واكتسب وأكدخ فَافسُ المراء كداحة ويُك في على المراء كداحة ويُك في على الراحة المراحة الراحة الراحة المراحة الراحة المراحة الراحة المراحة الراحة المراحة الراحة المراحة الراحة المراحة الم

وقال رجل لمعروف الكرخي يا أبا محفوظ أتحرك لطلب الرزق أم أجلس قال لا بل تحرك فإنه أصلح لك فقال أتقول هذا قال ما أنا قلته ولكن الله عز وجل أمر به قال لريم: ﴿ وَهُرِّى إِلَيْكِ بِحِذْعِ ٱلنَّخَلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَبِيًّا ﴿ قَالَ المربم: ٢٥] ولو شاء أن ينزله إليها من غر هز أنزله، وقال النابغة:

إذا المسرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر، أو قوم الصديق فأكثرا

فسر في بلاد الله، والتمس الغني تعش ذا إيسارا، وتموت متعذرا

وقال ابن عبد ربه هل يجوز في عقل، أو يتميز في، وهم، أو يصح في قياس أن يحصل زرع بغير بذر، أو يجنى ثمر بغير غرس، أو يورى زند بغير قدح أيو ينمو مال بغير طلب، وقالت العرب من أجدب أنتجع وقالوا الحركات بركات، وقيل لأعرابي أين منزلك قال بحيث ينزل الغيث، وقال البحتري:

وإذا الزمان كساك حلة معدم فألبس لم حلل النوي، وتغرب

وأما الفائدة الثالثة: وهي تحصيل العلوم فإنها من المقرر المعلوم، وقد كان السلف رضي الله عنهم يرحلون في طلب الفائدة الواحدة ويقصدون أبعد الآفاق للأخذ عمن يرونه فريد الزمان وواحده ورحل جابر بن عبد الله مسافة بعيدة في طلب حديث واحد.

وفي قوله (ﷺ): ﴿أَطْلَبُوا العلم ولو بالصينِ ﴿ حَجَّةَ لَكُلُّ مَنْصُفٌ وَجَاحَدُ.

وأما الفائدة الرابعة: وهي اكتساب الأدب فإنه في السفر ينل الطالبة من كل حدب لأن الإنسان يتأدب بآداب من يلقاه من الأفاضل ويكتسب من آداب العلماء، والباب العقلاء الذين لا يأوون قطره كل شنشئة فضيلة وكل خلق فاضل ويتحلى بفرائد فوائدهم ويعود عليهم من صلاتهم وعوائدهم فتجمل لذلك أخلاقه ويكمل حظه من التأدب، والتهذيب وطلاقه.

وأما الفائدة الخامسة: / ١٨/ وهي صحبة الماجد فهي مما يكاد ويجده في القطر الواحد والمحد فإذا ضرب الإنسان في أغوار الأرض ونجودها كان السفر سبباً في إنتاج هذه الفائدة ووجودها فيكتسب بذلك من المجد غيته وينصب لرفع الذكر وخفض الشكر رأيته هذا.

وكم في السفر من فوائد غير ما ذكر منافع وعجائب لا يكاد يجحدها منكر إذ لا يطلع على نافع الأرض إلا من جال الطول وجاب العرض. وأعظم فواثدة، وأكرم عوائده ايتحققه الإنسان من سعة قدرة الله لحاملة له على شكر مولاه.

فقد قالت الحكماء أن الله تعالى لم يجمع منافع الدنيا في أرض بل فرقها، وأحوج بعضها إلى بعض.

وقيل المسافر يجمع العجائب ويكسب التجارب ويجلب المكاسب.

وقيل الأسفار بما تزيد علما بقدرة الله تعالى وحكمته، وتدعو إلى شكر نعمته.

وقال الثعالبي من فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجائب الأقطار وبدائع الأمصار ومحاسن الآثار ما يزيده علما بقدرة الله تعلى ويدعو شكر إلى نعمة.

وقال المأمون لو شيء الذين السفر لأنك تجد في كل يوم محلة لم تحلها، وتعاشر قوما لم تعاشر هم.

ففي هذه الحكم دون ما مرم الفوائد ما يعود من موصلاتها على شاملها صلات

وقال عنترة السفر يشد الأبدان وينشط الكسلان ويشهى الطعام.

وعوائد، وأعرضنا عن تتبع ذلك وبسطه لأنه لطوله يستدعى التأليف بل قد لا تفي التآليف باستيفاء حظه وقسطه ولنختم هذه المقدمة بنيذة من الأشعار الواردة عمن له سيير الحسلال قضى لسه أن يقمسرا دمعها عصاه وإن دعاه، وما جرى غزلان الفلا في المجد من أسد الثرى غمدان سيد خسير مستنصرا لم ينصب بيشب رب منسبرا أو ناهضا في خسمة مما أصحرا

بالسفر أشعار المنتبه عن فوائده المبنية لعوائده فمن ذلك قول أبي الغنائم محمد بن المعلم: سر طالبا غاياتها أما تسرى فوق الثريا، أو تسرى تحت الشرى ليب تخليدن في المقيام فسيانها ٢ تيك دار فالفتي من إن دعسا أبن الكناس من العبرائن، وأين لو يفتح الوطن العلا ما سار عن ولااسمتتم بمكمة لمحمسد مسارام والليث لو وجد الفريسة رابضا

لاعار في بيع النفوس على الورى حتى حظر في الوهاد وحظ أصحاب ما لاجبن يحميني الحام، ولا أرى لابد منها و ثبية تسعى الظبا شكو إلى الإمام ما ألقسى لها ما عنذر من لم يسق وجها أبيضا وقال أبو تمام:

وطلسو مقسام المسرء في الحسق غلسق فسإني دأيست الشسمس ذيسدت عبسة وقال ابن قلاقس:

سيافرا إذا حاوليت قيدرا والمياه بكسب سيا جيرى وبنقلية السيدرر النفيسة وقال أيضاً:

إن مقــــام المـــرء في بيتـــه فواصــل الرحلــة نحــو الفتــى والنـــار لا يحــرق مشـــبوبها وقال أنضاً:

والصنغير الحقير يسمو بسه السير فسرزن البيسدق التنقسل حتسى ومثله قول أبي المفضل التميمي:

عندي إذا كان العلا المشيرا/ 19/ السدناءة في الشواهق، والسذرا الإقدام يجلب إلى سوى ما قدرا فيها ويكسو الجو فيها عشيرا وجها على تلوينهفا مستبشرا مسنهن إن لم يلسق موتا أحسرا

بسديبا .... فساغترب فتجسدد مسن النساس إن لسيس علميهم مرمد

سسار الهسلال فصسار بسدرا طيبسا ويخبسث مسا اسستقرا بسسدلت بسسالبحر نحسسرا

مشل مقام الميت في لحده فالسيف لا يقطع في غمده إلا إذا مساطسار عسن زندده

فيعنـــو لـــه الكبـــير الجلبــل انحـط عنـه في قبعـة الدسـت قيــل الدسيت إن سيار صيار فرزانيا

دَعني أسير في الأرضُ ملتمسا فَيِسِدِقُ السرخ، وهسو أيسرُ مسا في و قال آخر:

بسل المقسامُ عسلى خَسنَس هسو السسفرُ

لسيس ارتحالسك ترتساد الفنسا سسفرا وقال أبو الفرج:

ما غناء الأسود في الغابات لا، ولا يقتضيه جرب فللت حـــلى التيجــان، واللبــات

لم تجبيك العسلا إلى الغايسات لا يسسرد السسردى لسسزوم بيسسوت موليد السدر حساة فسإذا سسافر

وقيل ليس بينك وبين بلد نسب فخير البلاد، وما حلك وعقده ابن الساعات فقال: شمس فحيرا البلاد ما حلك/ ٢٠/ إذا لم تنكل بهكا أملكك

لا خبير في بقعة تبروق، ومنن الأرض وقال أبو الطيب:

أهلبك، والليل مطيا جملك

وكبار مكبان ينبت العبز طيسب

وكسل امسرئ يسولي الجميسل محسب و قال أيضاً:

ولا أهله إلا دنون غير الأصادق

ومسا بلسد الإنسسان غسير الموافسق وقال أبو محمد الحريرى:

ودر مسمع السلهر كسيفها دارا ومشلل الأرض كلهسسا دارا وداره في اللسببيب أم وارا وقسد أدارت عسلي السوري دارا ماكرب عصر الحيا، وما ولدا

لا تبيك ألفيا نسأي، ولا دارا واتخلف النساس كلهسم سسكنا واصبير على خلسق من تعماشره واعليم بسأن المنسون جائلسة و أقسيمت لا تيزال قانصية

لم يـــــنج منــــه كسرى، ولا دارا

حتى تىرى مقىبلا في النياس مقبولا

فالأرض من تربه، والناس من رجل

لم تعنــــــي في فراقــــــه الحيـــــل وفي بــــــلاد مـــــن اختهـــــا بـــــدل

بالادي وكلل العسالمين أقسارب

ورد كـل صـفو لا تقـف حـول منهـا ولا تسـكبن دمعـا عـلى مترحـل ضـليل، ومسن ذا يهتـدي بمضـلل فـلا تبـك مـن ذكـري حبيب ومنـزل

وإن حسل مغناهسا كواعسب عسين لانكسره تساج وصسد جبسين/ ٢١/

فالسمر في غابتها معدودة في القضب لــــــو لم تغــــــوب فكيسف ترجسي النجساة مسن شرك وقال ابن شرف:

وصير الأرض دار، أو السوري رجلاً

وهو ما خوذ من قول بهاء الدين:

شرق وغرب تجسد من غاد وبدلا وقال أبو الطيب:

إذا صدديق نكرت جانبه في معة الخسافةين مضطرب وقال أبو العرب الصقلى:

إذا كسان أصلي من تسراب فكلها وقال آخو:

تنقسل فلندات الهسوى في التنقسل وإن سار من تهوى فسر عن خبائه ولا نتبع قسول المسرئ القسس أنسه ففسي الأرض أحبساب وفيسه منسازل وقال ابن الساعات:

وكسن غائباً عسن كمل أرض بأختهما فلمو لا فسراق المدر أصداف بعصره

وقال ابن قلاقس:

إن كنت تبغي وطنام نالعلا فاغترب والشــــمس لا ترقـــب في المشرق

وقال آخر:

والتب ركة لترب ملقى في مواطنيه فسإن تغسرب هسذا عسز مطلبسه

وهو مأخوذ من قول آخر:

أضيع في مشعري وكسم بلد وقال حماد بن هبة الله:

قسالوا نسراك كثسير السسير مجتهسداً قلست لسولم يكسن في السسير فائسدة

وقال أبو تمام:

لا يمنعك خفض العيش تطلب تلقى بكل بلاد إن حللت بها

وقال الطغرائي:

إن العسلا حسدثتني، وهسي صسادقة لسو كسان في شرف المسأوى بلسوغ منسى

وقلت في ذلك سالكاً بعض ما سلكوه من مسالك:

سَافرُ إلى نيل المعزة إنَّ في السفر الظفرُ واعلمُ بأن المُكن في الأوطان يدعو أو ما رأيت الماء لطول المكث يعروه والدرُّ لو أبقوه في قعر البحار .. افتخر والعودُ مَعدود لدي الغابت من جنس هذا وَكُمْ مثل سرى في الناس من هذي

والعدود في أرضبه ندوع مسن الحطسب وإن تغسرب حسدًا سساد في السندجب

يعمد عمود الكبساء مسن حطبسه

في الأرض تنزلما أطسوداً، أو يرتحسل مساكسان السسيع في الأبسراج تنتقسل

تسروع نفسس الجاهسل، والأوطسان أهسلا بأهسل، وأوطانسا بأوطسان

في النقسل إن العسز في النقسل لم تسبرح الشسمس يومسا دارة الجمسل

وانفر لنيل المجد فيمن للمعالي قد نضر ويسورتُ الأخلاطَ، والأجسامَ أنسواعَ والبدرُ لو لزم الإقامة في محل ما بَدر والتبرُ تُرْبٌ في المعادن وهواكم مُدخر والباترُ المغمود لولم يخرجوه لما نحر أبدى البدائع من نظم القريض، ومن

فادأبْ على الترحال في الأحوال أجمها وأغرب بشرق، وأشرقن في أغرب إن لا تخترنَّ بدوا، ولا حظر وكنع ما حشرٌ فسإذا بَسدَتْ فَكُسلُّ عِسزٌّ بَساذح فيسك لا تَبِكِ الفالا، ولا دَاراً، ولا رَسيا دَبَرْ فمتى وجدتُ العز، والعيش الهنيء، أو واجعل بضاعتك التقى مع من أسرى فإذا اتقيت الله فزت بكل كنز مدخر

عن وجهها في غالب الأسفار أسفر من واعلمُ أنَّ العبدعن وَطَن به تـم الوطرُ واجعلْ جَمِيعَ الناس أزرك، والشرى طُراً فالبدوَ عِـنٌّ، واللطافة، والظرافية في وإذا حضرتَ فَكُملٌ ظَـرْفِ ظرف لمك فالناسُ ألفك كهلم، والأرضُ أجمعها وإذا رأيتَ الصدَّ، والصَّدُ الخفي قد وزر ومـــــن خــــــــر

تنبيهات: الأول ما مر من الفوائد المشار إليها لا يخفى أنها في مطلق السفر، والارتحال فها بالك بالسفر لبيت الله ورسوله الكفيل بالفوز الأخروي، والدنيوي على كل حال.

الثاني قول القاضي عياض:

تَقعدد عدن الأسسفادِ إن كنست طالبسا تشـــــوقً إخـــــوان وفقــــــد أحبـــــة وكشسرة إيحساش وقلسة مسؤنس ضَاإِن قيسل في الأسسفاد كَسْبُ معيشيةٍ فَقُــل كَــان ذا دهـراً فقـاوم عصره فَهِذا مقالي، والسلامُ كسما بدا

نجساةً ففسي الأسمفار سبع عوائسق وأعظمها يا صاح سكني الفنادق وتبديك أمسوال وخيفسة سسارقي وعلسم وآداب وصحبه وافسق وأعقبه، وهمو شمديد المضائق وجرب ففي التجريب عِلْمُ الحقائق

مردود بها أشرنا إليه فلا ينبغي أن يعول عليه.

الثالث: قسم العلماء السفر إلى هرب وطلب وكل منهما تعرض له الأحكام الخمسة فأما الهرب فينقسم إلى واجب ومستحب وحرام ومكروه ومياح. فأما الواجب فالخروج من أرض غلب فيها الحرام، وقد تقرر أن طلب الحلال فريضة على كل مسلم.

وأما المستحب فالخروج من أرض غلبت فيها البدع، ولم يقدر على إنكارها قال تعسسالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِتَا فَأَعْرِضْ عَبُّمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَديثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الانعام: ٦٨].

وأما الحرام فالخروج من أرض تعين عليه فيها وظيفته كمن يتعين عليه القضاء، أو الفترى في بلد.

وأما المكروه فالخروج من أرض وقع بها الطاعون فراراً أمنه لما ورد في الحديث الصحيح كما في البخاري وغيره من النهي عن ذلك.

وأما المباح فخروج المريض من الأرض المرخمة إلى النزهة لأن النبي (ﷺ) أذن للرعاة حين استرخموا المدينة أن يخرجوا منها كها في البخاري وغيره.

وأما الطلب فينقسم أيضاً إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح فالواجب، والمستحب السفر / ٢٣/ لطلب العلم، والزيارة، والعشيرة، والرباط، والحرام سفر المعاصي، والمكروه السفر للإستكثار من المال من غير حاجة، والمباح سفر التنزه، والتجارة وكسب الزائد على القوت الذي لا ينتهى به إلى حد الطغيان في الغني.

وأما سفر السياحة لا لغرض، ولا إلى مكان مقصود فمنهمي عنه، وفي الحديث: «لا رهبانية في الإسلام، ولا تبتل».

## المقدمة الرابعة

## فيما ينبغي المسافر ارتكابه إلى أجمعت على النص ركابه

ينبغي لمن أراد السفر ورامه، ولا سيما في شعاب الشعب وراعه أن يستشير حازما في رأيه عاقلاً في تدبيره باذلا نصحه لمن استنصحه من قريبه وبعيده وقبليه ودبيره موثوقا بدينه وعلم وصلاحه مجزوما برفع خنته وخفض جناحه ونصب فلاحه.

ولما اشتملت عليه المشورة من الخيرات المشهورة، والبركات المنثورة أمر الله سبحانه رسوله أن يشاور أصحابه مع أن جميع العقول بالنسبة لعقله عليه السلام نقطة من سحابة قال تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقال في معرض المدح، والثناء ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].

وقال رسول الله (ﷺ): «ما تشور قوم إلا هداهم الله لأرشد أمورهم».

وقال (ﷺ): «المستشار مؤتمن».

وقال الحسن: إن الله لم يأمر نبيه عليه السلام بمشاورة أصحابه حاجة منه إلى رأيهم ولكن أراد أن يعرفهم ما في المشورة من البركة.

وقال عمر بن الخطاب (ﷺ): شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل، وكان يستشير في الأمر حتى إن كان ربيا يستشير المراة فأبصر في رأيها فضلا.

وقال سليمان بن داود عليه السلام لابنه: يا بني لا تقطع أمرا حتى تشاور من شـد فاتك ذا فعلت ذلك لم تندم.

وقالت الحكماء إذا كنت مستشير فتوخ ذا الرأي، والنصيحة فإنه لا يكتفي برأي من لا ينصح، ولا بنصيحة من لا رأى له وقال:

شَساورْ سسواكَ إذا نابتسك ناتبسة " يوما وإنْ كُنْتُ مِنْ أهل المشوراتِ

ف العينُ تُبِصرُ منها ما دنما ونمأى ولا تسمرى نفسها إلا بمسراتِ

إذا عَن أَمْرٌ فاستشر فيه صاحبا وإنْ كُنتَ ذَا رَأَي تُشيرُ على الصحبِ فيإنْ رَأْيِتَ العدين تجهلُ نفسها وتبصرُ ما قد حل في موضع الشهب

وأنشد أبو عمر بن عبد البر في بهجة المجالس لبعض الأعراب: ٢٤/

خَليلي ليسَ المرامي في صَدرِ واحدٍ أشيرا على البسوم مسا تريسان وأنشد ابن عبد القدوس:

فإذا أشير عليه السفر وظهر له وجه مصلحته وسفر ما در مقبلا على الاستخارة ليتهيأ له ما اختار له مولاه تعالى وخاره وصفتها كها في البخارى وغيره أن يصلي ركعتين من غير الفريضة.

واستحب العلماء أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيهـا الكـافرون، وفي الثانيـة بعـد الفاتحة قل هو الله أحد.

وألفيت بخط شيخنا الوالد رحمه الله واستحسن بعض العلماء أيضا أن يقرأ الركعة الأولى بعد الكافرون وربك يخلق ما يشاء ويختار إلى يشركون.

وفي الثانية بعد الأخلاص، وما كان لمؤمن، ولا مؤمنة إلى من أمرهم، ثم يسلم ويثني عني الله تعالى بها هو أهله، ثم يصلي على النبي (ﷺ)، ثم يقول:

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر، ولا أقدر، وتعلم، ولا أعلم، وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه وإن كنِت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به.

فإذا وصل إلى هناك أعاده مرة أخرى على وجه آخر بأن يقول بعد قوله:، وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري إلى آخره، شم يعيده مرة ثالثة ويقول فيها: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله إلى آخره فإذا فعل ذلك فإنه يوافق لفظ النبي ( الله عنه ) جرما ويخرج من الشك الوارد في الرواية كما أفاده جماعة من أئمة التحقيق، والتدقيق، والدراية.

وبه كان يقرر شخينا الإمام العلامة المحقق الهام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المستاري البكري الذهبي رحمه الله، وألفتية بخطه مراراً، ومنه نقلت وكذلك ألفيته بخط، والدنا رحمه الله.

وزاد إن في بعض الروايات: اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيراً بإسقاط أن ونصب خيراً على أنه مفعول ثان لتعلم.

ورواية صاحب الدرر الفرائد المنظمة: اللهم إن كنت/ 70/ تعلم في هذا الأمر، وتسميه خير إلي في ديني ودنياني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي الأمور كلها فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه.

وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في دني ودنياي وعاقبة أمري، وفي الأمور كلهـا فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني بقضائك، ولا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم خرلي واخترلي مع عافيتك ورحمتك اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبة لي خير.

قلت فيها زيادات حسنة، وهي مع غرابتها في الدواوين الحديثة لا بأس بها إذ مثل هذا المقام ينبغي فيه الإطناب، والإكشار، والإلحاح في السؤال، والطلب كما لا يخفى، والله أعلم. فإذا فعل ذلك وانشرح صدره السلوك تلك المسالك وقوى عزمه واشتد على السفر جزونه فليجتهد في أمور منها:

أن يسعى ما أمكنه في حصيل قال خلوني يصرفه في تلك القربة العظيمة لأن الحلال سبب لقبول وغجابة الدعاء وغير ذلك من الخيرات ولذلك كان طلبه فريضة كما مر إيهاء إليه بخلاف الحرام فإنه سبب المقت وعدم القبول حتى قال ابن حنبل: أن من حج بمال حرام فإن حجه باطل.

قال الإمام النووي رحمه الله في مناسكه إن حج بهال مغصوب، أو فيه شبهة صح حجة في ظاهر الحكم ولكن ليس حجاً مبروراً وبيعد قبوله هذا مذهب الشافعي ومالك، وأبي حنيفة وجماهرة العلهاء من السلف، والخلف.

يحجون بالمال الذي يجمعون حراما إلى البيت العتيق المحرم ويوزعم كُلُ منهم إنَّ وِزْرَهُ يُحلطُ ولكون سَعهم في جَهسنمِ وقال الآخو:

إذا حَججت بسال أصله سُحت فسا حَججت لكن حَجَّت العِينُ لا يَعْبِلُ الله لسو كل طَيِسة مَا كُلَّ مَنْ حَجَّ بَيتَ الله مَبرورُ/٢٦/

ومنها: ما يخلص التوبة لله تعالى ظاهراً وباطناً من كل ذنب وقع فيه ولو مرة قولا كان، أو فعلا. ومنها أن يوصي بها إحتاج إلى الإيصاء من أولاد، وأموال وغير ذلك ويشهد على وصيته ويستحل كل من كان بينه وبينه معاملة في شيء، أو مصاحبة ويبادر إلى أداء ما في ذمته من حقوق العباد واسترضا أربابها بها ويسرع لرد المظالم المغصوبات وغيرها ويعجل روادها ترتب عليه من حقوق الله تعالى من الزكاة، والصوم وغير ذلك ويعزم بقضائها وبراءة ذمته منها.

وهذا وإن كان مطلوبا بأكل وقت لكن عند إدارة النسك يتأكد الطلب به.

ومنها: أن يتعلم مناسك الحج، والعمرة ليكون على بصيرة فيها يفعله إذا استصحب كتابا مشتملا على المحتاج إليه في المناسك كان أفضل، وأولى وكثير من الناس بل غالبهم في زماننا هذا يقلدون بعض عوام مكة الذين لا خبرة لهم بمناسك الحج بل ينقادون لصغار الوالدان ويتوهمون أنهم يعرفونهم المناسك فيغترون بهم مع تخليط المذاهب وعدم المعرفة وذلك من الخطأ الشنيع الذي يجب التحرز منه، والتنزه عنه.

ومنها: أن يعد النفقة لمن تلزمه نفقته من الزوجات، والأولاد، والخدم، والولدان وغيرهم ويسترضي جميعهم بما أمكن، ولا سيها، والديه فإن حقهها أوكد لديه ويطلب منهم الدعاء الصالح.

ومنها: اختيار الرفيق الماجد لمنزل من منزلة العقد الساجد ليرافقه في مرافقته ويرافقه في موافقته ويرافقه في موافقته ويعينه في موافقته ويساعفه على ما يقصده من الأمور الدينية، والدنيوية ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر ويحلم إذا غضب ويقبل إذا أدبر جامعا من خصال الكمال، والمتمام ما قال أبو تمام:

مسن لبسي بإنسسان إذا أغضسبته وجهلت كسان الحلسم رد جوابسه وإذا صبوت إلى المدام شربست مسن أخلاقسه وسسكرت مسن آدابسه وتسراه يصفي للحديث برطفة وبقلبسه ولعلسه أدرى بسه

ومنها: أن يستكثر الزاد، ومن غير إسراف ويـوثر المحتـاجين منـه، ولا يخرج إلى

المفاخرة بالرفاهية، وقد التنعم، والاستطالة على من هو دونه، ولا يجحف بنفسه إجحافا ينتسب به إلا ما لا يليق بدبل يرتكب الوسط فإن خير الأمور أوسطها دون إفراط، ولا تفريط كها وردت السنة بذلك/ ٢٧/.

ومنها: أن يطلع الجنّال على ما أراد حمله من الزاد قليلاً، أو كثيراً، ولا يخفي منه شيئاً.
ومنها: أن يحسن أخلاقه ما استطاع ولين جانبه ويخفض جناحه لجميع الخلق، ولا
سيا الضعفاء المساكين فإن في لين الجانب لهم جبرا لخواطرهم ويتأكد حسن الخلق هم
الجالة فإنهم أصعب، وأشد شراسة، وهو خلق فيلين لهم ويعرض عن كلامهم ما
أمكنه، ولا يقابلهم بشي وإلا جلب الضرر لنفسه وخصوصا جمالة الحجاز فإنهم لا يعبر
عن شراستهم بحقيقة، ولا مجاز فليحذر الإنسان منهم ما أمكنه ويجمل أخلاقه معهم في
سائر الأمكنة قيل أنه لا يداوم على ذلك بل يغلظ عليهم أحياناً، أو يبهتم بالضرب
وغلظة الكلام دفعا لامتداد أذيتهم، وتمردهم إذا تحققوا اللين من أحد طلعوا عليه
وقاسوه المشاق.

وقد حكى ابن حمدون في تذكرته عن الأعمش أنه حج فأحرم فلاحاه الجمال في شيء فرقع عكازه فشجه بها فقيل له لم ذاك، وأنت محرم.

فقال من تمام الإحرام شج الجمال وحمل ابن حزم قوله على الفسقة منهم.

وقال ابن مفلح في كتابه الفروع، وليس من تمام الحج ضرب الجمال خلافا للأعمش. ومنها: أن يتواضع لله تعالى في هيئته وملبسه، ولا يخرج الطور في ذلك بل بحمل نفسه وهيئته وملبسه تجميلا لا تخيل بأمثاله دون إفراط، ولا تفريط.

وأما المركب فليتأنق فيه جهده وليجتنب في اختياره زهده لأن في رذالة الدابة تعب النفوس، والأبدان، ولا سيما مع طول السفر، والتنقل في البلدان ولكن يتوسط في كسوتها وحواتجها، ولا يخرج بها عن طور أمثاله.

ومنها: أن يتجنب الغيبة، والنميمة، واللعن لمخلوق أيا كان حيواننا، أو غيره ويترك الشتم، والمخاصمة ومراحمة الناس في الطرق وموارد المياه وغير ذلك من كل ما فيه أذاية له، أو لغيره، ولا يصحب كلبا، ولا دابة في عنقها جرس لأن ذلك ينفي الملائكة عنه فإن فعله غيره أزاله إن قدر وإن لي قدر قال اللهم إني أبراً إليك بما فعل هؤلاء فملا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم.

ومنها: أنه إذا عزم على الخروج فليخرج يوم الخميس كها استحبه بعض العلهاء، ولا بأس بالخروج في غيره وليصل ركعتين في أهله لحديث المنظم ابن المقدام الصحابي (ﷺ) أن رسول الله (ﷺ) قال: «ما خلف/ ٢٨/ أحد عند أهله فضل من ركعتين يركعها عندهم حين يريد سفرا».

رواه الطبراني وغيره قال الإمام النووي قال بعض أصحابنا يستحب أن يقرأ في الأولى منها بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.

وقال بعضهم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قبل أعوذ برب الناس.

وإذا سلم قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصيبه شيء يكرهه حتى يرجع. ويستحب أن يقرأ لإيلاف قريش فقد قال الإمام أبو الحسن الزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة أنها أمان من كل سوء.

قال أبو الطاهر أردت سفرا وكنت خائفا منه فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء فقال ابتداء من نفسه قبل أن أسأله من أراد سفرا ففزع من عدو، أو وحش فليقرأ لإيلاف قريش فإنه أمان من كل سوء فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن.

ومنها: أنه إذا فرغ من الصلاة وقرأ ما ذكر أن يدعو بإخلاص ورقة وخشوع، ومن أحسن ما يقول: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل اللهم ذلل لي صعوبة أمر وسهل علي مشقة سفري وارزقني من الخير أكثر بها أطلب واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ونور قلب يويسر لي أمري اللهم إني استحفظك واستودعك نفسي وديني، وأهلي، وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا واحفظنا أجمعني يا كريم ويتفتح ذلك ويختم بحمد الله تعالى، والصلاة، والسلام على نبيه محمد (عليه على أمر وسفرا

إلا قال حين ينهض من جلوسه «اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير فيها توجهت».

ومنها: أنه إذا فرغ من الدعاء ليودع أهله، وأقاربه، وأصحابه وجيرانه ويسألهم الدعاء ويدعو هو لهم.

ففي مسند الإمام أحمد وغرن عن ابن عمر (ﷺ) عن النبي (ﷺ) أنه قال: ﴿إِنَّ اللهِ إِذَا استودع شيئاً حفظه».

وعن أبي هريرة (ﷺ) عن النبي (ﷺ) قـال: "من أراد أن يسـافر فليقـل لمن تخلفـا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".

قال الإمام النووي رحمه الله، والسنة أن يقول له من يودعه ما روينا في سنن أبي داود عن فزعة قال/ ٢٩/ قال لي ابن عمر رضي الله عنها: أودعك كما ودعني رسول الله (ﷺ) الستودع الله دينك، وأمانتك وخواتيم عملك».

قال الإمام الخطابي الأمانة هنا أهله، ومن تخلفه، وما له قال وذكر الدين هنا لأن السفر فظنه المشقة وبها كان سببا لإهمال بعض الدين.

وروى الترمذي عن أنس (ﷺ) قال جاء رجل إلى النبي (ﷺ) فقال يا رسول الله أني أريد أن أسافر فزودني فقال: «وغفر ذنبك» قال زدني قال: «وغفر ذنبك» قال زدني قال: «ويسر لك الخير حيث كنت».

وفي بعض المناسك: «ووجهك له وكفاك المهم وجعلك في حفظه وكنفه».

وقال الصلاح الصفدي:

ولما أن حجمت جُعلت أهلي فيا أمنسي خلسيهم في رواحسي وقال أيضاً:

سررى بقصدي حدين سِرْتُ لِطيبةً

ويسيا فَرحسي بهسيم عنسيد القسيدومِ

وديعسة رَبِّ زَمسزم، والحطسيم

وَمَا كُلُّ قَصْدِ فِي الدورى دَاحِ ضَائعاً

وودعتُ أولادي، وأودعتُ ضعفهم وَفَارقتتُ أوطاني، وأوطارَ لذتي أما قَدْ وكلتُ الأمر فيهم إلى الذي فيا قَلقي مِنْ أجلهم راح مجديا

وعج رهم من لا يُضيعُ الودائعا وصيرتها إذ مَرَّتْ عنها بَلاقعا غَدَا لطفه في سَائر الناس ذائعا ولا شَعَلَ قلبي بَعْدَ ذلك نافعا

ومنها: أنه إذا أودع أهله فليخرج قدما رجله اليمنى، ثم يقول: بسم الله وبالله آمنت بالله واعتصمت بالله، وتوكلت على الله، ولا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسالك خير هذا الخروج وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه خرجت بحول الله وقوته وبرئت إليه من الحول، والقوة اللهم اكفني ما أهمني، وما أنت أعلم به مني اللهم زودني التقوى واغفر في ذنبي ووجهني للخير حيثها كنت اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل، والمال، والولد اللهم اطو لنا البعيد وهون علينا السفر.

فإذا قدم رجله للركوب قال: بسم الله فإذا استوى راكبا قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا إلى قوله لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله ثلاث مرات الله أكبر ثلاث مرات، ثم يقول سبحائك لا إله إلا أنت إن كنت من الظالمين فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب/ ٣٠/ إلا أنت.

فإذا نزل منز لا فليتحر عدم النزول في الطريق ويشتغل بالتسبيح حال حط الرحال فإذا استقر على الأرض قال أعوذ بكليات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل فإن نزل نهاراً فلا بأس أن ينام نومة تعينه على دفع الوسن، وتقويه على السير ليلا.

وإن نزل ليلاقال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بك من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من أسد، وأسود وجيه وعقرب، ومن ساكن البلد ومن، والد، وما ولد. فإذا أصبح قال أصبحنا، وأصبح الملك لله الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده.

فإذا أمسى قال أمسينا، وأمسى الملك لله إلى آخر أعوذ بالله من شر هذه الليلة إلى آخره.

فإذا ارتحل قال: الحمد لله الذي عافانا من منقلبنا ومثوانا اللهم كها حملتنا من منزلنا خلقا غيره في عافية لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وآداب السفر كثيرة، وأذكاره غزيرة وليكن هذا القدر في هذا المختصر كفاية.

خاتمة: وفيها أمور أولها:

قال بعض حذاق الأطباء يجب على من أراد السفر بعيداً، أو طويلا أن ينق يبدنه من الفضول بالقصد، والمنهل خشية تولدها في بدنه وإلا غلبت على مزاجه، وأفسدته فمتى سافر وبدنه غير نقي لم يكد يسلم من الخراجات، والبثور، والحميات المتطاولة، وأنواع الأورام، والنوازل، ثم يدرج نفسه إلى المياه التي تنتقل عليه بأن يحمل من ماء ولده ويمزجه بالماء الذي يرد عليه ويحمل من ماء ذلك المنزل الثاني ويخلطه بهاء المنزل الثالث يفعل ذلك إلى أن يبلغ الموضع الذي يقصده فإن تعذر هذا التدبير وكرهه فليجتهد أن لا يشرب ما يشربه إلا بمزاج شراب أن كان مرطوبا، أو بسكنجبين ساذج إن كان محروراً وأن تعذر فبخل، وقد ينفع المرطوب البصل المكبوش في الخل، والمقطع فيه، والمغسول به من ساعته يأكله.

وينفع من ذلك أيضاً أن يتزود من طين بلده الحر الجيد من موضع الماء الذي ألف شربه فيلقي منه قطعة في أي ماء يرد عليه ويتركه حتى يسكن ويصفو، ثم يشربه فإن كان الماء الذي يرد عليه كدراً سفاه وإن كان مالحاً مزجه بسكنجبين ساذج/ ٣١/ أو شيء من خيل، أو يلقي فيه خروبا، أو حيب الآس، أو زعروراً، أو طيئاً حراً،

والسكنجبين أفضل من ذلك كله وإن كان راكداً، وكانت فيه عفونة فليخرج برب الفواكه المزة الحامضة كرب الحصرم، والرمان، والتفاح، والسفرج.

ويهجر الأغذية الحارة ما دام الشرب منه فإن هذا النوع من الماء أسرع شيء في تولد الحصاة وإن كان فيه مرارة فينبغي أن يزج بجلاب، أو ماس السكر ويؤكل عليه الأشياء الحلوة وعما يدفع ضرره أن يتجرع قبل شربه ماء الحصرم وكذلك الحمض نفسه نافع من ذلك.

ومن سافر في حر شديد فلا يمتلئ من الطعام، والشراب، ولا ينبغي خلاؤه منها لا يؤدي إليه من الفراغ ولكن يعتدل فيها ويستعمل الأغذية الباردة المسكنة للعطش كهاء الحصرم، والخل، والزيت وشراب التمر هندي، والسكنجبين وحليب البقلة الحمقاء ويشرب شربة خفيفة من السكر، والسويق.

وليحذر أكل الأشياء المالحة، والحلوة، والحريفة، وأنواع السمك، والزيتون فإنها معطشة وينفعه البصل المنقوع بالخل، والرفق في السير، وتقليل الأكل.

ومن سافر في برد شديد، أو ثلج فقد يعرض له الجمود، أو الجوع، أو الاسترخاء، أو نحوها فينبغي أن يمتلئ من الطعام ويمسك عن الحركة بقدر المسخن.

وينبغي لكل مسافر أن يستصحب معه أنواع التنقيات من اللباس، والباطن، والمعاجين، والمربات على اختلافها بحسب الأزمنة، والأمكنة، والأدهان الحارة، والباردة، وأنواع التكاحيل، والمراهيم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه لينتفع به وينفع غيره.

الأمر الثاني: ينبغي لمطلق الحاج أن يستصحب معه ما يحتاج إليه من متعلقات تتعلق به، أو بدابته فيكسو نفسه أولاً كسوة أمثاله، ولا يسرف إلا سيها في الكتان فإنه أمامه بأقل فمن وادا يعتني به دائرة جيدة تحول بينه وبين المطر، والبرد بعد الكسوة المألوفة.

وينظر في دابته فيستصحب ما تحتاج إليه من الصفيحة، والمسمار ويطرق ويتأكد القنب، والوترة وغيطان، أو ثلاثة وعشر، أو ثبان من الإبر ونحو اللقاط، والمطرقة وشبه ذلك فإذا كان عمن ينتمي للعلم يستحصب زيادة على ذلك ما يحتاج إليه من كتب الفروع كمناسك خليل ومختصره وإن صاحبه شرحا من شروحه/ ٣٢/ فلا بأس بذلك ونحو الشفاء وكتبا يشتمل على القصائد المديحية ودلائل الخيرات، والأحزاب.

ويستصحب آلات الكتابة من المحبرة، والأقلام الكثيرة ويحفظها في جعاب، والمداد، والغبرة، والمقص، والموس ونحو ذلك.

وقد ذكر الإمام زين الدين عبد القادر الحنبلي في كتابه (الدرر الفراقد المنظمة) أن عدد ما اصطلحت عليه كتاب القبط من أسهاء آلات الكتابة نيف على أربعين وسردها منشورة ونظمها العلامة نور الدين على العسلى رحمه الله تعالى فقال:

وعلمه الإنسسان مسالم يعلمهم كـــال مـا أدابــه رسم الكتباب فهو وضع يعتبر فيها بيه ينستظم الكتساب ليا ذكر نسبا أربعيين مسيما و ميا نـــري إســـقاطه يعنينــا والحسق إن مشهل ذا الواصه إلى لسه \_\_\_\_ا ل\_\_\_ علاقـــة قويــــه وهمهذه عسلتها كسيها تسسري وهيو السذي في عيرفهم مشاق ل\_ ملهم، وهرو بهسذا يوصف لقل\_\_\_\_ ومجـــرد ومحفـــر ومفيرز ومقسيم ومسيطرة

حيداً لمين علمنيا بسالقلم وخصيم بالنطق، والكتابسة وإن مين أشرف أوضاع السبشر فمين هنا قفين الكتاب فييأو دعوا دويهيهم قسيديمأ لكين فيهسا الغست، والسمينا كمشميخل ومسمرود ومكحلسة فـــالعزم إن نبدلـــه، والنيـــه حنے پیری أظہرف ممیا اشہتھر م ملية ميزودة مجفيف وميسارد محسالد ومزيسسار مفرشـــة عـــحة ومكثــرة

مصفاة حبر لسلاذى تكف وهسي برسم مسا تسروم بريسه وقلسم الطسرح يسمون محسط مقطع كست لسيس فيهسا شك رؤوس الأقسلام لسئلا تصدع تميست محسراك عليسه نصوا لقطسع أوصال ا.... يختسار مصفلة تكمسل السنظم

ملزمية ومكسب ملسف
ومنقد ومكشط ومدبه
كسذا مسن مستحد ومقط
وملزق ونخسيط مشك
ومركز لما عليه يوضع
كسذلك الممواة، والمقص
عفظة ومجمع ومنشار

وتم/ 33/

الأمر الثالث: يجب على أمير الحاج زيادة على ما مر ذكره في مطلق الناس عشرة أشباء ذكرها الماوردي رحمه الله ونقلها النووي في مناسكه مختصرة فقال، وأما تسيير الحاج فهو ولاية سياسة ورعاية، وتدبير، والشرط المعتبرة في المولى أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية، والذي عليه في هذه الولاية عشرة أشياء أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يفترقوا فيخاف عليهم العدو، والتغرير.

الشاني: ترتيبهم في المسير، والنزول وإعطاء كل طائفة منهم محلا معروفا حتى إذا نزل عرف محله حتى لا يتنازعوا فيه، ولا يضلوا عنه.

الثالث: أن يرفق بهم في المسير حتى لا يعجز عنهم ضعيفهم، ولا يضل مستطيعهم روى عن النبي ( الله قال: «المضعف أمير الرتعة» يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا بسيره.

الرابعة: أن يسلك بهم أوضح الطرق، وأحسنها ويتجنب أوعرها، وأجدبها. الخامس: أن يرتادهم المياه إذا انقطعت، والمراعي إذا قلت. السادس: أن يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر، ولا يطمع فيهم متلصص.

السابع: أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال أن قدر، أو بذل مال إن أجابه الحجيج إليه، ولا يسعه أن يجبر أحداً على بذل الخفارة إن امتنع منها لأن بناه المال على التمكين من الحجج لا يجب.

الثامن: أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين، ولا يتعرض للحكم بينهم فإن دخلوا بلداً فيه حاكم جاز له، أو لحاكم البلد يحكما بينهما فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان زائفهم ويؤدب خاننهم، ولا يجاوز التعزيز إلى الحد إلا أن يوزن له فيه فيستوخيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه فإن دخل بلدا فيه من يتولى إقامة الحدود على أهله نظر فإن كان ما أتاه المحدود قبل دخول البلد فوالى الحجيج أولى بإقامة الحد عليه.

العاشرة: إن راعى اتساع الوقت حتى يأمن الفوات، ولا يلحقهم ضيقة إلى الحث في المسير فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للإحرام، وأقام بسببه فإن كان الوقت متسعا عدل بهم إلى مكة ليخرجوا مع أهلها إلى الموقف وإن كان الوقت ضيقاً عدل بهم عن مكة إلى عرفة خوفا من فواتها فيفوت الحج بها فإذا أوصل الحجيج إلى مكة فمن لم يكن على العود منهم زالت عنه ولاية الوالي/ ٣٤/ على الحجيج فلم تبق عليه يده.

ومن كان منهم على العود فهو تحت ولايته.

قلت ومما يتأكد وجوبه على أمير الحاج أن يقف بالركب في أوقات الصلوات الخمس لأجل الصلاة في الوقت ويأمر المنادي أن يقول الصلاة با حجاج وإن يكون له إمام خاص به كها كان السلف فإن من حج من غير إقامة الصلاة لا سيها إن كان حجة تطوعا كان بمنزلة من سعى في ربح درهم وضيع رأس ماله، وهو ألوف كثيرة.

وقد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة، وكان النبي (ﷺ) يواظب على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها ويوتر عليها.

وحج مسروق فيا نام إلا ساجداً، وكان محمد بن واسع يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محمله يومي إياء ويأمر حاديه أن يرفع صوته خلفه حتى يشتغل عنه بسماع صوت الحادي فلا ينفطن له فيجب على الأمير أن يأمر بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها ويفعل ذلك ويظهر إذا لا يحل له، ولا يغيره أن يؤخر الصلاة لغير عذر شرعي كما هو مقرر في الفروع ونبهنا على هذا الزهادة الناس فيه في وقتنا هذا وغفلتهم عن الصلوات وإعراضهم عنها، وتأخيرها عن أوقاتها وجميع الليلة، والنهارية وقعة، والعكس، وتشاغلون بالنوم، والأهواء، والأغراض النفاسنية عنه ويثقل عليهم ابتداء الصلاة فلا يأتونها إلا، وهم كسالى، وما علموا أن الله تعالى متى علم من عبده حرصه على إقامة الصلاة على وجهها أعانة، وما قدم أحد حق الله تعالى على هوى نفسه وراحتها إلا أوتي سعادة الدنيا، والآخرة.

وبما يجب عليه أيضاً اجتناب ما يرتكبه أمراء وقتنا من قطع مرحلتين في مرحلة قصداً للسرعة في السير وذلك ضرر كبير ومشقة شديدة على النفوس، والأبدان، والجمال.

ومما يجب عليه الرفق بالناس في الحر الشديد فيريهم في وقت القيلولة المفرطة ويقصد بهم الظلال، والمياه، والاستراحة، وفي وقت الرياح المفرطة الشدة ويكون بالمرصاد لرعيته فإذا حصل لهم أدنى مشقة بادر إلى راحلتهم بإزالتها، ولا سيها في الحجاز ويجب عليه في الرحلة التي بها مضيق أو، وهم منعهم من المزاحمة، والاصطلام، والتشاجر ووكل من يمنعهم من ذلك.

ومن الرفق بالحجاج أيها لهم بالدار بعد الإعلام بالرحيل مقدار ما يعلم أن أهل الركب في حال الاعتدال/ ٣٥/ للسير، وألا يصير الذي لم يحمل جاله في غاية السرعة، والدهشة خصوصاً ليلا فقد يترك بعض أمتعته بالدار ذهولا ونسياناً.

وينبغي لأن يجلس بهم في كل دار ومنزلة ليحضر إليه من يشكو ظالماً من جمال، أو غيره فيزيل شكواه ويصلح بين المتخاصمين وإن كان الحكومة شرعية جهزه لقاضي الركب إن لم يكونوا في بلد. ولا ينبغي له أن يحتجب عن الحجيج ويدع أمرهم فوضى بينهم لأنه راع وكـل راع مسؤول عن رعيته.

ولا يمسك ترجمانا يحول بينه وبين الناس إلا إذا دعت لذلك ضرورة من عجمته، أو عجمة بعض الحجيج أما إذا عرف الألسنة وقصد بالترجمان إهانة وفد الله تعالى، والتكبير عليهم فقد ارتكب إثما عظيما مع أنه قد لا يبلغه الترجمان ما قاله كل من الأمير، والحاج لغش، أو إرادة رشوة، أو قصوراً، أو نحو ذلك.

ويجب عليه النظر في الفقراء، والضعفاء، والمرضى وخصوصا المشاة ويكشف على الساقة في الغالب لأنها مظنة ذلك وعلى غيرها، وفي الدور، وتحت الأشجار فإن ألفى ميناً فقيراً أمر بدفنه وغسله، والصلاة عليه لأنهم رعيته، وهو مسؤول عنهم كما مر فإذا كان الحر فينبغي له أن يجمل معه من القرب المملوءة بالماء لسقي العطاش ويتفقد الجيعان ويركب الغبان، ولا سبيا في الحجاز فمثل ... هو المطلوب من أراء الحاج يوماً يعدونه من تجهيز الأعمال الكثيرة للمتاجر، وتنميق المأكل، والمسارب، والملابس، والمراكب لإظهار المفاخر لا يعملون أنه، ولا لليوم الآخر قدير يرتكبون الفواحش، والزنائض يخالطون كل خسيس ناقص وينهمكون في أنواع المحرمات على اختلافها ويرضون من من ثدي الفسق، والزنايض اختلافها في أجدى من يرتكب هذه الرذائل بقول القائل:

حُجِجِتَ البيت ليتك لا تحجج ومنكَ الركبُ في الآفاق ضجوا ورُحيتَ البيت ليتك لا تحجيج ومنكَ الركبُ في الآفاق ضجوا ورُحيتَ بِحميل أوزارِ ثقيالٍ فقعدت وفوق ذاك الحميل خرج

ولابن سناء الملك:

حبج في العمر مرة، وتعنى واحرما وأتانا من الحجاز كما راح محرما فهو ذو الحجة التي تستحل المحرما

**ولآخ**ر:

رأى البيت يمدعي بمالحرام فحجمه ولموكان يمدعي بمالحلا ناجحما ولبعضهم:

حسب، وقد كسان ذا غسرام بالركن، والبيت، والمقام/٣٦/ وَعسادَ مسن حَجسهِ سَريعساً يطعسن في المشسعر الحسرام

وهذا بالنسبة لوقتنا غير مستبعد، ولا مستنكر لإفشاء الباطل وإذاعة المنكر فنحن في زمان عاد الإسلام فيه غريبا، والقابض فيه على دينه كالقابض على الجمر وماذا يقال.

وقد حكى صاحب المحاضرات أن عبيد ابن شريه دخل على معاوية بن أبي سفيان في ذلك الصدر من الزمان، وقد أتت على عبيد مائتان وعشرين سنة فقال له ما شاء ... من الزمان، وما أدركت فقال يا أمير المؤمنين أدركت الناس، وهم يقولون ذهب الناس فملا مربع، ولا مقرع، وقيل ما بقي من الناس إلا حمار رائح وكلب نابح، أو أخ فاضح.

وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنشد:

ذُهبَ الذين يُعاش في أكنافهم

البيت

قال ابن عباس رضي الله عنهما لئن شكت أم المؤمنين من زمانها فلقد شكا قوم عاد من زمانهم إذا وجد في خزائنهم سهم عليه مكتوب:

بسلادٌ بهسا كنسا ونحسنُ نحبهسا إذا النساسُ نساسٌ، والزمسانُ زمسانُ

وقال أبو صالح في قوله تعالى ويذهبا بطريقتكم المثلى أي ببراءة الناس، وقال المتنبي: وشرت أشك فسيمن اصطفيته لعلمسي أنسه بعض الأنسام وهذا ملت به الدفاتر فلا نطبار به.

ذكر ابتداء العزم على السفر والنهي للرحيل عن الوطن في أشرف وطر، اعلم أرشدنا الله وإياك، وأشرق بنور الطاعات عياك وعماك أن الله تعالى إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك وإن جلت قدرته إذا أراد بك السعادة يسر لك من أسبابها وفتح عليك من أبوابها ما هو معدود من خرق العادة إذا قدرته سبحانه لا تتقيد بعادة، ولا قانون بل تجري على خلاف ما تتوهم الأوهام، وتتخيله الظنون طالما كنا نتمنى الرسول لبيته الحرام ونسأله تعالى أن يبلغنا من الروضة المطهر النبوية غاية المرام وفشتى الحلول في تلك الأماكن الشريفة، والاستظلال بظلالها الوريفة فأصرح بذلك في نثاري ننظامي طالبا من الله تعالى أن يقوي بمشاهدة تلك المشاهد ما أوهته الذنوب من عظامى.

وكان هيجان شديد شوقي الذي لا ينحل وروجان قدير توقى / ٣٧/ الذي لا ينحى نحوه، ولا ينحل زمن شرحي لنظم فصيح ثعلب الملك ابن المرحل فكنت كلما أمر بي ذكر الحرام، والإحرام أضرم نار الأشواق بين الجوانح غاية على الإضرام فتبرز القريحة الخامدة النثار ما يعده البلية من العثار، وتبدي الفكرة الجامدة من الأشعار ما لم يكن لهابه أشعار تشوقا لتلك المساكن، وتشوقا لمن بها ساكن.

فمن ذلك قولي بعد شرجي قوله، وقد حللت أنا من إحرامي أكملته في البلد الحرام، وقد هيج اللوعة، وأثار الغرام ذكر الحرمين الشريفين، والحج، والإحرام، وتحركت سواكن القرائع بعوامل الأشواق فنفثت بها رأته نفاقا ف يهاتيك الأسواق، وتشوقا لتلك المرابع، وتشوفا بهاتيك المجامك مرتجلة ارتجالا يدفع عنها الاعتراض ويستر مكنون جواهرها في جلى الأعراض وإن كان الأعراض هي التي تظهر في الجوهر، والأزهار هي التي تندو على الغصن:

الزائرة، والنفشة المشار إليها قولي دون رويسة بحسول الله لا بحسولي الاليت شعري هل أرى البيت معلما وهل أردن يوصا على السرق زمزما ومن لي بحج البيت في خير معشر حدجابهم الحادي وغنسي وزمزما ومن لي بأن أمسى على حجراته وأصبح ممسن للمعسالي به أنستها ومن لي بالخيل السذي قيد ألفته فيدعي جهارا أنستها القصد أنستها

فسنلم بهاتيسك البقساع فنلسثها مسها قمدره عملي حتمي تطاول للسما ولسست أرى ممسن يخسص بسه الغسها ليصفى الفواد المستهام المتيا نخسيم فسيمن كسان للسيمن خسيها ونغسرف منسه الخسير غرفسا معسها عقساب جمساد تحسرق السذنب أيسنها وأصبح في تلسك الريساض مسنعما بها طابست الأكسوان نجمدا، وأيهما فأصبح فيه منشداً مسترنيا وأرجو حصول السؤال متعما/ ٣٨/ إذا مسا نظمست القسول فيسه تسنظما بها شِئْتُ مِنْ علم وَجِلم، وما وما لسدى رتبسةً شسهاء في منسزل سسها لمدي جنمة الفسردوس ابتمداء ومخميها ويغسنتم مولسدها ابتسداء غسيما مسلاما بعسرف الطيبسات غستها

نطوف بمذلك البيت طوراً، وتمارة وَأُونِسةً نسأتي إلى الحجسر السذي نعضر فيمه الخمد، والوجمه كلمه وطبورا نصبلي، ثبم نسبعي إلى الصفا ونسرعُ كسي نلقسي المنسى ولسدى منسى ونجنسي ثسمار العسرف مسن عرفاتسه وتبسأ مسن كسل العقساب إذا دنست وتصبخ فسيمن بسراله حجسه ويا ليت شعري هل أدى طيبة التي وهل تبصر القبر الشريف عماجري أخاطبه محسراً، وأسسأل مسا أشسا وَيُستعدني في القسول البليسغ فسأنثنى وارجمع بملسوء الحقائسب عسامرا وتخسدمني السدنيا، وأصبح في غسد تجف بي الألاك مسن كسل جانسب فستربح هَاتيك التجسارةُ كلهسا وأهددي إلى خدير الأنسام محمد

حق الله منا الرجاء وبلغ الآمال بالفوز في هاتيك الأرجاء بكرمه وطوله وعزته وفضله، ومن ذلك كلام، وأي كلام:

وأقول للفكر القريع ألا أردد يسا صفوة الله العظيم الأوحيد بسنل الثراء شداً ومنشد يسعى بسدمع محاجر لم يجمد هرد أو كسل طود أطود مولاي بالسبطين سبطي أحمد حتى يرى منها طبوراً في الغد مولاي في المطلوب أكمل مقصد مولاي في المطلوب أكمل مقصد آل بتسميتي سباه محمسه إن ليس نظها، وأرد للسورد واشتاق ممشاق لعبر محمسه

وأخاطبُ القبرَ الشريسفَ مُشافها وأفسولُ يساخسيرَ الأنسامِ جميعسه يا خيرَ مَنْ وطئ الثرى، وأجل من هسذا عبيد جساء كسم متطفسل مُشربسلٌ بجرائسسر وجسرائم فاشفغ لسه فلقد أتسى متشفعا وَمَسل الإلسة العفو عسن آثامسه والحسنى فسذلك عنده والسيرُ في الحدنيا، وفي الأخسرة فسلى والسورْدُ مِسنُ حَسوضِ تكفسل ورده وعليسكَ مَساسَجَمَ الحسامُ تحيسةً

ونبهت على بعض ما اشتملت عليه هذه الأبيات من الأنواع البديعيات بقولي لت قولي دون تردد المراد به التلعثم وعدم الانسجام من تردد في الشيء إذا لم ينطلق في فعله، والمراد بترددي تكراري من ردد الشيء بمعنى كرره، وأعاده المرة بعد المرة.

أو من قولك تردد بالمكان إذا أكثر من الذهاب، والرجوع فيه فهو جناس تام لا أبطأ كما يتوهمه من لا معرفة عنده وإن كان الأبطأ خاصا بالقوافي فإن البلغاء/ ٣٩/ يجتنبونه في التصريع.

ولا يخفى ما في قولي لناشد، أو منشد من التورية مع ما في الأبيات من أنواع الجناس، وأجناس البديع وذلك كله من بركة الممدوح (ﷺ) ومجد كريم وعظيم.

ومن ذلك قولي، وقد جرى له ذكر الحج المبرور سائلاً من الله تعالى تعجيل الذهاب لحرمه، والمرور لا حرمنا الله تعالى من حجة مبرورة وعمرة بالخيرات معمورة وزيارة للروضة النبوية التي لم تزل بالأنوار مغمورة:

فهالك يدنو الهنات، والسرور وفستم المندى ومندادي السرور وأفسوزُ بكل خدير إذا مسا قيل لي ذاك حجدة مبرورة وإذا زُرتُ قسم السرور طوا عليه الصلاة، تسم السرور

ومن ذلك قولي، وقد جرى له التعريف وعرفه بعد ما نبهت على أن يومه يوم شريف كل قد علم شرفه وعرفه جعلنا الله تعالى عمن يعرف هذه السنة بعرفات ويغرق من زمزم بل يكرع إذ لا تكفيه الغرفات وينال من فضل مواهبه في فراديسه علا القصور، والغرفات ويشاهد بعد تلك المشاهد الأنوار النبوية وينشد إنشاداته هنالك دون روية: وتسمعفه عُصرُ القسوافي لأنسه مشوق إلى ملسك المرابع شيق وسوحي له مسن كسل قسول لبابه ومسن كال نظسم في المسدائح ريسق ويصبح رحب الصدر منه موسعا لاءه مسن فسرط الصسبابة ضيق

فهنالك يحق السرور، وتذهب بحار الأفراح بمراكب السرور إلى غير ذلك مما تقل فيه مولانا، وله الحمد على ما أولانا سؤالنا ودعائنا، وأفعم بخيراته لباطنه، والظاهرة في تلك الأماكن المقدسة الظاهرة كما سألناه سبحانه دعائنا كقولي في القصيدة الغراء التي قافيتها الراء:

أَمْ هَسِلُ أَطيسِبِ بطيبِسة زمنسا وهل أعبود من عطرها عطرا وهسل أدى مُنشسدا بِسَساحتها مسدح الرسول المبعسوث مَضَا

وستأي بتهامها في الزيارة إذا وصلنا روضة المصطفى ودياره وربها فترت فكرتي لتطاول أشجاني وكثرت حسرتي لتداول الوجد الذي برح بي، وأشجاني فأعدل على الإنشاء، وأستنشي من الأداب بعض ما يحق له الاستقراء، والاستنشاء فأمتثل بقول من/ ٤٠/ تقلب قلبه على نيران الأشواق لما صفا فأصبح يشتاق إلى جيران الحجون، والصفا:

> يا جيري بعد الحجون إلى الصفا أهروى ديراركم ولي بربوعها ويزيدني فيها العددول صبابة ويقول لي لومذ تبدلت الحوى بالله قُلُ لي كيف تحسن سلوي همل في السبلادِ عَلمة معروفة أم في الزمان كليلة النفر التي

> ألا حَسنُ لِظهِ بِسالاً داكِ مُعسادُ

وهمل زائسر السزوارء زائسر أبطسح

وَهَــلُ لطــوى، والمــازمين ومشــعر

وَهَـلُ مُـدنفٌ باكِ تَكـدرَ عيشـه

شوقي إلى كم مجمل ومفصلُ وحسد يثبطني وعهد أولُ وجد يثبطني وعهد أولُ فيظل يغريني إذا ما يعد أللُ في أقلو قد عز الغداة تدلُ عنها وحسن تصبر هل يجملُ مشل المعرف، أو عدل يحللُ فيها من الله العدوارف تُجرزلُ فيها من الله العدوارف تُجرزلُ

وهل ذلك العيش الهنبي يُعادُ وخيف منبي دار تحسل مسعادُ تدان فقد أضنى الفواد بعادُ وأقلقه وافي الغيسرام بعسادُ

ومسا فطسن السواشي لسذاك يعساد

وكلها تحدث بالرحيل إلى تلك الأماكن راحل، أو تتابعت إلى طريقها المراحل أعود لأداب القطب فأردد قوله الذي هو أزهى كلمة، وأبهى قوله:

وربها أتوا جدبها غشيتي من الوجد وعلاني فأتمثل بقول القطب القسطلاني:

أم القلسب في أثسر الظعسائن داحسلُ يحساول ثساداً عنسد مسن هسو قائسلُ لفسرط الجسوى لم أدد مسا أنسا قائسلُ تعرى هدل لما أدوى مدن الشدوق ناقدلُ

وَهَـلُ ذلـك السر السذي كسان بينسا وكلما تحدث بالرحيل إلى تلك الأماكن لآداب القطب فأردد قوله الذي هو أزهى أراحـك وَشُـكُ البينِ أَمْ أَنْسَتَ غافـلً لقد لَـجَ هـذا الوجد هـذا حتى كأنه تحيرت حتى لـو سئلت عسن الهـوى

أأحبابنا بالجزع عن أيمن الحمسى

تمنسع مسن الهسوى عسلي بوصسله فعنس كتمست هسواه برهسة فنمست بسه دمسو وَربها فاضت الأشواق فيضاً فرجعت قوله أيضاً:

الأهسل عشسيات الأراكِ رَواجسع ونزفسل مسن القسرب سائل وترفسع جزم الهجر عنا بوضعها غريب له مذبان بأن برامة غريب له مذبان بأن برامة يبيت يُناجي النجم، والطرف سَاهِرٌ له منذنأى الأحبابُ سَفْحَ مَدافع تشاغل دَهسل بالحديث يظنه وَلَم يُنسه قَس ولُ الوشاء بأنسه وَلَم يُنسه قَس ولُ الوشاء بأنسه تبدل مَسنْ مَسرً التصابي حَسلاوةٌ تبدل مَسنْ مَسرً التصابي حَسلاوةٌ

وهو العتب فيها قيد مضي، وتصدقوا

ومن لي بوصل أرمجيه، وأثنسي

أجسيروا مسن الجسوار المفسرق للمنسى

ومهما خضعت في ذلك الوادي ف يملك الأماكن المرقة سوادي أعد وصولي إليها ن المحال، وأعتقد أني لا أقدر عليه ولو بالغت في الحيل، والمحال زاعيا أن الضعفاء أمثالي لا يستطيعون على كل حال لأن الحج إنها يستقيم بالأجسام الجسام، والأموال التي لا توسم بالحصر، والأنسام حتى كنت ربها أتغالى فأصرح بأني لا أصاحب من لهنالك

ذهب ولو ملكت ما ملكت من الفطن، أو الذهب.

فعنسدي إنَّ الوجسد المسبرح شساغلُ دمسوع عسلى خسدي سسع هوامسلُ

فنسنعم عينا، والعيون هُواجِعُ ويسكن نصبا جرحته القواطع عَوامسل لما إن عداها التقاطعُ/ ١١/ فسؤاد معنسي أزعجتسه المطامع بجنب فسريح قسد جَفته المضاجعُ وَزفَسرةُ مَعمسودٍ وَهَــلُ ذَاكَ نــافعُ يشتِتُ هَمَّاً، وهو للهم جَامعُ وإذ ظن عَساص فهنو بسالقطع طسائعُ فلذلبه مساطسالَ فيسه التنسازع ببذل الندى فالعمر لولاه ضائع بطيسب خيسال في المنسام لقسانعُ بجمع على مَسرّ السدهورِ يُطهاوعُ وإن كنت التيحيد يحمل علبد على تصديق أفعاله بمشيئة مولاه فيقول لألا إن يشاء الله، ولما دعانا مولانا تعالى لشريف حضرته، وأيدنا بتأييده، وتوفقه ونصرته فهيأ لنا الأسباب وفتح لنا من خيراته كل باب، ولم يترك سبحانه نوعا من أنواع التيسير إلا أمدنا به جلت قدرته في الأمر اليسير ليعملنا لا فرق في أرادته بين القوى، والضعيف، والمقل، والمكثر وبنبينا أن وصاله لا ينال بحيله، ولا يرام بالنفائس الجليلة وإنها هو خصيصا يخص بها من شاء من عباده وفضل بجريه في الخلائق على حسب اختياره ومراده، ولقد صدق القائل الذي ظهرت على قوله من الخصومة مخائل:

قد كُنتُ أحسبُ أَنَّ وَصَلكَ يُشترى بنفائسِ الأمسوال، والأرباحِ وظننتُ جِهَاد أن حسب هين تغنى عليه كرائم الأرواحُ/ ٤٢/ حتى رَأيتك تجتبي، وتخيصُ مَنْ تختسارهُ بلطسائف الأمناح فعلمتُ أنسك لا تَنَالُ بحيلة ولويتَ رأي تحت طَي جناحي وَجعلتُ في عُسسٌ الغرام إقامتي في غسدوي دائسا ورواحسي

فلذلك لما أزعجنا الشوق الذي بث سبحانه في صدورنا وجوانحنا إلى شريف تلك المساكن حركة عوالمه المعنوية من قلوبنا وجوارحنا كل كائن وساكن حتى ذهلنا عن النظر في العواقب من قلوبنا وجوارحنا جسم، ولا مال، ولم نعتبر ذلك، ولم نراقب وخرجنا منقادين بسلاسل الإرادة لما شاء أن يورثنا به سبحانه من عظيم هذه العبادة وقيض لنا الرفيق الذي لم نكن لنفارقه، والصديق الذي جلى على الصداقة المودة نحوره ومفارقه، والخليل الحبيب الصاحب الأثيل الذي لم يكن له في خلته وعبته من مثيل، والأخ القائم بأعباء الأخوة لأنه يرى الذهول عن حقوقها ليس من المروءة الفقية اللوذي الكاتب المجيد الذي قلد بدرر أسجاعه الحلوة ونظامه المستعذبة.

عبنا الفقيه الناسك العدل الأتقى أبي عبد الله الخياط ابن أحمد الشهير بين الديار الحرية القاسية بابن جيجة المستنشق من أعراف الأعراق، وأطيب الأعلاق نسيم الحسب، وأريحة أصلح الله الولد ورحم الوالد وبلغنا جميعا من المقاصد كل طارف، وتالد فقد كانت لوالده رحمة الله تعالى فينا زيادة محبة أوجبت إخلاص مودة الولد فلذلك لم نترك منها مثقال حبه، وتحلى الولد حفظه الله بتلك المحبة القديمة التي لم تزل على مر الأزمان مستديمة فكنا بتوفيق الله على عشرة لم تعهد للغير ومساعفة ومساعدة شاهدة لنا يكل خير كل منا ألزم لصاحبه من ظله، وأشد استغناء به عن أقاربه، وأهله شنشنة عرفناها في زمن الصبا وجعلناها أشهى إلى الروح من نسيم الصبا فلا تذكر ملازمة الفرقدين بالنسبة لذلك، ولا تعبأ بها قيل عن منادمة عقيل ومالك:

فهاذا هسو السذي تستديمه ولا تسألن عن مالك وعقيل ولا تسذكرن الفرقسدين فودنسا على كُلِّ ذي ود زرى وخليل/ ٤٢/

نسأل مولانا سبحانه أن يديم تلك المودة المحضة مصحوبة بالتوفيق إلى أن يرث الله أرضه لأن القلوب بيديه، والأمر كله لديه، وكان هذا الأخ بلغه الله أمنيته ووفاه قصده ونيته قبل ها ما بين السنين بعاكلا تهيأت الركاب للسفر سبح في بحر مدامعه وعام، ولم يملك قياداً لنفسه، ولم يميز وحشته من أنسه شوقا لتلك الأماكن المشرفة المكرمة، وتوقآ لذلك الجناب الذي عظمه الله تعالى ومجده وكرمه.

فإذا امتدت أشواقه ونفقت ببضائع الوجد أسواقه طفق يغريني بطرائق الوجد ويمثني على غير أني أتصبر فلا أساعده على قوله لما أتحقق من عدم قوته وحوله، وأظهر له التمنع من ذلك لما أعلم من أنا معا لا قدرة لنا على سلوك تلك المسالك وإن كانت القلوب لتلك الرباع الرابعة راحله بغير زاد، ولا راحله فيا زال بي أعلى الله تعالى قدره حتى شرح الله سبحانه صدري لما شرح إليه صدره، وأذهب عنا الموانع، والع....، وأرشدنا إلى أن ذلك هو الأمر اللائق فعند ذلك لم يمكنا إلا أن من تضع الوفاق أن نستنشق زهر الخلاف فآخذنا جادين في أهبة السفر، وقد أضاء علينا بفضل الله تعالى صبح التيسير وسفر.

## ذكر خروجنا من فاس ومفارقنا لتلك الشمائل الطيبة الأنفاس:

خرجنا من فاس الغراء التي لم ينظر لها نظير سوى الحرمين الشريفين فيها أظلت الحضراء، وأقلت الغبراء الأرض التي لم تزل رياضها بمآثر الكهالات أريضة ومحاسنها الباهرة طويلة عريضة أرض جمعت ما تفرق في الدنيا من المحاسن وحوت ما لا يوجد في غيرها من الفواكه المنوعة، وأنهار الماء الذي ليس بآسن.

أرجاؤها طبق المنسى وهواؤها يشتاقه الولهان في الأستحارِ والطبعُ معتدل فقل ما شئته في الظلل، والأزهار، والأنهار بَلدٌ تدفقت أنهاره، وتفتقت أزهاره وأتسقت أبنيته واتسعت أفنيته

فإذا تذكرت آسه وبانه أنشدت قول ابن اللبانة / ٤٤/

بلد أعارت ألحام أطوقه الوقها وكساة حلة ريشه الطاووسُ فك أنها الأنها ويسلم مدامسة وكان ساحات الديار كُووسُ

أرض تنبت الثراء ثراها، وتبتهج النفوس مهها تراها أرض حازت مصالح الدين، والدنيا بغير شرط، ولا ثنيا أرض ما زلت أنشد كها أشوقني إليها لذاتها، وأترابها:

بِـــلادٌ بــــا نيطـــت عـــلى تمـــانمي وأولُ أرضٍ مـــس جلــــدي ترابهــــا

وماذا أقول في أرض أخرست محاسنها لسان الدين ابن الخطيب، وقد ألف فيها جيم من البراعة، والفصاحة، والفض، والسياحة نفح الطيب، وما أدراك ما نفح الطيب وما أدراك ما نفح الطيب وما أدراك ما نفح الطيب وما رام أن يصيب أغراضها وينيل سهامه من قراطيسها أغراضها الأنبا سهمه فأخطأ المرطاء وإذا طارحيث هذه الأرض في الأفاق وسها قدرها على جميع الأمصار في سائر الإعصار وفاق وسارت بمحاسنها البادية في الحاضرة، والبادية الركبان، والرفاق واشتهرت مزاياها وارتفع النزاع فلا يخدش في وجه جالها الباهر وكهالها الظاهر صيرت

النزاع فلا يخدش في وجه جمالها الباهر وكهالها الظاهر صيرت الفتن أعجازها صدوراً، وأقعدت الشرور، والمحن، أو باشها من مقاعد التصرفات صدورا.

واستولى أمرها أرذالها دون أشرافها، وأكابرها، وتحكم أنزالها في كراسيها ومنابرها فإن الشرور ظلمة، ولا يظلم أحد حتى يستوجب ظلمه، وتراكم الأهوال موجب لتغير الأحوال وانقلاب الدول مظنة الفتى من الزمان الأول على أن ذلك مستندر بالنسبة لما مضى من تمام عافيتها، وما هو إن شاء الله آت ومفتقر في جنب حسناتها العظام.

إن الحسنات يذهبن السيئات وإذا المليح أتى بذنب واحد جارت محاسنه بألف شفيع فمن رام أن يغنم صفوها بلا كدر أسرع النقلة عنها قبل أيام الفتن ويدر، وأزمع الارتحال عند انتقال الحال، وقد فارقنا عياها الأزهر وانصرفنا عن روضها الذي بأفنان فنون العلم، والعمل يزهر ونحن نستمد المعونة من القادر ونسأله اللطف/ ٤٥/ والخيرة في جميع المقادر مصحوبون بالسلامة، والعافية مغمورون في آلائه تعالى التي ليست بواهية، ولا عافية صبيحة يوم الأربعاء الرابع من رجب الفرد الحرام سنة تسع وثلاثين ومائة، وألف لهجرة المصطفى (على وعلى آله، وأصحابه الكرام.

وكان الركب خرج قبلنا في يوم الاثنين الثاني من الشهر المذكور محفوفاً بالسعادة، والإقبال في الوصال، والبكور، وتأخرنا عنه نحن لمقتضيات اقتضاها الحال مع مطر غزير تولدت منه، أو جال، وأوحال فلما أصبح يوم الأربعاء بسمت ثغوره عن الصحو وهبت رياح الإقبال على السحائب فمحت آثارها أي عو فخرجنا بعد أن استعملنا ما أشرنا إليه في المقدمة الرابعة من التوديع، والأدعية، وأنعمنا بزيارة من أمكنت زيارته من الصدور، والأدعية.

وسالت الإلى مسولاي أن مخلفني في جميع أهملي ومالي فهو وأرحم جمل من بهم وهمو ينبلني غايسة الأمال

وختمنا الزيارة بشمس المغرب التي ليس لمشرق أنوارها ومغرب بغية الأمل وملتقى القاصدين بالخلق الكامل بضعة الرسول ومنتهى السؤال مولانا أدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل.

أعاد الله على جميع المسلمين من بركاته واختص هذا العبد الفقير بأوفر نصيب منها في سكناته وحركاته ليكون الركوع في ذلك المسجد الأعظم، والخضوع بين يدي ضريحه المعظم هو آخر العهد تلك المدينة المباركة التي ليست في مزاياها ومآثرها بمشاركة.

ثم قصدنا زيارة رجال باب الفتوح، والدخول في منيع حرزهم وختمنا بالإمام الأكبر أبي الحسن علي ابن حرزهم وخرج لتشييعنا جماعة من أصحابنا الأعيان، وأوليائنا الذين يقصر عن وصف جلاهم ورصف علاهم الإيضاح، والبيان فمنهم من ودعنا باب الفتوح، والدموع منسكبة انسكاب الفتوح.

ومنهم من فارقداه في أواسط الزيتون وسحائب المدامع تجري فتزري بالعارض الهتون.

ومنهم من حملته المودة على الوصول إلى عنق الجمل، ولم يعبأ في جنب المحبة بها تكلف من مشقة الطين، والوحل / ٤٧ / وحل فكان للبين بين هؤلاء القوم يوم، وأي يوم يوم وافي بموقف من أعظم المواقف، وترك المحبين ما بين جالس من جزع البين وواقف سكروا بمدامة الفراق وهاموا بسلامة النوى واختاروا إدامة الارتحال، والنوى عن ملازمة النوى في جنب الوجد الذي نويناه، أو هو أكمل وجه، وأفضل نوى فيا ما أشح النفوس بنفيس تلك الجموع ويا ما أسح الآماق بسحائب الدموع في ذلك الموقف الديايم الذي وقفت دون وسفه البراعة وقف آثار الكل بالنسبة إليه كل فصاحة وبراعة موقف مدت فيه إلى الله تعالى أيد التذلل، والضراعة وحسر المشتاقون فيه مساعد الإلحاح في الطلب وذراعه.

وارتفعت الأصوات بالدعاء، والابتهال وإنها جبل الصبر الشامخ لعظيم جزعه وانهال، وتوالت من النفوس زهراتها واستعبرت عليها شدائدها وصراتها واستعبرت

العيون فلا تسل عن سيل سحاب العبرات واستعبرت الأعيان عن ذلك الموقف حتى قصرت العبارات عن تلك العبرات.

فيا له من يوم غبط فيه المقيم الراحل، وتمنى أن يطوي معه ولو على مقلتيه نشر الماحل وجعل يتلو شوقاً لتلك الأماكن التي لا تزال تزداد تشريفاً، وتعظيماً يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظاماً.

ويا له من مشهد استحلت لنفوس فهي مرارة الفراق وحلفت أن لا يمبل وقتها لشراب الوصل ولو جاؤوها بألف راق:

فلا تعدد أدوا، وتعجب وا من مقالها لأن فراقسا مشل هددا وحقكم ألم نسك فارقنسا السبلاد، وأهلنسا عليسه صدلاة الله، شم سلامة

ف إن الدذي قالست هو الكلسم الفصس لُ وصال المأن القصيد منسه هو الوصلُ لوصل الدذي في الكائنيات هو االمصلُ ودضوانه ميا احترز في المعرك النصـلُ

فلما سمع الأصحاب هذه الأبيات المرتجلة طفقوا يعجبون من البديهة، والعجلة ويستحسنون معانيها الغريبة ومبانيها الفائقة، والتزاماتها الغريبة، ثم أخذوا يتناشدون من الأشعار ما رق وراق ويتذاكرون فيها قيل في مثل هذا اليوم من أيام الفراق / ٤٧/ فمن منشد قول من لم يجد لسقام الوجد من منصف، ولا راق:

حملتنسي يسداه مسا لا يطاق والمطايسا بالظساعين تُساقُ سنة قبل سنها العشاقُ بعطفسي نسسيمه الخفاقُ شَسفين القُسدود، والأحسداقُ شسنت غاراتها الأشواقُ

فعن مسد وون من م يجد نسعام الوجد مر لا تسسألني عسا جنساه الفسراقُ أيسن صبري، أو كيف أملك دمعي قِسفُ معي تندبُ الطلولَ فهذى وَأعددُ لي ذكر الغُسوير فكسم مسال في سَسبيلِ الغسرام مسا فعلست بالعسا يسوم ولست طلائسع الصسير منسا وَمن مستحسن قول بعض الناس لما فيه من الجناس:

ندماً اعسض مسن الفسراق أنساملي ودعستكم فرجعست بعسد وداعكسم

ومسن الأشسواق ولغسرام أنساملي أمسا التصبير بعسدكم فعدمتسه

ومن مجيد قول القائل المجيد:

ورأيست كيسف تكسرر التوديعسا لبوكنيتُ سَباعة بينسا مسابينسا

وعلمت أن من الحديث دموعها لَعلميت أنَّ من الدموع محدثاً

> ومن ماثل إلى قول القائل: ولما بدا التوديع عمن أحب

ولم يبـــــقَ لا أَنْ تُــــزم الرواحــــلُ بكيستُ، وأبكيستُ العسواذل رحسة وحسبك من تبكسي علينه العبواذلُ

ومن جامع جميع الأوطا في تحول من بان عنه الفه أوطار:

وفي الخمائسل حلسو مشسل أمطساري جلوا عُقود اصطباري عندما رحلوا

بأثوابها، وهمي أوطاني، وأوطاري إنَّ المنسازل قسد كانست مَنسارةً إذ

ومن قائل إن الرأي الصالح هو إنشاء وقول المعافري محمد بن صالح:

وأطعيت قلبسي، وهيو غيير مطيسع ودعيتُ قلبي ساعة التوديسع

بمشمسيعين تمسنفسي ودمسسوعي إن لم تُشيعهم فقد شيعتهم

وَمِنْ سَاكِن حركته عوامل لأشواق فملا بقول القائل الأسواق:

وفسراق الأحبساب مُسرُّ المسذَّاقِ كي ف طابعت نفوسسكم بفسراق

تي ووجدي وزفررتي واحتراقسي و علمــــتم بلـــوعتي وصـــبابا

المرثيتم للمستهام المعنك

ومن قائل هل من صائغ مثل قول ابن الصائغ/٤٨/

فظل في المسل مشل السنجم جيرانا قبد أودعه واالقلب لميا ودعموا حرقبا راووق يستعيرُ الصبر بعدهم فقسال أني استعرت القلب نيرانا

ومن أسوان فاضت عينه فيضان السواني فتمثل بقول القاضي الرشيد الأسواني:

رحلوا فسلا خلب النسازلُ مسنهم ونساؤوا فسلا سَسلتِ الجسائحُ عسنهم

وسروا، وقد كتموا الغداة مسيرهم وضياء ندور الشمس ما لا يكتم

وتبدلوا أرض العقيــق عــن الحـــا ويـــا عيـــوني أي أرض تيممـــوا

نزلسوا العُسذيبَ وإنسيا هسو مهجتسي وحلسوا، وفي قلبسي المتسيم خيمسوا مساضرهسم وودعسوا مسن أودعسوا نسار الغسرام وسسلموا مسن أمسلموا

هُم في الحَشَا أن أعرقوا، أو أنجدوا أو أيمنوا، أو أشملوا، أو اتهموا

ومن مشتاق يردد قول من نزع لأحبته واشتاق:

غِبْستم فسما لي في التصبر مطمع عظم الجوى واشتدت الأشواق الشياق الشياق عند أحبة قلب يشتاق

ومن مفرق في بحر دمعه السائل مغرم بقول القائل السائل:

ولي فوالا منذ نبأي شخصهم ظلل كثيباً مُسدنفا موجعاً وَمقلسة مهسيا نسذكرتهم تسذرفُ دمعا أربعا أربعا ولسيسَ لي مسن حيلة كلما لجست بي الأشسواق إلا السدعا

أمسأل مسن ألسف مسابينسا وقسدر الفرقسة أن يجمعنسا

ومن مشوق غلبت العبرة فها زاد على أن توجع، وتألم، وأنشد بلسان حاله، وما كلم:

ومُسودع يسوم الفراق بطرف شرقٌ مسن العسبرات ما يستكلمُ مُتلفستٌ نحو الحبيب فغصةٌ لا يسستطيع وداه فيسلم

وَمِنْ دَاعٍ إلى قوله من اعتبر حروف الجمع، والوداع:

كنسا جميعساً، والسدار تجمعنسا مشل حسروف الجمسع ملتصفة واليسوم صار السوداع يجعلنا مشل حسروف السوداع مفترقسه

ومن مصبر قلبه بقول من اعتبر من الوداع قلبه:

إذا رأيست السوداع فاصسبر ولا يهمنك البعسك البعساد الوارك البعساد وانتظر العسود عسادوا / ٤٩/

ومن منتصب ترك الوداع مستدل بقول من ليس له بطالب، ولا داع:

عَساقني عسن حسلاوة التشييع مسا أرى مسن مسرارة التوديسعِ لم يقسم أنسس ذا بوحشة هسذا فرأيست الصسواب تسرك الجميسعِ

ومن، واله ناسج على منواله منشد قول الزين بن الوردي في تقوية لتصحيح تلك الحجة، وتنمية لتوضيح هاتيك المحجة:

مَن كَان مرتحلاً بقلب عبدة يوما فإنك راحل بجميعسي وأنا الذي تَرك السوداع تعمدا مَن ذا يطيعن مسرارة التوديسع

ومن مخالف لهذا المذهب قائل أن عكسه هو الطراز المذهب محتجا بقول من أقام البرهان من فرسان ذلك الزمان:

أراب ت من يسرضي بفرقمة ألفه أنا قدرضيت لنا بأن تفرقا حسي أفور بقبلها عند اللقا

إلى غير ذلك من الإنشادات التي لست أستوفيها ولو وضعت مؤلفا مستقلاً فيها غير أن آخر ما سمعته من الإنشادات بين هؤلاء السادات قول من فاضت دموعه لما فارقته أحبته وودعته جموعه:

أودعكم، وأودعكم جنساني وأنشر دمعما مسل الجساني وأنسر دمعما مسل الجساني ولي وينسار مسع الزمساني

وقد تكلفت القريحة الخامدة فها وصلت وإن صالت، وقالت تتكلف الاعتذار الأجتها حتى قالت:

نُّودعكم ونودع اللبب، والقلب لديكم إبا من لم يزالوا لنا قلبا ومَا كَانَ هَذَا البِينُ، والله عن رضي ولكنه و وصل لَّ نطيع به الربا وفي ضمنه زيارة المصطفى الذي له خلسق الله المشارق، والمغربا

ولما لم يبق إلا التوديع ودعناهم، وأودعناهم من عظيم الشوق.

ما أودعناهم فرجعوا ودموعهم تعثر في أذيال الفرقة وسرنا آمنين في أعظم رفقة، وأكرم فرقة، ولما أدبر الناس أقبل على الأخ الذي لست لعهده وعبته بالناس، والحرم فرقة، ولما أدبر الناس أقبل على الأخ الذي لست لعهده وعبته بالناس، والصحيب الذي لم تزل مودته/ ٥٠/ في القلوب راسخة، والأود الذي لم ترح أي عبته لكل محكم من الوداد ناسخه الفقيه الأستاذ النبيه، والأديب الذي ما زالت آدابه اللطيفة تبنى عن نباهة ابن النبيه من لا أنسى عبته وعشرته عيشتي وبكوري صاحبنا وعبنا الأعز أبو العباس أحمد بن محمد البكوري أعز الله جنابه وكفاها أنابه فناولني رقعة لأقوم بحقوقها، ولا استوفيها ففتحتها فإذا هي مكتوب فيها:

قد سِرْتَ يا ابسن الطيب الطيب الطيب ليزورة البيست مسن المغسربِ في رفع على الرئيسية موصولة أبسياً ورتبسة تعلسو عسلى الرئيسي لا زلست تسر في سساء العسلا حتى تسرى في الركب كالكوكسيِ وربنسا بسسرددك في نعمسة كبي لايسرى الغسرب بسلاطيب

والسلام عائد عليك وبعد منصرفه عني بعث لي قصيدة أخرى ما زلت أعدها غنيمة وذخراً أجاد في صنيع مبانيها ما شاء، وأبدع في بيدع معانيها الإنشاء، وأطال فيها القول، وأطاب وملا العيبة، والوطاب بمرسل حديثها المسلسل المستطاب ونصها بعد الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله: إبا من له شوقٌ على الشرق بحملُ بدت جَررةٌ بدين الجدوانع تشبعلُ وقلبسي عملي جمسر الغضما يتملمسلُ فصحبته ذخسر لمسن هسو يعقملُ أفساض عليسه الله مساكسان يسسألُ ليه هميةٌ عنها العسوالم تنزلُ

تَأْهِبَ فركب الحِجَ قَدْ كَادَ يرحل إذا ما حدا الحادي لطيبة معلنا ومنذ ودعون ودعت مقلتبي الكري هنيثاً لذلك الركب كم حاز من العلا ولم لا وفيسه العسالم العلسم السذي محملة بسن الطيب الطيب السذي ونحـــو، وتفـــــير بـــه يتفضـــلُ له الفقه، والتوحيد طوع بمينه يقسم أجزاء القضايا فيعدلُ وقد صبارً في المعقبول في الدهر عمدة بدت ليك مين عَرفانيه تتهذللُ وإن جئت تشكو إليه عويصة فأنسى صفى الدين ما كان يفعلُ تَصرف في علهم البديع حقيقه بطُسُوس، ومسن نشر الحريسري أجسلُ وأنسان الفتح بسن خاقان نشره إذا قال خلت السحر في القول وفي الشيعر، والترسيل منا زال قيدوة لقد أذهلت من لا أخاله يلذهاً، أمانا بأي من نتائج فكره إذا مسارآه قال خطى مشكلُ بخسط بسه أنسى ابسن مقلمة خطسه لبيد، أو مِنْ حَبْكِ ابن زيدون أفضلُ أرتنا زهسراً وامرؤ القيس، والفتى فملت بها وجدا كما مال مثملً، شريتُ بها كأس البلاغة مترعا مقالتها فالصدقُ للمسرء أعدلُ فقلت أذًا قالست حَسَدُام فصدقوا تُسليكَ عن خُورِ الخيام، وتعزلُ فَكَــمُ مـن قصـيدة عنــده وخريــدة

وأمدحه لسو أن نظمسي يُسهلُ أسائل عنه الريح إن هب شَهالُ على نظم آداب بها السعد يكملُ ببارقة الخيف اسمعوا النصح واقبلوا فقومسوا عسلي سساق إليسه وعجلسوا ولا أحددٌ فيكم عليه المعولُ بستحر وإن ما رام شرحا يطولُ يُسريكم لسه شرحسا بسه الشرق يخجسلُ شراهد تسرضي في الخطاب، وتقبل أ فوائسك فسالعلمُ فيسه مكمسلُ معين مَعانيه التي تتسلسلُ غدا كُلُ عَفْلِ عن معانيه يعقلُ غدلت في فندون العليم طرا تُفصيلُ أحاديثُ ما فيها حديث معطلُ فهما همو ذا ابسنُ الطيب اليموم منهملُ ففيه لكم كمل المنا، والمؤمل أ بشرق، ومساسسار الحجسيج المفضسلُ خليلي ركب الحبج قد كاديرحلُ فللإزلت أبغية واهتف باسمه أخى وصفيي بال وشيخي وسيدي وأنسدب أطسلالأ بهسا كسان جعنسا فيا أهمل سملع، والنقما وديمار ممن إذا ما أتى ابن الطيب الدهر عندكم يمينا في الشرق من هو مثله فهمذا المذي إن قسال قسولا أتساكم سَلوهُ عسلى نظم الفصيح لثعلب وإن لاح أسسافر اللسمام أراكسم ومهسها بسدا مسبمط الفرانسد فساغتموا وإن يبسد تحريسر الروايسة فسارتووا وَكَمْ لَهُ فِي التلخيص تلخيص شَاهدٍ إلى كتــب لا أســتطيع حـــابها وإن دمستم سَرد الحسديث فعنسده فمسن كسان ظمآنسا إلى العلسم مسنكم عُليكم به لا تقربوا عوص غيره عليسه سسلام الله مسا فساح عرف ومسا أنشسد المشستاق مسن كلسف بسه

قلت في قوله سلوه الأبيات الخمسة تلميح إلى ذكر بعض مؤلفاتي، وتمليح بشيء من مصنفاتي فأشار بالبيت الأول على شرحي لنظم مالك بن المرحل الذي لبس من حلل البلاغة كل وشي مرحل، وهو شرح حافل/ ٥٢/ سميته (موطنة الفصيح لمواطأة الفصيح»، وقد بالغ أصحابنا في البناء عليه وقرظوا عليه من الآداب ما هو جائر بنسبته إليه وصياتي بعض أقوالهم البديعة الرائقة في مدح ذلك الكاتب، والثناء على معانيه الفائقة ولمح بقوله وإن لوح أساف، واللثام البيت إلى كتابي المسمى (بأسفار اللثام عن عيا شواهد ابن هشام).

وبقوله ومهما بدا سمط الفرائد البيت إلى كتابي المسمى (بسمط الفرائد فيها يتعلق بالبسملة، والصلاة من الفوائد).

وبقوله وإن يبد تحرير الرواية البيت إلى كتابي المسمى (بتحرير الرواية في تقرير الكفاية).

وبقوله وكم له في التلخيص التي إلى كتابي الموسوم (بتخليص التلخيص من شواهد التلخيص).

وقد اشتملت هذه القصيدة الفائقة على أنواع من البديع بديعه وحازت من أجناس الجناس مستحسنة وبديعه مع انطلاق تلك القريحة القوية وانسجامها وورود معانيها من معين لمودة إذ لا ترتاح الأرواح لغير أنس جامها وصدور هاتيك الأمداح عن صدر صادق المحبة وقلب قلب بين شغاف الشغف شغافه وحبه.

وجمع أوصاف تمام العهد، وأصناف دوام الود فلم يترك منها مثقال حبة وعبة خالصة ليست در على خالصة قضت على هذا المحب أن تتولد عن فكرته هذه الخريدة الحائزة من جواهرها الثناء كل فريده.

وإن كنت لست بأهل لذلك، ولا مغتر بها هنالك بل أعتقد، والله رقيب وشاهد أني على النقيض من جميع ما تضمنته من الأوصاف المديحية هاتيك الشواهد فإن أجهل المناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس.

فنسأل مولانا سبحانه أن يجعلنا فوق ما يظنون، ولا يؤاخذنا بها يقولون كها نسأله تعالى أن يكافئ هذا المحب على نيته ويكون له في سره وعلانيته ويجعل عبته لأشياخه غنيمة له وذخراً وينفعه بطويته دنيا، وأخرى بقوته وحوله وكرمه طوله.

ولما توجهنا إلى طريق عنق الجمل ألفيناها لا تسلك بحافر، ولا جمل جمعت الطين، والأوحال ومنعت الرجال، والرحال فأخذنا في ذات/ ٥٣/ اليسار رغبة في اليسار.

وعدلنا عن الطريق المألوفة عن اليمين رجاء السلامة بسلامها، والمعونة بكلامها، والبركة، والقوة، واليمين.

ولم نزل سائرين ما بين تلال وهضاب وشهاريخ لا تسأل عن يسل الشهاريخ، ولا عن هضب الهضاب.

وكلما وافينا شعبة، أو شعبا الفينا بنواحيها من الأعراب قبيلة، أو شعبا فيبادرون إلى تلقيا بـاللبن، والحليب ويقولـون مرحبا بـزوار الحبيب فازددنا نشـاطا بتلـك الفـالات الحسنة ورأينا في الانفراد عن الطريق الأخرى حسنة، وأي حسنة.

وبعد النزول انحدرنا لأول الطريق، وأدركنا من سلكها في أوحاله غريق فلها سلمنا عليهم أخذوا في التعجب، والارتياب حيث أتيناهم أنقياء الثياب ونزلنا بالنخيلة لنتطهر بواديها لصلاة الظهرين ونجلوا عن القلوب بأداء تلك العبادة كل رين، ثم جَدَّ منا تسياره لندرك من تقدمنا من السيارة، وما زال الناس يجتمعون بعشائرهم ويجمعون لملاقاتهم ما يستبشرون به من بشائر، وكان أصحابنا تقدموا في الرعيل الأول فلم يذرهم حتى أشفى الشفق على الغروب وعول فألفيناهم نزلوا الغور ما بين نجد وغور فنزلنا متاهبين لصلاة العشاء ووجدناهم جادين في مناولة صلاة العشاء فبتنا هنالك حتى طلع الفجر واغتنمنا ما في صلاته من المثربة، والأجر.

وارتحلنا صباح الخميس مستمدين العون من مولانا ومادين له أيدي الشكر، والحمد على ما أولانا فظلنا سائرين في طريقة ارتحلت عنها عيون الأمطار وإن غادرت من الغدران، والعيون ما لا تستغني عنه الأوطار:

ضريسح إمسام العسارفين أبي بكسر من الله تطهيري من الذنب، والوزدِ وصليت أيضاً فيه ركعتسي العصر يسيسر لي في كسل مسا ادتجسى أمسري فحربي تعمالي يبعدل المعسر بماليسر تمايل زهو الوصل لا ميلة الكبر/ ٥٤/ أجار إذا جاورت طمه من الجور فسترب رسول الله أزهسي مسن البُستُر تفوح فبلا تسبأل عين العنبر الشبجر وطيبة، والبيت الحرام وبالحجرِ جميعا بالا قطع يكون، ولا هَجر بها أملسوا في ذا المقسام مسن الخسير ويمنخ كُلل منهم رابسح التجر بسزور خسير العسالم النائسل السبر بألسن أهل الأفق، والبحر، والبير سنا خلقه الممدوح في محكم المذكر ولو ملاؤوا الأفاق بالحمد، والشكر إليه، وما أعيت مدائحه فكري

ووافيتُ ما بين الظهيرة، والعصر وجــددت في الــوادي الطهــارة ســاثلاً وصليت فيه الظهر وارتحت ساعة وأقبلت أدعسو الله جسل بجاهسه ويمنحنسي التيسسير منسه تفضسلا إلى أن أرى في مكية مستمايلا ومسن بعسدها أمسسى بطيبة طيبسا أعفر خدى حول تربة أحمد وطيبة كل الطيبات بطيبها فنسألُ مو لانسا بجساه محمسد يَمُ إِنَّ علينا بالوصول إلسيهما ويرفيد هيذا الوفيد مين فييض رفيده على أَنْ يَفوزَ وافي منسى بمنساهم ويسعدهم في طيبة طيب سعدهم محمد المحمود في الكتسب كلهسا وإذا مَــدَحَ المــولي الكــريم بنفســه فسهاذا يقسول المسادحون بسأسرهم عليه صَدلاةُ الله مَا حَدنَّ شائق

فلها قضينا الأرب من الراح واقتضينا من الإجابة ما ملاً الراحة أخذنا في الصعود لعقبة بني عجارة الكبيرة المسافة الكثيرة الحجارة فأدركنا الليل قبل الانحدار منها وبتنا في رأسها مع من لم يمكنه الانفصال عنها وارتحلنا منها صباح الجمعة لندرك شيخ الركب، ومن تقدم معه ودخلنا مع إشراق الشمس في حرز الشيخ محرز، وتوجهنا لزيارته، والدخل في حصنه الأحرز:

وجنت بكمل ما أعسى، وأعسوز أؤم بسه مقسام الشسيخ محسرز وأنسزل عنسده آمسال ركسب الحجسيج فسلانخساف، ولسبس بشسأز فــــان مقامــه في قطــر مــازا لا دوار الرجسال مسازال ركسي فيا مسولي المسوالي هذا وفسد نسوى البيست الحسرام، ومسا تشمز وأنسست أمسسرت بالسدعوات دبي وأنست أجسل مسن أنجسي، وأنجسزُ فنسسأل نسداك الرحسب وصلا إلى الحـــرمين توصـــيلا معـــززْ بحسيق محمسد خسسر البرايسيا وأفضيل مسن تسيامي، أو تعيزز وَمَسنَ فساق الأنسام بسيلا اشستراك وحساز المجسد أجمعسه، وأحسرز عليه الله صلى كرر حسين وسلم ما انثني غصبن، وما اهتز/ ٥٥/ ووالى بسالرضى الأصحاب طرا وآل المطصفي، والشميخ محمرز

ونزلنا تازا ضُحي ذلك اليوم، وأقمنا بها لاجتماع جميع القوم، ولما قرب الزوال توجهنا للمدينة لنغتنم بها صلاة الجمعة وننال من فضل الله الخير أجمعه فقصدت مسجدها الجامع الذي هو لأشتات المحاسن جامع مسجد أربى على جل مساجد المغرب وحاز كل صنيع بديع ووشى مغرب وانفرد بالثريا التي فات في سناها الثريا، والقبة المحرابية التي لم تزل على سائر القباب رابية، والمنبر الذي لم تزل درر أعواده المقلدة على غرر أجيادها أزهى من العود، والعنبر.

فأي مسجد أحرز هذه الثلاث الخصال، وقال المؤرخون أنه فاق بها على الأفاق وصال إلى فساحة الساحة وسعة الأفنية رحابة الرحاب وإتقان الأبنية وغرابة صحنيه

الصغير، والكبير.

وغير ذلك مما يقصر دونه التعبير وبقيت في زيتون الصحن الكبير أنتظر الصلاة، والخطبة واستدفع بحضورها ريب الزمان وخطبه حتى خرج من بيت الخطابة رجل تدل ذاته على أميته وخطبته على عاميته فقضينا تلك الفريضة، والقلوب من اندثار العلم وانقراض العلماء مريضة.

ثم خرجنا لنجول في تلك الأرض ونقضي من الحوائج السفرية ما يتأكد تأكد الغرض فألفيناها بلدة حصينة متمنعة رصينة نصبت على يفاع ورافعت بين الجبال أي الارتفاع فكانت قلعة لانتشار عواصف هبوب الأرواح وانقباض النفوس من الغرباء، والأرواح غلبت عليها أحوال البادية دون الحاضرة، وتيسرت لأهلها أسباب الفلاحة فهي لديهم بادية حاضرة.

وقد رأينا في أطرافه وواسطها من آثار الاندثار، والخراب وعاينا خلال ديارها من دمن السرجين، والتراب ما يدل على أن أملاكها فارقت ملاكها وبان بين بانـات ديارهـا للفاسد وغراب، وأي غراب.

فلا بدع أن أعرضنا عن أوصاف القاطن بها، والساكن لأن البيت يستدل على ذلك بها أومأنا إليه أوصاف المساكن.

وفيها من المساجد ما فيه غنية للراكع، والساجد، ومن المزارات، والمشاهد/٥٦/ ما يتفع بقصده، والوقوف عليه للغائب، والشاهد، وقد زرنا من أمكتنا زيارته من مشاهدها كمشهد سيدي محمد بن الجبش وسيدي عزوز وسيدي واضح وسيدي علي الجيار وسيدي أبي الفتوح وسيدي موسى الجيلالي وسيدي علي اللدرار وسيدي عبد الله متعدداً في أمكان منها، وفي خارجها مشهد الإصام أبي الحسن سيدي علي بن سري وسيدى الخفاف.

وغيرهم بمن لم نعرف اسمه نفعنا الله تعالى بهم، وأعاد علينا وعلى جميع المسلمين من بركاتهم آمين. ولقينا بها جماعة من أصحابنا الذين اتخذوها وطنا وصيروها قعد مفارقتنا عطفا وسرنا فوصلنا مع الإصفرار بالشريعة، وقد أبدى لنا في زمان الربيع من أفنان الربيع ريقه وريعه.

وسرقا منها فبينها في أرض عارية من النبات خالية من البنين، والنبات.

وارتحلنا يوم الثلاثاء فسرنا حتى وصلنا وادي دبدوا، وهو جبل عظيم لم تزل العمران عليه تبدوا فيحدر من أعلاه ماء كثار لا يبالي ورده جماعة، أو كثار فأخذ الناس في الاستسقاء، والطهر، وأداء صلاة العصر بعد الظهر.

ثم تجاوزنا ذلك الوادي وبتنا بقرب فم بلزوز آمنين من جد، والعوادي.

وارتحلنا يوم الأربعاء حادي عشر رجب ودخلنا فم بلزوز الوادي العظيم المذي يقضي من شدة تمنعه العجب استدار كالأفعوان بين الجبال يمينا وشمالاً، وتعمق بين الأكام فلا تكاد تلقى به جنوبا، ولا شمالا.

وفي أثنائه ظهرت لنا هضاب عالية قيل لنا أنها بها ضريح الإمام المشهور بالكرامات العزيزة الغالبة أبي الحسن أبو رضا علي بن المساح جليل العطيات الحليم المسامح ثهال الوفود القاصدين جنابه ومكرمهم طرا بأسنى المنائح فتوجهنا بالنية إليه إذ لم يتيسر لنا الوقوف عليه لانحرافه عن صوب الطريق وعدم الاقتدار على ارتقاء جبله الشاهق لضعف الطريق وقلة الرفيق في ذلك الفريق.

وسألنا الله تعالى بجاهه أن يبلغ المقاصد من كل قاصد ويعم بسببه الحاضر كل باد/٥٧/ وحاضر، وهو سبحانه يجازي ببلوغ الأمنيات على النيات لأنها ركن الزيارات فلا تتوقف على مباشرة المزارات، ثم توجهنا لدخول الظهرة فألفيناها تفصم عُرا سالكها، وتقصم ظهره أرض تكل دون وصفها الأقلام، وتعيي دون نصفها الأورام، وتضل فيها القطا، وتقصر عن أدناها الخطا عرضت وطالت وصالت على كل تبهاء وطالت وخلت حتى لا تكاد تلقى بها الأنيس.

ولو انتمسته من اليعافير، أو العيس وبتنا بقرب جبل يسمى القارة الشارفة في أوائلها سائلين من الله أن يؤمننا من غوائلها.

وارتحلنا يوم الخميس، وأغصان رياض الزهور السرور علينا تميس فظلنا بوادي بني مطهر الذي هو مجلي لجلاء الخصب، والكلأ ومظهر وصلينا به صلاة الظهرين فظفرنا بغاية الصلاة، والقرب واستقينا من مائه النمير الذي لا تكدره الدلاء، ولا تنقصه القرب، وتجاوزناه بقريب وبتنافي نعمة صلى الحزين وقطرب الغريب.

وارتحلنا منه وسرنا حتى وصلنا المنقوب بالقاف المعقودة، وهو وادعظيم استقلت عقده لما أثبت الله عقوده غير أن ماءه كاد أن يعجز عن تكميل الأوطار لولا غدران غادرها فيه الأمطار، وتفرق الناس في كل ناحية يحفرون فيها فيجم لكل طائفة من الماء ما يكفيها حتى اكتفى الناس كلهم وذهب عنهم تعبهم وكلهم.

ثم أدينا الصلاة وفتنا، وتجاوزنا ذلك الوادي وبتنا وارتحلنا نجد الجادة بامتطاء الأكام وانتعال الغيطان حتى أتينا على بيان السلطان، وهي آبار عديدة ذات مياه أبحرها وافرة مديدة فاستقى الناس ما يكفيهم منها لعدم استغنائهم عنها، ثم سارت الإبل أمام، والخبير يتقدمها كالإمام وبقينا نحن خلفها، وتضع ثدي الراحة ونسمر خلفها حتى صلينا الظهر، والعصر وعصرنا النهار من الهاجرة أي عصر وسرنا نقص أثر الركب السابق ونعمل في الوصول إليه نص السوابق فلحقناه بعد المغرب، وقد ضرب الخيام أي مضرب فبتنا في عيش هنيء ونعم مطرب.

وارتحلنا قاصدين أبا الضروس المحفوف/ ٥٨/ برقيق الرمال ودقيق الضروس فنزلنا الضحى ناوين إقامة ذلك اليوم لاستراحة المواصل، والقوم، والاستعداد من مائة للمفازة التي استقبلناها أمام إذا لم يكن لنا بالماء فيها إلمام وارتحلنا خائفين من العطش أشد الخوف إذ لم يكن لنا بحصول الماء تيقن، ولا خوف فكان الأمر بخلاف ما ظن الناس وامتن علينا مولانا تعالى بيوم لست لكثرة برده وبروده بالناس من فضل الله سبحانه وبركة رسوله عليه السلام التي لم تزل على الأفاق فائضة سبحانه.

فظلنا سائرين غير خماص، ولا ظهاء وبتنا على غير ماء وارتحلنا نؤم عين الحسنى فوصلناها، وقد جردت سيوف ماثها اللجين ونزلناها ناوين الإقامة لنستريح في نعم تلك الخصابة ونستقى من معين تلك المقامة.

وارتحلنا منها فبتنا في القصاع، ومنه أصبحنا على القصيعات بالتصغير، وهي نقر صغيرة حول حجارته غدير صغير فألفينا المطر قد غادر بغديره مياها قليلة تساعرت لشربه الإبل الكليلة وسرنا حتى قربنا من عين الحجر وبتنا ما بين أذخر وذخيرة وجليل وجليلة وارتحلنا فأصبحنا ضحى على عين الحجر فألفينا من أثرها قد منع الخراب عمرانها وحجر.

وحثثنا السير فوصلنا ظهرا لقرية المشرية فتعرض أهلها للحجاج، وأخذوا معهم في البيوع، والأشربة، وألفينا فيها من السمن، والأغنام ما فيه غنيمة الأنام وزرنا فيها روضة الشيخ محمد العمري الملقب بمولى الخلوة وروضة الشيخ عبد الرزاق المجلد في تلك الخلوة نفعنا الله وجميع المسلمين بتلك المزارة وغفر لهذا العبد المذنب مأثمه، وأوزاره.

وخرجنا بعد قضاء المآرب لبابها فأدينا من دين الفرائض ما نسأل الله أن يجعله من خالص العبادة ولبابها وسرنا حتى مالت الشمس للاصفرار ونزلنا بحكم الاضطرار وارتحلنا فظللنا سائرين حتى أذنت الشمس بالمغرب فنزلنا مسرعين لأداء صلاة المغرب فبتنا بواد قبيل النخيلي بعدما أشرف على الإشفاء في الوصول الشرفة/ ٥٩/ رجلي وخيلى.

وارتحلنا فأتينا النخيلي، وقد أشرق الصباح، ولا إشراق الوجوه الصباح، وهـو النخيلي تصغير نخل التمر آخره ياء نسب.

ورأيت في بعض الرحل أنه مخيليف بإبدال النون ميها وزيادة الفاء بعد المثناة التحتية وكأنه تصغير مخلاف، وهو الكورة، ومنه مخاليف اليمن كها في القاموس وغيره. وبعضهم يسميه نخيل تصغير نخل من غيرياء، ولا تعريف، وهذا الموضع فيه يجتمع طريقة الركب الفاسي مع السجلماسي وسرنا منه حتى تجاوزنا واديا عظيماً يسمى وادي الطرفا وبتنا نسامر من المواكب طرفا، ومن الكواكب طرفا.

وارتحلنا فأصبحنا ضمحى على وادي الأشبور، وهو وادعظيم لا ماء به نفيد عن السمك، والأشبور كثرت في نواحيه أساس النبات، والشجر وكبرت في نواحيه أساس الجبال، والحجر اكتنفته شواهق الجبال وحف بأصوله من معادن الملح ما لم يخطر ببال فأخذ الناس يأخذون من هاتيك الملك، ولم يعرجوا على ماثه الأجاج الملح غير أن به عينا أقرت بمعينها من الركب عينا اكتفى بها بها الحجاج عن غيرها من الماء الأجاج.

وسرنا نحواً من ثلاثة أميال بين تلك الأطواد، ثم أشرفنا على مدثر خرب لم يبق إلا آثاره بعد ذلك المواد وبعد مجاوزة ذلك المدثر ألفينا معشراً من الأعراب ينتظرون الحجاج، وأي معشر فطلبوا من الشيخ النزول لإقامة السوق فيها أجابهم إلا، والناس قائمون على سوق فتجاوزناهم حتى توسطنا شهاريخ البور وبتنا فأضحينا بعين ماضي بعد أعهال السير الحثيث الماضي فأنخنا فيها الرحال وحللنا السحال، وأخذنا نتنعم في مائها العذب الفرات الذي هو أزهى من النيل، وأشهى من الفرات عم ماؤها جميع تلك الأرجاء بالانتفاع وشمل القاع، واليفاع.

وقامت بين الحجاج، وأعرابها سوق عطفه لا يعبر عن إغرابها، وقـد حـاز أهلهـا مـن كرم الأخلاق، أو في حظ وافر خلاق أكثرهم للقرآن حافظ وبالعرفان لافظ.

وأما نساؤها فإنهن من أزهر النساء سناء، وأزهارها/ ٦٠/ وأبهرها سناً، وأبهاها عيون فواتر أمضى في القلوب من السيوف البواتر وقدود زواهر أزهى في العيون من الغصن الزاهر، وقد بالغ أرباب الرحل في مدح ذلك الجهال ومدوا أطناب الإطناب في وصف ذلك الكهال فلذلك صبا القلب لذكر ذلك فقال لما مال:

عَدِينُ مساضٍ بها عُيسونَ مسواضٍ فَساعلاتٍ فعسلَ السيوف المسواضي

والتفساتُ الغسزال لمساغسزالي صسائلاً صولة الأسود المواضي وَقُسدود تزهسو إذا قُسدت القلسب ازدهاء الأغصان بين الريساض

غير أنا أخبرنا أنهم لا يستعملن الماء في الاغتسال لأنه يضر بأبدانهن مها قطر عليها وسال، وقد ورد علينا سائل بين موجب ذلك، وأوضح عذره قائلاً أن ذلك الماء يسقط حمل الحوامل ويذهب من الأبكار بالعذرة وكذا أجبنا بأن عدم الاغتسال بها يخف في حق العذاري، والحوامل فقط لهذه الضرورة الكبري.

وأما غيرهن من الفارقات البطون، والأيامي فـلا يعـذرن بـترك الاغتسـال إذ لا ضرورة تلجئهم لذلك، والله سبحانه أعلم.

وارتحلنا من عين ماض بائتين على التخفيف كل مستقبل وماضي وسرنا حتى قابلنا بخموت، وهي قرية حافلة ما زالت في جلابيب السعة، والرفاهية رافلة اشتملت على بساتين وجنان وحدائق أحدقت السرور بكل جنان، ولم ندخلها لانحرافها يساراً عن الطريق لكن خرج من أهلها فتلقيناهم من فريق فبقي الركب مع هؤلاء الأعارب ريثها قضوا المآرب وسرنا نطوي نشر تلك الفيافي يها بعدمها حتى مالت الشمس للغروب وبتنا على غير ماء.

وارتحلنا فأصبحنا عند ارتفاع النهار على الأغواط البلدة المحمودة الأنجاد الممدوحة الأغواط.

قال فيها أرباب الرحل هي بلدة واسعة ذات أرضين واسعة ومحارث كثيرة وفواكه متنوعة غير أنها كثيرة الرياح، والرمال حتى قيل أن الرياح ذهبت بقرية من قراها بأهلها وطمست عليها الرمال، ولم يبق لها أثر نسأل الله السلامة، والعافية.

ولما وصلتاها خرج أهله لملاقاتها وطلبوا من الشيخ النزول عندهم للتسويق/ ٦١/ واشتراء السلع المغربية وبيع السويق فساعفهم بذلك بعد تمنع شديد لما رأى في إقامة السوق هنالك لنازهم من الرأي السيد ونزلنا قبالة نخيلهم الباسقة وقصورهم المنتناسقة وبات الحجاج آخذين الحذر هنالك لما يعتادون فيها من النهب، والسرقة وغير ذلك وقامت بينهم سوق حافلة كفيلة بمقتضيات الركاب العظيمة فضاق عن القافلة.

وورد علينا هنالك جماعة من الطلبة فيهم إخواناً في الله وعجبة شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا، والواسطة بيننا وبين نبينا الإمام أبو العباس أحمد بن ناصر أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته ونفعنا بسكناته وحركاته.

والفقيه المسن الخير الناسك أبو زيد السيد الحاج عبد الرحمن الفجيجي وولده الفقيه الأنجب صاحبنا السيد إسهاعيل، وأكرمونا بأنواع التمر، والخضر، والفواكه جزاهم الله خبراً، وتناولنا معهم مسائل متنوعة في الفنون العلمية.

وورد علينا سؤال يتضمن البحث عن رواية الأستتار في البول واستشكال عدة من الكبائر في البخاري حيث قال باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله.

وكنت أجبت عنه بأن معنى الاستتار التحرز، والتوقي، والتحفظ من البول كما تـدل له الأحاديث وإن الاستتار افتعال من السيرة.

وقول ابن مرزوق أنه استفعال لا اتخاذ سبق قلم كيا لا يخفى وصوابه افتعـال وروايـة يستتر بثناتين فوقيتين هو الذي في أكثر الروايات.

وفي راوية ابن عساكر يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء ولمسلم، وأبي داود حديث الأعمش لا يستنزه بنون ساكنة بعدها راي، ثم هاء هذا حاصل ما ذكره القسطلاني من الروايات.

وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طرق وكيع عن الأعمش لا يتوقى ونقلها ابن حجر أيضاً مع ما سبق من الروايات.

وقال أبن مرزوق في شرحه أنه روى لا يتأذى قال، وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه روى لا يستنثر يعني بالمثلثة، وهو استفعل من النثر أى لا ينفض ذكره من البول فإن صح رجع إلى لا يستبرئ. وهذه الرواية التي فهمها ابن مرزوق من كلام هذا البعض/ ٦٢/ في غاية الغرابة، والله أعلم فمعنى لا يستتر يجعل بين جسده وثوبه وبين البول سترة أي وقاية منه أي من لا يستتر فقد فعل كبيرة، وهو ترك الاستتار ومعنى لا يستبرئ أي لا يطلب البراءة من لابول، ولا يفعلها ومعنى لا يستنزه لا يطلب النزاهة، وهي التخلص، والبعد من البول، وهي كلها متقاربة.

قال ورواية لا يستتر وإن أمكن حملها على كشف العورة لكن يبعده من البول بمن التعليلية وكشف العورة عرم سواء كان من أجل البول، ومن أجل غيره إلا أن يقال إذا كان كشفها من أجل البول محرماً مع الحاجة إليه فمع غيره أحرى فهو من التنبيه الأدنى لكن تبويب الصحيحين وغيرهما يدل على أن الأثمة إنها فهموا الاستتار بمعنى التوقي، وهو وإن كان مجازا من التشبيه، والاستعارة لكن قريئة اتصاله بمن، وتحريم الكشف مطلقا يرجحانه على جمله على الحقيقة.

وكذلك ما جاء من التصريح بهذا المعنى فيها روى: «تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه».

قال ابن مرزوق في شرح البخاري، وقال ابن حجر بعد تحرير الروايات فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه، وهو الإبعاد.

وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقى، وهي مفسرة للمراد.

وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي، وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار ربما تحصل جوابه فيها ذكرنا قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور.

وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أكثر عذاب القبر من البول».

أي بسبب ترك التحرز منه ويؤيده أن لفظ من في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء البول سبب العذاب من البول فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى فتعين الحمل على المجاز التجمع ألفاظ الحديث على معنى واحد/ ١٦٧ .

ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجة «إن أحدهما ليعذب في البول». ومثله للطبراني عن أنيس، وقال القسطلاني بعد تفسير الاستتار بالتحفظ، والتوقي، والإبعاد، ولا يقال إن معنى لا يستتر يكشف عورته لأنه يلزم منه أن مجرد كشف العورة سبب للعذاب المذكور لا باعتبار البول فيترتب العذاب على مجرد الكشف، وليس كذلك بل الأقرب حمله على المجاز يكون المراد بالاستتار التنزه عن البول، والتوقى منه

إما بعدم ملابسته وإما بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة.

وعبر عن التوقي بالاستتار مجازاً ووجه العلاقة منهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب وذلك شبيه بالبعد عن ملامسة البول وإنها رجح المجاز وإن كان الأصل الحقيقة.

لأن الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرع بهذه الخصوصية أولى.

و أيضاً فإن لفظة من لما أضيفت إلى البول، وهي لابتداء الغية حقيقة، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول.

وإذا حمل على كشف العورة زال هذا المعنى، والحديث تتعلق به وجوه كثيرة ومباحث أعرضنا عنها إذ ليس هذا عل بسط الكلام فيها مع كونها لم يتعلق بها غرض الباحث وفيها أشرنا إليه كفاية لمن له بمباحث الكلام دراية، والله أعلم سبحاته.

وارتحلنا من الأغواط نحث السير فوصلنا وادي الحوت عصراً واستقينا منه وبتنا بعد مجاوزته بيسير. وارتحلنا فوصلنا بعد ارتفاع النهار دمت وبعضهم يسميه ومد بالدال بذل المثناة الفوقية، وهي قرية على سفح جبال عن يمين الذاهب مشرقا في أصل جبالها واد عظيم كثير الأشجار، والفواكه، والمياه كبير النفع لما شملته مسارحها من الإنعام، والشياه.

غير أن أهلها مشهورون بالتلصص، والانتهاب معروفون بسرقة الحجاج بين تلك السهاب فيا سعادة من غزا واديهم وفرق عن جموع وفود الحرمين الشريفين ناديهم، ولما توسطنا بين هاتيك الأطواد جلسنا هنيهة/ ٢٤/ للاستراحة، والوضوء من ذلك الواد، ثم سرنا حتى وصلنا البرج ويقال عين البرج فبتنا به وطرف كل واحد من الحجاج نابه، ومنه بتنا في أول عبد المجيد، وهو مبدأ المفازة الحجارية التي طوقت بسحاب المشاق، والتعب من المسافرين كل جيد وارتحلنا منه فظلنا سائرين في عذر أن غادرتها الأمطار وإضاء أضاءت منها وجوه الأمطار وسرى بها الروع عن الناس واستبدل الروع من وحشة العطش كار إيناس.

وذهب ما كان الناس يتخوفونه من قلة المياه ووجد كل واحد من الأوجد ما طالب ريه ورياه وهذ المسافة من أول عبد المجيد إلى انتهاء وادي سيدي خالد من المفاوز التي ما زال يتحدث بعظم مشقتها وبعد شقتها الولد عن الوالد كلها وعرة مخوفة معطشة مجهلة لن يشك حاج فيها حوت من المخافات، وأبرزت من الآفات ولن يجهله.

قال جماعة من أرباب الرحل قد أجمع الحجيج وصح عندهم أنه لا يسلكها ركب إلا ويضع فيها أرمى، أو غيره وجرى على ألسنتهم لابد أن تأخذ هذه المفازة شابها، وقد تقرر أن الله سبحانه هو الفاعل المختار الجاري فعله جلت قدرية على حسب المشيئة، والاختيار فالحذر الحذر من اعتقاد مثل هذه الاعتقادات الفاسدة القاعدة في بنائها على غير قاعده.

وقد مات لنا فيها رجل من الركب نادته منيته قبل أن تبلغ أمنيته رحمة الله تعالى عليه وسرنا نحث المطيات حتى اصفرت الشمس وبتنا بعد مجاوزة البوقيات وهما ربوتان عظيمتان كأنها شبهتا النوام الذي يولد مع أخيه في بطن واد لشدة تقاربها، وتماثلها وارتحلنا فأصبحنا ضحى بوادي نبي الله تعالى سيدي خالد بن سنان عليه السلام، وتلقانا من الأعراب الذي بنواحي أقوام يعجز دون حدهم الحساب ويكل دون عددهم كل الحساب وملتوا تلك الأرض ما بين الطول، والعرض كأن الأرض تفور بهم فورا وربيا تخيلتها مالت فهارت موراً وطلبوا من الشيخ نزول الركب ليستوقوه فأبي لما علم أنهم لا يعتبرون في النهب أماً، ولا أباً فأسرع السير لما ثبت لديه من سرقة القوم/ 70/ وخيانتهم وكثرة تلصصهم وقلة أمانتهم وبعد مفارقتهم أصابنا عاصف من الأرواح كاد أن يذهب الأجسام يزهق بالأرواح وملا الوجوه العيون غباراً، وأذهل الناس فتراهم سكارى، وما هم بسكارى فشغلنا بهذا الأمر الشاق الشديد عن زيارة سيدي خالد، والوقوف على ضريحه المشهود بالقضل الوافر المديد، ولما قابلناه كنت قصيدة من غرر القصائد مشتملة من البديع على درر الفوائد، وأولها:

النحظي بسه عن أسهم ويسنان

لىدى خُلىدي بىل في صسميم جَسَاني

أنعهم منهسا في فسيح جنسان

له المساحجة في السبر ذات يسدان نسبي سلماعسن مشسبه ومسدان

بسبي سسنها مسس مسسبه وسسه ودان الجسوانع مسن قساص إليسه وَدَانِ

أخالــدُ مِنــكَ الــودُّ أصبحَ خالــداً

خططنها بمغنهي خالسد بسن سسنان

أخالدُ مَسلُ لي للحسرامين وصلة أخالدُ مسن لي أن أفسوز بحجسةِ

أخليد هيل لي زورة لحميد

عليه صلاةً الله ما حسن شسانق

وباقيها ضاع مع ما أشرنا إليه من الشيء المضاع.

وقد ذكر شيخ شيوخنا الإصام العلاصة الرحلة الأديب البارع أبو سالم عبد الله العياشي رحمه الله في رحلته خالد بن سنان، وقال إن قبره من المزارات الشهيرة ببلاد الزاب تقصده الأركاب للزيارة من قواصي إفريقية كلها أشتهر أمره لدى الخاص، والعام، والبدو، والحضر وعليه مسجد عظيم وحوله مدرسة، والناس ينقلون عن ذلك المشهد كرامات.

قال: وقد أشكل على أمره وسألت عنه من يظن به علم فلم أجد عند أحد ما يشـفي، ولا رأيت خبره في تاريخ، ولا تقييد.

وغاية ما سمعت من بعضهم أن سيدي عبد الرحمن الأخضر أخبرهم أنه شاهد النور صاعداً من تلك البقعة إلى السهاء ثلاثة ليال، وأخبر أنه قبر نبي الله خالد فإن كان أطلع على ذلك من كشفه فيسلم له فإن أهل لذلك، وقد رأينا وسمعنا في بلاد المشرق بمشاهد متعددة من قبور الأنبياء، والأولياء أظهرها أهل الكشف الصادق فتزار بحسن النية وجميل الاعتقاد وحسن الظن بقابل ذلك حتى أن المشهد المنسوب لكليم الله موسى عليه السلام بالأرض المقدسة إنها أظهر بعض أهل الكشف بعد الستانة، أو قريب من ذلك، وهو الآن من المزارات العظيمة/ ٢٦/ الشهيرة.

وقد أطال في ذلك ونقل أقوالاً جمة منها أنه نبي من العرب بعث بين عيسى ونبينا محمد عليه السلام، وأنه بأرض الحجاز وياما أبعد الحجاز من الزاب، وأطال في استبعاد ذلك له واستغرابه وحاصل ما انفصل عنه ما أجابه به عن هذا المشهد شيخه أبو بكر بن يوسف السجستاني لما سأله عنه أن الأقرب الذي تركن إليه النفس بعض الركوب أنه أحد رسل عيسى الثلاثة المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَاَضْرِبُ لَمُم مَّثَلاً أَصْحَنَبَ الشَّرْيَةِ ﴾ [يس: ١٣] الآية.

فقد ذكر بعض المفسرين أن أحدهم اسمه خالد، وأنه نبي أصحاب الرس، وقد ذكر بعضهم أن بلاد الزاب هي بلاد أصحاب الرس فإن صح أن هذا قبر نبي اسمه خلد فهو هذا، والله أعلم.

ويؤيد ما نقله أبو سالم عن شيخه السجستاني أن صاحب الاستبصار ذكر عن إسحاق بن عبد الملك بن الماجشون إنه لم يدخل إفريقية نبي قط، وأول من دخلها بالإيهان حواري عيسى عليه السلام فليتأمل.

قال أبو سالم: وقد مدحت خالد بن سنان بأبيات لما مررت بهذا المشهد سنة أربع وستين وهي:

خاليدٌ أجيد لخيائف بأمسان نَفحهة تُطلعق الأسعير العساني بجنابك مسن صروف الزمسان ويطعــــن دون بســــنانِ الـــوري بمهالـــة وهــوان غَارة تكشف الهموم الدوان سيتجر مين المهاليك جسان بالسذى قسد جنيستُ فيسه يَسدانِ مــن أجلــك في أجــل مكــانِ قسد غسد ادون قسدرها الفرقسدان ء، وأما تقاول رأى عَيان فيان نليت هيده فكفيان لأفيوز مها بغيير تسوان مِثْل زِهِ رالرب ونظم جُمَانِ/ ١٧/ حلة رُمْتُ نُستجها بلساني بالدنى أبتغي سَكنى الجنان سيطرته مين المسديح بنساني و صلاةً تسترضي بكل أوان

يسا نبسى الإلسه يسا ابسن سسنانِ مسذنبٌ بطلسبُ السساحَ ويرجسو قَــــدُ أَنَـــاخَ ببـــابكم مُســـتجيراً فأحمد أنَّتَ نَحير مسن يمنسع الجساد وحشاك بسمام جسارك يساخمير فساحم مَسنُ أمَّ بابسك الرحسب يرجسو أيخـــافُ إذا أتـــى لحاكــــم كَـن كفيلا لحرو ذبير فيالي مسا أضساعك إذ أضساعتك عَسسٌ بـــل حَبــاكَ نبــوة وارتفاعــا لسو أطساعوكُ في وصسيتك الغَسرا قدد أتيتك طَالبا وصلة الله فَبجَاهـــك أســـألُ الله فيهـــا وَقَصدتكَ مَادحا بنظام فَتَقبِ لَ بِفَضْ لِ جُرِودك منسي يسا نبسى الإلسه فاجعسل جزائسي يسا نبسيّ الإلسه فأقبسل عسلي مسا فعليك مسن الإلسه سللمُّ

وتجاوزنا ذلك الوادي في حالة عدت عليه من العاصفات أيدى العوادي ونحن نتضرع إلى الله تعالى ونبالغ ونبتهل إليه سبحانه بكل قول بالغ ونطلب منه أن يكشف عنا ما نزل بنا من شدة الأهوال التي غيرت الأحوال، وأن يسكن تلك العواصف التي شوهت الوجوه وبالغت في أذاها وطمست العيون فاسالت دموعها، ولم تقتصر على قذاها، وأذكرتنا ما قاله الصلاح الصفدي في مثل هذه الحالة من الآداب التي فاح عرفها وعبق شذاها:

أيا شعثا قام في وجهنا وزاد وعن خبرنا ما انتهى سفيتَ الرمالَ على وجنتى وَمِنْ مَاء عيني خَولتها تغيلت تُ أَنْ جَفُر وي على عيدوني سُطوراً فرملتها

وسرنا حتى تجاوزنا واديا وبتنا في غدوته آمنين لجفافه من عدوته فيا غاب الشفق حتى كثر البرق، والرعد، وأرسلت السياء من الأمطار ما لم نره قبل، ولا بعد واشتدت العواصف ذهب من كل ناحية ربح قاصف فابتهل الناس إلى الله تعالى بادعاء المتوال، وأخذوا يسألونه اللطف في جميع الأحوال حتى استجاب سبحانه السؤال، وتداركنا بها أملنا من اللطف في الحال، والمآل وهدأت العاصفات وفترت السحائب الواكفات فسبحان من يستجيب دعاء العبيد ويكون معهم في ظلهات البحر وظلامات البيد ويعامله بخفى الألطاف أبد الأبيد.

وارتحلنا فأصبحنا على ذلك الوادي الذي تجاوزاه عشية، وهو يبس لا ماء به البتة فألفيناه قد تلاطم موجه، وتعاظم لجه، ولم نستطيع قطعة، ولا بته فبقينا على شاطئه تنتظر انكسار سورته رجاء السلامة من سطوته وسورته، ولما أتت الظهيرة ظاهر كل واحد ظهيره واقتحمنا عبور ذلك النهر ونهرنا الرواحل على اقتحام/ ١٨/ شدائده أي نهر ونجى الله سبحانه وفده آفاته، وأمنهم، وله الحمد من غافاته.

وكانت الأمواج عدت على بعض الثياب ألفيناها مؤمنة عند أعراب ذلك الموضع في الإياب وبعدما خلفنا من ذلك الوادي شدائد، وأمواجا تعرض لملاقاتنا الأقوام أفواجاً أفواجا يبالغون في التهنئة، والسلام ويلاطفون وفد الله تعالى بالكلام. وأقام الحجاج معهم سوقا على ساق ريثها أدينا الظهرين وحدا بهم الحادي وساق وبتنا بعد مجاوزة أوش، والمدثر الذي له بهها التصاق واتساق.

وارتحلنا فوصلنا بكرة ضحى يوم الخميس الرابع من شعبان، وقد لاح لا وجه السرور وبان فأقمنا بها الخميس، والجمعة وقضينا منها أرب السفر أجمعه، وتوجهنا يوم الجمعة على مسجدها الجامع المزهو على ما عداه من الجوامع المتقن البناء، والمتبع الفنا وصعدت لمأذنته العظيمة البنيان الشهيرة الإتقان بين الأعيان الواسعة المدارج حتى أن الجمل ليصعد بحمله من غير انحناء، ولا اعوجاج في تلك المعارج وبقينا بالمسجد حتى آن وقت الصلاة.

فخرج من بيت الخطابة إمام المسجد وخطيبه وفقيه البلد الذي قاح عرف علمه بنواحيه وطيبه أبو محمد عبد الواحد بن محمد الرقاني فخطب خطبة وعظ فيها الناس واستطرد تبشير الحجاج فأذهب وحشتهم بالإيناس وبعدما صلينا اجتمعنا في ذلك المسجد بجاعة من أصحاب شيخنا الإمام الكبير العارف بالله تعالى أبي العباس أحمد بن عمد بن ناصر الذرعي (هيه) وعنا به فيهم الأخ الصالح المأذون له من الشيخ في تلقين الناس بتلك النواحي كلها البركة الخير المسن المرضي الأحوال أبو محمد عبد الحفيظ بن الطيب من أولاد سيدى قاجى نفعنا الله به.

وأخوه الفقيه المشارك أبو عبد الله محمد بن الطيب، وأولادهما وغير هؤلاء من الإخوان وخرجنا من المسجد، وتوجهنا لزيارة من أمكنت زيارته من صالحيها ومشاهدها نفعنا الله تعالى بهم ورضى عنهم وعنا بسببهم.

وجلنا فيها فإذا هي مدينة عظيمة واسعة الجوانب حوت من الأشجار، والأبار، والنخيل ما لم يوجد/ ٦٩/ في غيرها.

وقد أطال شيخ شيوخنا الإمام العياشي في رحلته الكلام عليها وبالغ في وصف مسجدها، وأسف على ما كان من العلوم ينسب إليها. وذكر أن أدراج مأذنتها مائة، وأربع وعشرين درجة ووصفها بالطول، والسعة، والإتقان كما أشرنا إليه آنفا قال، والمسجد في غاية السعة وإتقان البناء إلا أنه قل عامروه وضعف ساكنوه فلا ترى فيه مدرسا، ولا قارئاً مع أن هذه المدينة من أعجب المدن، وأجمعها لمنافع كثيرة من توفر أسباب العمران فيها.

جمعت بين التل، والصحراء ذات نخيل كثير وزرع كثيف وزيتون ناعم وكتان جيد وماء جار في نواحيها، وأرحاء متعددة تطحن بالماء ومزارع جناء.

وفيها أنواع من الفاكهة، والخضرة، والبقول وكثرة اللحم، والسمن في أسواقها وبالجملة فيا رأيت في البلاد التي سلكتها شرقا وغربا أحسن منها، ولا أحصن، ولا أجمع لأسباب المعاش إلا أنها ابتليت بتخالف الترك عليها وعساكر الأعراب فتستولي عليها هؤلاء تارة وهؤلاء تارة إلى أن بنى عليها الترك حصنا حصينا على رأس الماء الذي يأتي إليها فتملكوا البلاد، وأضروا بأهلها، وأجحفوا بهم في الخراج.

ولم يقدر على الخروج عليهم لتمكنهم من الماء الذي به حياة البلاد، وأهله فاجتمعت عليه غارة العرب من خارج وظلم الأتراك من داخل قال، وقد أشفت على الخراب وقاربت بياب لولا ما قائل من أسباب عمرانها الموجبة لرغبة الناس في سكناها ولله الأمر من قبل، ومن بعد.

وارتحلنا من بكرة التي هي قاعدة بلاد الزاب يوم السبت السادس من الشهر وسرنا حتى قابلنا قبر الإمام الكبير الشهر الذي أثبت له غير واحد من الأثمة صحبته سيد الأمة فاشتهر في تلك الآفاق بالصحبة وشهد له فيها بالكرامات وعلو الرتبة وصارت الركبان تسير لمقامه في اقتناء المنافع سيدنا ومولانا فقيه بن نافع زاده الله رفعة، وأعم ساتر العباد نفعه، ولما لم يمكنا الوقوف على ضريحه توجهنا لاستنشاق ريحه، وأخذنا نسأل بجاهه خيرات الدنيا، والآخرة ونبتهل إلى الله تعالى أن يفيض علينا/ ٧٠/ بحار كرمه الزاخرة، وقد كنت خاطبته بأبيات بديعة تنيف على خسة عشر أضاعت في الرحلة الضائعة، وقد على بالفكر منها اليقاظ أعراف نشرها ضائعة، وأولها:

أعقبة جبنا أجبلا وعقابا أضلت مواميها قَطَا وعقابا أعقبة سل مولاك جل جلاله يؤمننا كبي لا نخاف عِقابا فها نَحْنُ وَفَدُ الله حُجاجُ ببته وطيبة إذ من طيبها الكون طابا قصدناك في نيل المقاصد كلها ومثلك مَنْ بالمكرمات أجابا

ولما تجاوزنا الوادي الذي قبالة سيدي عقبة طلب عربان تلك الأرض من الشيخ النزول ليتسوقوا الركب فساعفهم بذلك ونزلنا بعد الزوال لإقامة السوق، والمبيت هنالك وارتحلنا يوم الأحد فظلنا سائرين في أرض أخصاب معشبة الأخصاب مياه غدرانها سائحة وطيور أغصانها صائحة ونسمات أزهارها فائحة وجداول أنهارها غدية ورائحة وجميع نباتاتها، وأشجارها حازت أذكى رائحة فيا ما أزهى تلك العيون في الأبصار، والعيون ويا ما أجمل تلك الأنهار المحفوفة ببدائع الأزهار أذكره أحسن حليتها لازهرية ما كنا نتناشده زمن الصبا من الأشعار الزهرية كالقصيدة الحلية المجلية في حلبة هاتك الحلة الح

وردُ الربيسع مَرحب ابسورده وبعد نسيمه وبحسن منظره وطيب نسيمه فصل إذا افتخسر الزمان فإنه يُغني المزاج عن العلاج نسيمه يغني المزاج عن العلاج نسيمه وتجساوب الأطيار في أشاره وألمان ألم المناز والمناز والمناز المناز المناز المناز والمناز والمناز

وبنسور بهجنسه ونسور وروده وأنيق مبسمه ووشسى بسروده وأنيق مبسمه ووشسى بسروده إنسان مقلنه وبيت قصيده وركسوده ونياق ناجمه وحست حصيده كنان معبد في مواجب عسوده أخدت يدا كانون في تجريده مساء الشبيبة في منابست عُسوده ملك تحف فريسه سراة جنسوده

هو للقضيب قالادة في جِيده / ٧١/ جَورُ الحبيب بهجره وصدوده طرف تنبت بعد طُول هُجوده كالتبريز هي باختلاف نقوده متنوعسا بفصوده للعين مِن أشكاله وطرودة والأرضُ في عُرس الزمان وعيده وأزرق سوستها للطعم خددوده

وكسأنها الأقساح سسمط لشالئ والياسسمينُ كعاشسق قسد شسفه وانظسر لنرجسسه الجنسى كأنسة وأعجسب لنسا دَرُيونسه وبهساره وانظسر إلى المنشور في منظومسه أو ما ترى الغيم الرقيق، وقد بدا والسحبُ تَعقدُ في الساء ماثها ندبت فشسق لها الشيقيقُ جُيوبه

وأني لي باستيفاء المعاني التي قيلت في مثل هذه المعاني، وقد أعجزت كل قائل، وأغنت كل معاني ولأجل ما اشتملت عليه هذه الأرض من الخصب، والنعاء لم يحتج أحد فيها إلى حمل ماء وذلك كل من فضل الله تعالى وبركة الرسول (ﷺ) وإلا فمن يسلم فيتلك الموامي لو لا أن الله سلم، ولما نثرت الشمس زعفرانها على الربا وفتت سكنها على الغيطان.

وقربنا من وادي كبير ينحدر من ناحية جبل المصامدة يسمى وادي كشطان فبتنا بين تلك الأكام نجاذب أطراف الكلام ونزل من المصامدة، وهم أعراب تلك الأرض ناس متدينون لا بأس بأخلاقهم مع ابن الأرض فمن تونهوا فيه الانتهاء للعلم انضافوا إليه وحالوا معه في المسائل العلمية بقصد الرواية عنه، والقراءة عليه.

وارتحلنا يوم الأنين الثامن يسوقنا ما في حشوا الأحشاء من الشوق الكامن فمررنا ضحى بوادي الحميدات، ومنه ظلنا في وادي الأعراب المقابل لزاوية سيدي ناجي المشهودة في تلك الأرض بين هؤلاء الأعراب، ومن حفدة هذا السيد العظيم سيدي عبد الحفيظ وسيدي محمد أبناء الطيب المتقدم ذكرهما فيمن لقيناه ببكرة.

وقد ذكرهما الشيخ ابن ناصر (رها في رحلته، وأتنى على روايتها وجدهما وبالغ في مدح وشكره، وقد لقينا هنا أيضاً جماعة من أولاده وجملة وافرة من أهل جواره وبلاده. وسرنا حتى اصفرت الشمس وبتنا في سبخة عارية من النبات، والأشجار خالية حتى من الأحجار سهاها لنا بعض الناس وزرا، وما حوت ملجاً، ولا وزرا، وفي في الناحية اليسرى بعد زريبة حامد الكثيرة المحامد/ ٧٧/ وكنا تركنا الزرائب يمينا وسرينا من سفح ما حواليها من الوهاد خشية اشتداد الوحل في تلك السبخات لقرب عهودها بسواكب العهاد.

وارتحلنا يوم الثلاثاء فظللنا في المفازة العظيمة المعروفة بالتفيضة وبتنا بغدران أفاضت علينا من معينها فيضة، وأي فيضة.

وارتحلنا يوم الأربعاء فأصبحنا على غران بكسر الغين المعجمة وزن عمران، وهو جبل يخرج من ناحيته إلى أسفله واد سائل لارتواء كل وارد وسائل فاسترحنا به ريثها تسوق أعرابه مع الحاج واستقى من مائة الأجاج من له فيه حاج وسرنا حتى وصلنا أرضا سهاها أعرابيها سندس فبتنا باسطين من بسيط ربيعها بساطا من سندس.

وارتحلنا يوم الخميس الحادي عشر فظلنا قبالة قرية الشبيكة التي باعد الرحمن عنها الظلم، والعشر بل أنبت في سفحها نخيلاً باسقة وظللنا من خير هاتيك السباخ بسحابة باسقة وجميع هذه الأرض رمال ليس فيها من الماء وشل، ولا سيال وعن يمين الذاهب مشرقا السبخة الملحة العظمى التي ما زالت تبيد في تلك البيد من المسافرين جسما، وتبيد منهم عظما.

وقد وصفها الإمام أبو سالم وشيخنا ابن ناصر وغيرها ومررنا عصراً بالأخاديد العظام المسهاة بأم الاحوى فألفيناها فائضة بالمياه المطرية التي روت مرعاها فلم يكن غثاء، ولا أحوى فأخذنا في سقي البهائم وامتلاء القرب عند ذلك وبتنا بعد مجاوزة طرف من السبخة التي هنالك. وارتحلنا فأصبحنا يوم الجمعة في الحامة التي منفعة ماتها السنخن في ملك الأرض عامة، وهي قرية كثيرة النخيل، والماء، والخصب، والنعاء سميت حامة لكون مائها حميا، وهو مع ذلك يصلح تلك الأرض فتنبت به نبتا جميا وسرنا منها في مطر خفيف فوصلنا قبل صلاة الجمعة لتوزر المدينة التي ما زالت تَسُدُّ بر فاهيتها كل ثلمة من الركاب، وتوزر فبادرت لدخولها، والجولان فيها فإذ هي قواعد مدن الجريد، وأعظم أمصاره التي تعي لسان/ ٧٣/ واصفيها أطال أرباب الرحل في وصفها وقالوا أنها حسنة البناء جداً كثيرة الجنات، والأشجار غزيرة المياه ينساب فيها واد كبير من غربيها، وأعرابيها أهل بادية مخصبة فيرخص فيها غالب سعر السمن، والملحم.

وأما التمر فإنه يرخص جداً، وليس في الجريد ما يهاثلها في كثرة النخيل، والمياه بعد بكرة ومساجدها حسنة متقينة محكمة الأبنية واسعة الأفنية ولكن مأذنة بكرة أتقن، وأعلاه، وأوسع، والله أعلم.

وبعد أن نصبت الخيم ورفعت عنا الديم ورد علينا الفقيه العالم المقدم للفتوى في تلك العوالم المشهور بين هاتيك الديار، والقصور أبو عبد الله محمد بن منصور وصاحبه الفقيه النبيه الألمي الذي ليس له في نجابته شبيه الشيخ رمضان فاجتمع عندنا من العلوم روضان.

وورد علينا قاضي توزر وخطيبها الفقيه الحسيب الحي الناسك الدين النسب أبو الحسن علي بن عبد الملك، والفقيه المتودع الجليل السيد المبروك وورد علينا من نفطة، وهي بلدة غربي توزراً الرجل الصالح الفقيه الشريف البركة السيد ضيف الله ومعهم جماعة من الفقهاء، والطلبة ضلت عني أسهاؤهم، وتناولنا معهم مسائل متنوعة في الفنون العلمية، وأكثرها في الفقه وعلم الكلام وزرنا من أمكنت زيارته من صالحيها نفعنا الله بهم وبها خلوة الإمام الأكبر أبي الفضل ابن النحوي صاحب المنفرجة.

وقبر الإمام أبي محمد عبد الله ابن الشيخ أبي زكريا يحيى بن علي الشقراطيسي التوزري المتوفي لثمان خلون من ربيع الأول سنة ست وستين، وأربعهائة. وسقراطس قصر قديم من قصور نفطية ولجانبه قبر ولده وللشيخ أبي محمد السقراطسي شهرة عظيمة في تلك النواحي ولهم اهتبال كبير بقصيدته اللامية المشهورة التي أولها:

هدى بأحدد منا أحمد السبل وأكرمُ الخليق مين حَياف ومنتعلُّ أنجيل عيسى بحق غير مفتعل/ ٧٤/ عـــــار، أو أورووا في الأعصر الأولُ بشرى الهواتيف في الأشراق، والطفيلُ وانقبض مسنكسر الأرجساء إذا ميلل مـذ ألـف عـام ونهـرا القـوم لم يسـلُ ثواقب الشهب ترمى الجن بالشعل مع البذراع ونطبق العبير، والجميل تمشى بسائرك في أغصانها السذلل تلسك العسروق بسياذن الله لم تمسل شم الدوائب من أفنانها الخضل حنين ثكل شيجتها لوعية الثكل وحيال من حيال من حيال إلى عطيل حين حنينا فأضحى غاية المشل جهدد الهدزال بأوصدال لهدا فحدل فيروت الركب بعيد النهيل بالعليل

الحميدُ لله منها باعيثُ الرسيل خَسيرُ البريسة مسن بسدو، ومسن حضر تسوراة موسسي أتست عنسه فصدقها أخبار أحبار أهل الكتب قد وردت ضَاءت لمولده الأفاقُ واتصلت وَصَرْحُ كسرى تسداعي مسن قواعسده وَفِيارِ فَسارِسِ لم توقيد، ومسا خيدت خَـرَّتْ لمبعثه الأوثمان وانبعثمت ومنطسق السذئب بالتصسديق معجسزة وفي دعائمك بالأشمجار حمين أتست وقلت عمودي فعمادت في منابتهما والسرح بالشام لما جنتها سبجدت والجيذع حسن لأن فارقتمه أسمها مناصبر منن صناد منعين عبلي أثبر حسى فسهات سسكونا، ثسم مسات لسدن والشاة لما مسحت الكف منك على مسحت بدره شكرى الضرع حافلة

عن كل رجس لرجس الكفر منتحل ونحسن مسنهم بمسرأي النساظر العجسل وكنيت في حجيب سيتر منيه منسدل كيد الكل غدوى القلب مختبل فيها يخال خللال النسيج من خليل وجه النسي بأغصان لها هدل غذ ساخت الحجر في وحل بملا وحل مقسام زلفسي كسريم قمست فيسه عسلي تستكمل الليل بين الميرو، والقفل أفديك بالخلق من داع ومبتهل صوبت إلا بصوت الواكف المطل فحمل يمالروض نسمجار رائس الحلمل زهر النور صافي النيت مكتمل/ ٧٥/ وكسل نسور نضييد مؤنسق خضيل بعد المضرة تدروي السيل بالسيل لـو لا دعاؤك بسالإقلاع لم تسزل من يمن كفيك عن أعجوبية مثيل وسبط الإنباء ببلانهبر، ولا وسيل وهسم ثسلاث منسين جمسع محتفسل رويت الفيا ونصف الألف من سمل

وآيسة الغسار إذ وقيست في حجسب وقيال صياحيك الصيديق كييف بنيا فقليت لا تحيز ن إن الله ثالثنيا حملت لمديك حمام الموحش جاثمة والعنكبوت أجادت نسبج حلتها قبالوا وجياءت إليه سرحت سيترت وفي سراقية آيسيات مبينية عرجت تخترق السبع الطباق إلى عن قاب قوسين، أو أدنى هبطت ولم دعوت للخلق عام المحل متبهلا صعدت كفشك إذ كسف الغسام فسيا أراض بالأرض ثجا صوف ريقسه زهر من النور حلت روض أرضهم في غصين نضيبر ميورق خضر تحيسة أحيست الأحيساء مسن مضر دامت على الأرض سبعا غير مقلعة ويسوم زورك السزوراء إذ صدروا والمساء ينبع جهوادا مسن أناملها حتسى توضسأ منسه القسوم واغترفسوا أشبعت بالصاع الغامر ملين كها

كها بدوا فيسه لم يسنقص، ولم يحسل عصير البيان فضلت أوجه الحيل فتلهم عنمه حتى العجمز حمين تملى بسخف أفك فلم يحسن، ولم يطل ملجلبج بسردى السزور، والخطال ويعبتر بيه كبلال العجيز، والمليل ليس من الخيل أونيس من الخيل فيها، وأعمى بصير العين بالسجل مسن بعسد إرسسال رسسل متهمسل عقبولهم مسن وثساق الغسي في عقسل صلد ويردون غوث النصر من جبل وحجية الله بالأعسدار لم تنسل منه على كل خطب فادح جلل أحلبه الصبير فينه أكسرم النسزل شهداند الأزل نبست الأزر لم يسزل عمالوا عليمه صمخوراً جمة الثقل بظهيرة كندوب الظيل في الطليل قد قد قلب عدو الله من قبل إذ نفروا الرجس إلا القدس من نقبل عن صدق بدل ببدر أكرم البدل/ ٧٦/

وعاد ما شبع الألف الجياع بسه أعجيزت بالوحى أرباب البلاغية في ساكتهم سيورة في مثيل حكمتيه فسرام رجسس كسذوب أن يعارضه متسيم بركيك الأفسك ملتسبس يمسج أول حسرف سسمع سسامعه كأنه منطهق الورهاء شهدبه أمرت سالبرسل غارته مجته وأيبس الضرع منسه شيؤم راحتسه بريت من دين قسوم لا قسوام لنه يستخبرون خفي الغيب من حجر نالوا أذى منك ليو لا حلم خالقهم واستصبعبوا أهبل ديسن الله فاصبيروا لاقسى بسلال بسلاء مسن أميسة قسد إذا جهدوه بضنك الأسر، وهمو عملي ألقبوه بطحبا برمضاء البطباح وقبد يوحسدالله إخلاصاً ومسذ ظهسوت إن قسد ظهمر ولي الله مسن دبسر نف رت في نقر له ترض أنفسهم سأنفس بللت في الخلسد إذ بسدلت

بالبيض محتصر بالسمر معتقل أظمى الكعوب كمشى الكاعب الفضل وجمادلوا بجملاد البيض، والجمدل في الله السولاه لم تقطيع، ولم تصل لم تبتـــذها أكــف الخلـــق بالعمـــل خيسل مسن الكسون لم تسستن في طبسل وعلقسوا م حسراك النقسل بالنقسل غـــدا أميــة منهـا شر منخــزل وشباب شبيبة قيبل المبوت مين وجبيل منبك العواطيف قبيل الحين في مهيل إن ظيل من غمرات الخيزي في ظليل جعلته بقليب البئر كالجعيل بحساجم مسن أور الثكسل مشتعل طروق الحمامسة بساق غيير منتقل بالامس في خيلاء الخيار، والخيول جنع من الشك لم يجنح، ولم يمل وقلبه م غليل الغلل في غليل لمسكة الحجل لامن مسكة الخجل أرحست بالصدق عنبه كباذب الضيلل وإن منسك بجسرح غسير منسدمل

مسن کیل مهتصر لله منتصر يمشى إلى الموت عالى الكعب معتقلا قبد قباتلوا دونيك الأقيباء عين جليد وصسلتهم وقطعست الأقسربين معسا وجساء جبريل في جندله عددة بيض من العون لم تستل من عميد أعميت جيشاً بكف من خصا فمشوا ودهموة بغناء البيت صادقة غادرت جهل أن جهل بمهجلة وعتبـــة الشرلم يعتـــب فتطفـــه وعقبسة الغم عقباه لشمقوته وكل أشبوس عاتى القلب منقلب وجاثم بمشار النقع مشتغل عقدت بالخزى في عطفي مقلده أمسي خليل صيغار بعيد نخوتيه دام يسمديم زفسيراً في جوانحسم أوصياله من صليل الغيل في غليل يظل يخجل ساجي الطرف خافضه أرحت بالسيف ظهر الأرض من قفر تركست بسالكفر صدعا غسير ملتشم

عسلى الحسيام حمساه آجسل الأجسل بسه إلى رق مسوت رقسة الغسز ل بفيض سبجل من الأماق منسجل بوابسل مسن وبسال الخسزى متصسل وعينه من غزير الدمع في غلل/ ٧٧/ وحملست منسه صبيراً غسير محتمسل تضيق عنهما فجماج الوعمث السهل عرمسرم كزهساء الليسل منسسجل فهبو أشراف نبوط منبك مكتميل متسوج بعزيسز السنصر مقتبسل ثبوب الوقيار لأمير الله متثبل سك المهابة فعمل الخاضع الوجمل إذا نليب منه غايسة الأمسل والحسق يزهسر أشراقسا مسن الجسذل والعين تنشال زهيواً في ثنياء الجيدل وسيابق مين قضياء غيري ذي حيول ل النيوة فسوق العسرش في الأزل بهم شعوب شعاب السهل، والعلل كالأسهد تسزار في أنيابها العصل وويسل أم قسريش مسن جسوى الهبسل

وأفلت السيف منهم كل ذي أسف قد أعتقته عناق الخيسل، وحسويسرى فسك ببكسة مسن بساك وباكيسة وكأسف البال بالى الصبر جدت له فيؤاده من سبعير الغيظ في غليل قبداسرعيت منيه صيدراً غير مصيطير ويسم مكسة إذا شرفست في أمسم وجحفل قسذف الأرجساء ذي لجسب وأنست صرت بحكسم الله تقسدمهم تنسر فوق أغسر الوجسه منتجسب تسيمو أمسام جنسودالله مرتسديا خشعت تحت ساء العز حين سمت وقد تساشر أمسلاك بسيا ملكست والأرض ترتجف مين زهبو، ومين فيرق والخيسل تختسال زهسوا في أعنتهسا لولا الذي خطب الأقبلام من قيدر أهسل تهسلان بالتهليسل مسن طسرت شعبت صباع قبريش بعبد منا شعبت قالوا محمد قد زادت كتائب فويسل مكسة مسن آثسار وطانسه

ولم تلمسم، ولا بسالميم اللسوم، والعسذل طولا أطال مقيل النون في المقبل تحت الوشيح نشيج الروع، والوجل مبارك الوجم بالتوفيق مشتمل وأكرم الناس صفحاعن ذوى الزلل أرق مسن خفسر العسذارء في الكلسل من كان عنه قبيل الفيتح في شعل ثنا ويمنزلنة البهمنوت منززحيل وحلت بالخوف عن حيف وعين ملل لما أجابت إلى الإيبان عن عجل/ ٧٨/ بعسزة السنصر واستولى عسلي الملسل وانقساد منعسدل مسنهم لمسمدل وعسيز دولته الغيبراء في السدول وحسل بالشسام شسؤم غسير مرتحسل يسترك مسن السترك عظها غسر .... ولامين الحبش جيش غير منخفيل ولامسن السروم مرميي غسير منتضيل ولامن الزنج جمذل غير منجمذل بالشرق قبل صدور البيض، والأسل دعسوا لنسود فكسل بسالجلاد دخسل فجيدت عفيوا يفضيل العفيو منيك أضربت بالصفح صفات عن طوائفهم رحمت، وأشبج أرحمام أتسيع لهما عاذوا بظل كريم العفو ذي لطف أزكي الخليفة أخلاقاً، وأطهر هما زان الخشسوع وفسار منسه في خفسر وطغت بالبيت محبوراً وطياف به والكفسر في ظلمات الخسزي مسرتكس حجزت بالأمن أمطار الحجاز معيا وحمل أمن ويمن مناك في يمن وأصبح الدين قمد حقمت جوانهم قمد عماد منحمرف ممنهم لمعمترف أحبب نجلية أحيل الحيق في الخليل أم القيامــة يــوم منــه مضـطلم تعرفست نمنيه أعسراف العسراق ولم لم يبسق للفسرس ليسث غسير متفسرس ولا مسن الصبين صون غير متبذل ولامن النوب جلة غسر منجلة وسل بالغرب غرب السيف إذا شم قت ونيل بالسيف سيل النيل واتصلت منها ومنك ببذل من مبتذل أو من مبتذل أو من شبا النصل بالأموال منصل مسن البرية فدوق السسهل، والجبل إذ قبل في مشهد الأشهاد، والرسل تسمع وسل تعط واشفع عائداً وسل يعجب الغلل أحلى من اللبن المضروب العسل أحيا بحبك من المضروب العسل يداي جهدي من حوب، ومن زليل يعلن على صفيك في الإصباح، والأصل على صفيك في الإصباح، والأصل

وعساد كسل عسدو عسز جانب بذمسة الله، والإيسان متضسل الست أكرم من يسمشي على قدم وأزلف الحلسق عند الله منزلسة ضم يسا عحمد واشفع في العباد وقسل والكوثر الحوض يروي الناس من ظهاء أصفى من السلج إشراقا مذاقت تحلسك السود عسل إذ نجلتك يا خالق الحلق لا تخلق بها اجترمت فيا بجلدي لنضب النار من جلد وأصحب وصل وواصل كما, صاخة

وقد أبدع فيها ناظمها غاية الإبداع وانصدع عجزها عن صُبح البلاغة أي انصداع وبالغ في الثناء على بلاغتها العبدري في الرحلة وملاً بمدحها وطابه ورحله، وأولع الناس بها في تلك الأرض شرحا، وتخميسا، وتصديراً، وتعجيزاً، وأحضروا لنا لها شرحا حافلاً في أربعة أجزاء، وهي جديرة بجميع ما ذكر لجمعها من/ ٧٩/ أنواع البلاغة، والقصاحة ما لا يكاد ينكره منكر.

وأقمنا ببوزر الجمعة، والسبت، وقد قال الرحالون أن توزرا أكثر بلاد الله سرقة وخطفاً، وأهلها أعظم الناس لجناء الأوزار في النهب: والاختلاس فإنهم يسرقون ليلا ويخطفون بالنهار قل أن يسلم من إذا هم أحد من الحجاج، أو الزوار جراة على عباد الله وعدم مبالاة بعذاب الواحد القهار.

وقد ارتحلنا منها صباح الأحد بعدما قضى الأوطار منها كل أحد وسرنا فظلنا في نخل كريز، وهي قرية حازت بكثرة النخيل، والماء مزيا، وأي ميز، ومنه سرنا بقبة أشرقت بين تلك النخيل، ولا إشراق الهلال معزوة لمولانا الشيخ أبي هلال فأخذنا في زراته، والتوجه إليه.

وسألنا الله تعالى من خيراته الدنيوية، والأخروية وبه عند الوقوف عليه، وتجاوزناه وبتنا حواليه وارتحلنا متجنبين السبخة العظيمة الحائلة المتغولة الموصوفة في الرحل المصرح بأنها ساخت بركب عظيم فغرق فيها بوسطها من الوحل حتى صار بعد العين أضعف من الأثر وشاع باستيلاء السبخة على الأركاب الأثر.

وتركناها يمينا لقرب عهدها بالأمطار مخافة أن تحول أوحالها بيننا وبين الأوطار وبقينا نجنبها مسيرة يومين لما صح من تغولها على داخليها زمن الشتاء بلا مين، وكان الناس على غير وثوق في وجود الماء في تلك المفازة اليهاء فامتن الله سبحانه علينا بكثرة المياه، والأنوار بين تلك الأنجاد، والأغوار أنها متدفقة، وأزهار متفتقة ومرعى خصيب فيما ما أوسع هذا الفضل العظيم ويا ما أحق المنعم منه بالإجلال، والتعظيم.

وارتحلنا يوم الأربعاء فظلنا قبالة حامة قابس، وهي قرى متصلة عند انتهاء تلك البسابس حازت من النخيل أعلاها، وأطولها، ومن المياه أحلاها، وأطولها وماؤها أشد حرارة وسخنة من الحامة التوزرية ومنافعها أعم من تيك فلذلك كانت عليها زرية وسرنا بعدما زرنا من أمكن زيارته من المشاهد وسألنا الله لنا ولكل غائب وشاهد ونزلنا بعد/ ٨٠/ اصفرار الشمس قرب ضريح الشيخ سيدي هريش فبتنا من معين عينه الزلال في أرغد عيش.

وارتحلنا يوم الخميس فأصحبنا على قابس ودخل يقبس أنوار مقضياته منها كل قابس وخرج لملاقاتنا منها ناس كثيرون وفيهم جماعة من التونسيين جاءوا ليركبوا معنا ظهر البسابس وظللنا تحت ظلال نخيل وارفات بين عيون جارية ونباتات وارفات، ثم مررنا بهارت، وكانت الإبل تقدمتنا وسارت فزرنا من أمكننا زيارته من صالحيها كسيدي سالم قبيله وسيدي عبد الله المغربي.

ووقت العصر وصلنا عرام، وهي قرية صدرت رمية عارتها عن مرام فزرنا مقبرتها الحفيلة المشتملة على قباب لم تزل بكل خير لقاصدها كفيلة، وقد سمي لنا أربابها جماعة عن شملته حبابها.

فمنهم سيدي عبد الرحمن بن جابر وابنه سيدي علي وحفيده سيدي يحيى وسيدي عبد اللطيف وسيدي محمد بن يحيى وسيدي الزيتوني وسيدي زين العابدين وسيدي بو عزة وسيدي إبراهيم بن عمر وسيدي سالم الصيد وسيدي يحيى بو مسيلين وسيدي يحيى بو عزة وسيدي بلقاسم بن الطاهر وسيدي علي بو مسيلين وسيدي بلقاسم بن عبد العزيز هؤلاء السادات كلهم حماونه كها حدثنا بذلك جماعة من أهل البلد وسيدي سيدون المراكشي أفاض الله من بركاته علينا وعلى جميع المسلمين ونفعنا بالوقوف على مقيرتهم الحفيلة آمين وسرنا فتنا بوادي السهارة على غير عهارة.

وارتحلنا يوم الجمعة فتجاوزنا الشيخ أبا عزيز، وما قبله من الغدران الملحة الغرارة فنزلنا للاستراحة قبالة جربة لننتظر من أهلها من له في السفر بلا إربه وبقينا نتأمل على العبد في بحرها المواج وسفنها تترائى لنا بين تلك الأمواج حتى صلينا الظهر، والعصر وورد علينا منها جماعة بقصد السفر للحرمين ومصر وسرنا حتى أرخى الليل سدول الظلهاء وبتنا على غير ماء.

وارتحلنا فوصلنا ضحى ماء نبش الذيب في أرض قفراء لا تعلب فيها، ولا ذنب استولى على الأبنية التي حواليها الخراب/ ٨١/ وصاح في جوانب حافاتها البوم، والغراب ومررنا بعد ذلك بعقلة آبار تسمى البحيرة فألفينا ماءها لردأته ولملوحته يترك شاربه في حرة وحول هاتيك العقلة حلة من أعراب بني مريم ما فيهم إلا من تلقانا بالترحيب، وقال مهيم ووصلنا إلى بئر يقال له المويلحة فوجدنا بهاء ماء ياما أبرد وياما أغزر وياما أعذبه وياما أميلحه فجددنا من ذلك الماء النمير الطهر، وأدينا صلاة الظهر،

وتجاوزنا، وأيدي قسى فارغاً من الماء وبتنا بعده بكثير في كلا ونعباء وارتحلنا يوم الأحد فبادر للاستقاء من ابن مردان كل أحدعلى مائه من الملوحة، والرداءة التي تهبيج في الأعضاء داءه.

وقد رأينا في نواحيها من الآثار التي استولى عليها الاندثار وعظيم الأبنية، والمقابر، والقباب الذي جاوز بباب وعالي الجوامع وعالي الصوامع ما ينهئ عن تقدم عمران عظيم كان بتلك الساحة الفيحة المساحة وسرنا حتى قربنا منبرج الملح وبتنا على غير ماء عذب، ولا على.

وارتحلنا في السحر مبادرين إلى الماء لكثرة ما كان في الركب من الظمأ فوصلنا البرج مع طلوع الفجر ونزلنا على شفير البحر فتوضأنا واغتنها ما في أول الوقت من الأجر وسرنا فحصلنا الزوارات الغربية عند ارتفاع النهار ونزلنا ريثها سقينا من آبارها العذبة الباردة الصافةي الفائضة، ولا فيضان الأنهار واشترينا من أهلها الزبيب الشرقية ظهرا فصلينا بها وركبنا من الجادة ظهرا وبتنا قرب مليته وارتحلنا وكل واحد يحد، وأماليه فأتيتنا مليته مع الشروق وعجلنا لسيدي أبي عجيلة لننال من بركته ما يروق.

ومنه وصلنا قرية زواغة فصلينا فيها الظهر بعدما توضأنا من مياهها الصواغة وعاينا فيها من آثار العمران، والبنيان الظاهرة للعيان ما يبهر العيون ويقف الأعيان.

وفيها مسجد مشتمل على أساطين فائقة وهيئته في العيون رائقة/ ٨٢/ غير أن في قبلته انحرافات للمغرب على ما كان فيه من الوصف المغرب.

ومنها بتنا في الزاوية فتلقانا أهلها بالترحيب، وكانوا لبيتوتنا زاوية وظعنا منها يوم الأربعاء فظلنا نسير في ظلال الزياتين، والكروم، والتين حتى وصلنا قرقارش قبل الزوال، وأخذنا في النزول فيه، وتركنا الذهاب منه، والزوال لنملا الراحة بالراحة ويكون دخولنا لطرابلس صباحا بعد الاستراحة وورد لملاقاتنا جماعة من الحجاج لمغربين وغيرهم من أهل طرابلس المقربين.

## ذكر دخولنا لطرابلس المستظرفة الشاملة لأنواع الفواكه، والتحف الستطرفة،

دخلنا طرابلس الظريفة ذات الفواكه المنوعة، والظلال الوريفة صبيحة يوم الخميس الخامس، والعشرين من شعبان فألفيناها أزهى من دمشق وشعبان وحسنا خلال ديارها، وأشرفنا من شرفاتها على تيارها فإذا هي مدينة صغيرة المساحة خصبة الساحة كثيرة الفواكه ليس ها في زيها ولطافتها مشابه، ولا مشاكه ولها بابان باب إلى البر وباب إلى البحر لأن البحر محيط بكثير من جهاتها، والحصار الذي فيه الأمير متصل بالمدينة من ناحية باب البربينة وبين البحر، وقد شاهد أهلها بركة عظيمة في أمر معاشهم وقت الحجاج فقد يجتمع فيها الركبان، والثالثة، والأربعة ويكون عسكر البحر خارجا في البحر بعض الأحيان ومع ذلك لا يزيد فيها السعر على ما كان في كل مطعوم بل ربا نقص مع أنه معروف بالغلاء بالنسبة لأرياف النيل، والمغرب غير أن في الطحن بها غاية المشقة إذ رحاؤهم إنها تدور بالإبل فتبطئ في الدوران.

وفيها من المساجد الأنيقة المليحة المستملة على الأبنية الفائقة الوسيمة ما في مرآة البديع نزهة للناظر بين المناظر، ولا سيها المسجد المعروف بجامع الترك فإنه ما ترك شيا من المحاسن البديعة إلا حاز عجيبه وبديعه.

وزرنا فيها من المشاهد المزارة ما نسأل مولانا أن يمن بالعقول على من قصده أوزاره ويحط بتركته مأثمه، وأوزاره، وأصبحت الجمعة فتوجهنا لصلاتها واغتنام صلاتها ودرجنا مع من درج لإيقاعها في جامع/ ٨٣/ الدرج فرقي المنبر إمامه المسن الخير الأكبر الشيخ أبو محمد عبد القادر الحنفي، وأبدى خطبة رائقة رقيقة جمعت لطيف الوعظ ورقيقة.

وقد رأينا فيها من الأعلام من تروق بحلاهم الأقلام فمنهم صدر الأفاضل المتحلي بأسنى الفضائل، وأسنى الفواضل المتحلي بالكرامات لكل فاضل الفقيه البارع النبيه العالم المشارك الذي ليس له في مشاركته شبيه الأديب الماهر الذي أزرت لطافة آذابه برقة ابن النبيه الحافظ الراوية الذي ما برح يدون ما يسند من العلوم ويرى إخوانا وعبا الأعز علينا أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بـابن الأصرم القروي أدام الله بهجته، وأبقى مهجته ومع مساواته لنا في الاغتراب وحلول غير التراب مع غير الأتراب.

كان يبالغ في إكرامنا بأنواع الطعام، والشراب، وأخذ في الرغبة في تأنيس غربتنا، وما تأنى، ولا استراب، وأظهر لنا من المحبة الصافية، والخلة الوافية ما نسأل الله تعالى أن يكافئه عليه ويبعثنا وإياه يوم القيامة بالنظر إليه.

وكانت تقع بيننا في أنواع العلوم مباحث يستحسن الخوض في بحرها بفلك فكره وكل باحث، وقد حمله صادق المحبة وحسن السيرة وصفاء المودة، والسريرة على أن خاطبني بقوله:

قَسَاً بمن أولاك أرفع منصب وبساحويت من البيان المعربِ من البيان المعربِ من البيان المعربِ من الطيبِ من الطيبِ فَضَالُ عمد بن الطيبِ شَرُفت به فناسُ وَحُنَّ لها العبلا فلذاك أضحت بيت فضل المغربِ

وكتبت خاطبته بأبيات أظن صورتها، والله أعلم:

قسم أبعكة، والخطميم وزمسزم والركن، والبيت الشريف الأعظم ما إن سَمعت بمشرق، أو مغرب كملا، ولا في السروم، أو في السديلم

مثل الفقيه البارع اللسن الأديب اللوذعي محمد بن الأصرم، وكان ينشدني من المقطعات البديعة الحائزة مستحسن الأدب وبديعة ما يدل على نورانيته بدره وإشراقة ذكائه وعلو همته وحسن ذكائه وكنت أثبت منها ما عدت عليه يد الإضاعة وحسده ريب/ ٨٤/ الزمان فأتلفه، وأضاعه غير أني تذكرت من ذلك السماع بيتان علقا بالأسماع وهما:

إِنَّ لَسَدَى أَدِي يَسَرضى بمنقصة ولم يكسن مِثْلَ بَسَازٍ فَسُوق قُفَازً يوما بسمصر ويوماً بالشمام وبا لعسراق يوما، وأياما بشميرازُ

فنسأل مولانا سبحانه أن يجمعنا به مرة أخرى لنظفر بتلك الآداب التي لم تزل لأولي الألباب غنيمة وذخرا، وقد سألني عن لفظ طرابلس التي لم تزل وكيف يضبط وعن لغاته الثلاث فأجبته بأنه يقال أطرابلس بالألف في أوله وبحذفها مع ضم الموحدة، واللام معا، وقد تسكن اللام وبعضهم يفصل فيقول طرابلس هذه الغربية إنها يقال بغير ألف فقط وذات الألف هي الشامية، والله أعلم فاستحسن ذلك.

ومنهم الفقيه الخير المسن الأتقى المستمسك من الديانة، والمروءة بالعروة الوثقى الشيخ أبو عبد الله محمد المكنسي المشهور بالفتوى في تلك الأقطار منذ أعوام بين الحواص، والعوام.

ومنهم الفقيه النبيه النبيل الذي سلكت فتاويه العلمية في كم من يشيل واتخذت المروءة، والصيانة ربعه مربعاً للمبيت، والمقيل الشيخ أبو عبد الله محمد بن مقيل.

ومنهم الفقيه المشارك في أنواع المعقولات الذي عجزت عن تحصيل مباحثه الأصلية، والفرعية المقولات نادرة الأوان الشيخ أبو محمد عبد العزيز مروان.

ومنهم الفقيه الفاضل الذي حاز أفاضل الأخلاق، وأخلاق الأفاضل الشيخ أبو العباس أحمد بن الصغير، وقد أكرمنا في داره مراراً، وأمر علينا كراماته أمراراً.

ومنهم الفقيه الخطيب وغصن الفصاحة الرطيب الشيخ أبو العباس أحمد كنت الخطيب بجامع الترك الأعظم، وقد صلينا معه الجمعة الثانية فأبدى خطبة بالغ فيها في أمر الحاج وعظم مع فصاحة المنطق وانطلاق اللسان، والإتقان في تحكيم الألفاظ، والإحسان.

ورأينا غير هؤلاء من مطاق الطلبة زيادة على الأعيان لكن حال بيننا وبين إثبات ذكر أسرائهم النسيان، وأقمنا نحو التسعة آيام، وتأهبنا للتقوية على السفر، والصيام. / ٨٥/ «كر خروجتا من طرابلس، وتوجهنا لجبال برقة المزية برضوى و ....

كان رحيلنا منها بعد صلاة الظهر من يوم السبت الرابع من شهر رمضان الـذي هـو أكرم شهر فنزلنا بآبار قبل تاجورا وبات معنا جماعة بمن خرج لتوديعنـا مـن الأصـحاب

وغيرهم مبروراً مأجوراً.

وارتحلنا يوم الأحد فرجع من أهل التوديع كل أحد ومررنا بتاجورا عند الصباح ووقفنا لزيارة من أمكنت زيارته من مشاهدها الصباح، ثم مررنا بوادي الرمل، ثم بوادي المسير بعد أعمال أنواع الذميل، والمسير وكلا الواديين وصفه أبو سالم بكثرة الخصب، والنعماء وجزالة الحطب وغزارة الماء وبتنا بقرب موضع يسمى توزعت، وهو المعروف الآن بوادي التوتة، أو التوت وسهاه أبو سالم وادي ينوت.

وارتحلنا فأصبحنا بذلك الوادي ومررنا بها حوالي النقازة من الأطواد وظلنا بروضة الشيخ سالم القلعي نستظل بظل سرحه الظليل ونسأل الله كها في السلامة بحق ذلك السيد الجليل، وألفينا بإزاء الروضة جُبًّا مملوء من الماء النمير فأخذ الناس في الاستقاء منه حتى اكتفى المأمور، والأمير وبقينا هنالك ننتظر مرور الأيام لتعذر تنابع السير بين تلك الجبال وصلينا الظهرين وقربنا من وادي لبدة وبتنا في أنعم عيش، وأنعام عين.

وارتحلنا يوم الثلاثاء فمررنا بقصر البنات المزرية شرفاته برؤوس البنات قمصر قصر عليه السحن، والإحسان وقصر دون وصفه اللسان برعت حجارته في الضخامة، والعظم، وتناسبها، وتناسقها أعجب منها، وأعظم وظلنا سائرين حتى غربت الشمس وبتنا بالبئر المعروفة بمسيلين لميتنا بالأمس.

وفي أثناء هذه المراحل السابقة قطعنا الجبل الذي هو منتهى الجبال في تلك البلاد، وهو آخر الجبل الذي لا نظير له في المدنيا طولا وعرضا وحطبا وماء وقرى متصلة وعمران متراكبة وقبائل وافرة غالبها بربر، وأوله من البحر المحيط أطراف السوس الأقصى، ثم يمتد كذلك إلى أن يمر قبل مراكش، وهو المسمى جبل دزنا، ثم يمتد كذلك إلى أن يعر قبل مراكش، وهو المسمى جبل دزنا، ثم يمتد كذلك إلى أن يقارب البحر قرب تلمسان.

ثم لم يزل يساير/ ٨٦/ البحر وإن كان يبعد عنه في بعض المواضع ويسمى في كل بلد باسم وربها تعددت أطرافه فيسمى كل طرف باسم إلى أن انتهى هنا بأطراف برقة. وقال صاحب تقويم البلدان إنه يمتد من أطراف السوس الأقصى من البحر المحيط إلى أن يبقى بعينه وبين الإسكندرية خمس مراحل.

قال الشيخ أبو سالم، وكان جعل بلاد برقة كلها، والجبل الأخضر منه لأن بلاد برقة مرتفعة على ما يجاوزها من بلاد فزان ونواحيها، والبحر من الناحية الأخرى إلى العقبة الصغيرة وبينها وبين الإسكندرية خمس مراحل، ثم استظهر ما ذكرناه أولاً، وقال أنه الذي اقتر عليه غير صاحب التقويم.

وأقول أن عبارته قريبة من عبارة غيره إذ لا كبير فرق ينهما عند التأمل.

قال أبو سالم وغرب هذا الجبل في كل البلاد بلا غصبة ذات أنهار وعيون، وأشجار وقبلته صحراء ذات نخيل ورمال من البحر المحيط من أطراف السوس الأقصى إلى آخر برقة.

وفي هذا المحل الذي قطعنا منه آثار أبينة كثيرة.

وفي سفحه الذي يلي ساحل حامد مدينة عظيمة يقال لها مدينة لبدة قد خلت في العصور الأواثل وبقيت آثارها ورسومها قد أكل الشجر كثيراً منها وفيها مبان عظيمة وهياكل جسيمة، وأبراج خارجها مبنية بالحجر المنحوت في غاية الإتقان قد هرم الدهر، وما هرمت، وتعاقبت عليها الأزمنة، وما ثلمت فترى الأبنية مائلة متقابلة على رؤوس الجبال مد البصر بحيث يقضى الحدس أن كل ما كان داخلها كأنه مدينة واحدة إلى البحر، وترى أعمدة الرخام وغيره واقفة في وسط البحر قد أحاط بها الماء بحيث لا يتاب أن البحر، قد أكل الكثير منها.

و في هذه المدينة ينقل كثير من أعمدة الرخام إلى طرابلس وإلى مصر وغيرهما من البلدان ويقال أن بانيها الملك دقيوس وبعد وفاته تملكتها امرأة اسمها رومية.

وذكر بعضهم أن النمرود لما بنى دمشق بقي ثلاث سنين وبعث ولده، وأمره أن يبني مدينة بالمغرب فبني هذه المدينة وجلب إليها الماء من وادي كعام في بناء متقن يحار الناظر فيه، وأثر البناء وعمر الماء باقي إلى اليوم متصل من خرق الوادي إلى أطراف المدينة إلا أن ماء/ ٨٧/ هذا الوادي الآن قليل آجن.

ويزعم أهل البلد أن ماء هذا الوادي كان حلوا غزيراً أيـام عـمارة المدينـة، وكـان همـا يؤثر عند أهلها أنه إذا بدت الملوحة في ماء الوادي فذلك علامة خرابها.

فلما بدت الملوحة فيه أخذ أهلها في الانتقال منه، والله أعلم أي ذلك كان.

وقد ذكر العبدري هذه المدينة في رحلته وذكر أنه وجدها خالية، والذي يظهر أنها خلت قبل الإسلام إذ لم يذكرها أحد ممن ذكر فتوح إفريقية، والله تعالى أعلم بغيبه.

وبعد أن ذكر الإمام أبو سالم خبر هذه المعالم.

قال غربية أخبرني بعض أهل تلك البلدان أن الملك الذي بنى هذه المدينة وقع موتان في عسكره حتى تفانوا، ولم يدر ما سببه فأمر بشق بطن واحد منهم فشق من قلبه فوجد فيه دودة فعلم أن ذلك سبب موتهم، وأمر بصب جميع الأدوية عليها واحداً فواحداً فلم تمت حتى أخرج زيتاً كان عنده في قارورة جاء بها من أرض الشام فصب عليها قطرة من زيت فهانت فعلم أن دواء ذلك المرض أكل الزيت فبعث إلى الشام وجاء، غرس الزيتون فأمر بغرسه في تنك الأركان كلها من مسراته إلى سُوسة، وتونس، وأعهالها، ومن تلك الساعة بقى الزيتون في هذه البلاد، والله أعلم.

وبعد هذه الوعار بلد ساحل حامد، وهي بلدة كبيرة ذات نخل كثير ومزارع وزيتون إلا أن نخل هذا الساحل روى لا يدخر تمرة، ولا يبس إلا بعد إزالة النوى منه فيبقى كقطع الجلد لا قوة فيه، ولا حلاوة، ولا طعم، ولا يفرق بينه وبين لحاء الشجر.

وفي هذا الساحل قبر الشيخ الشهير المآثر، والكرامات الكبير المفاخر، والمقامات سيدي مفتاح، وهو على تل مرتفع بساحل البحر بينه وبين البلد الدعاء عند قبره مستجاب.

وبقرب الساحل وادي تار غلات وفيه آثار سانية فيها قنوات تحمل الماء إلى المدينة المذكورة من عين يقال لها عين كهان وفيها صنعة عجيبة، وأبنية غريبة بحجارة منحوتة عظيمة تحار فيها العقول كل حجر فيه أربع أذرع فأكثرها منقورة في وسطها متقنا، ومن رأى ذلك استغرب أن تكون قدرة البشر، وأصله إلى ذلك المقدار وعلم أن دهراً فنا أولئك الأقوام جدير بأن يستأصل بقية الأنام من حالة إلى حالة، ومن دار إلى دار/ ٨٨/

وبعد ذلك بلد زليتن، وهي مصل الساحل في النخيل، والسواني وبه قبر الشيخ المشهور بالقوة، والتصريف الغني بكمالاته عن التعريف أبو محمد عبد السلام الأسمر.

قال فيه أبو سالم رجل من أهل المائة العاشرة كثير الكرامات عالي المقامات من أجل تلامذة سيدي أحمد بن عروس نزيل تونس، والغالب عيه الجذب في أول أمره وآخره، وله تصرف قوي، وأخباره في قهر الجبابرة وفك الأسارى من أيدي الإفرنج في حياته وبعد مماته شهيرة، وهو من بلدة يقال لها الفواتر، وأمه مغربية دراوية، ولم تزل هذه البلدة التي هو منها مأوى الصالحين، والعابدين من قديم الزمان تواتر عند أهل البلد أنها لا تخلو من سبعة من أكابر الصالحين قالوا، وهم ظاهرون بها حتى الآن، وليس عليهم سمت متفقرة الوقت بل هم على هيئة العوام في ملابسهم ومساكنهم وحرفهم إلا أنهم قائمون على منهج الشريعة وكل من رام أهل هذه البلدة بسوء يقصمه الله، ولا يدخلها أحد فتجبر، وتكبر إلا أذله الله.

وبلدة الفواتر هذه بإزاء زاوية سيدي عبد السلام قريباً منها بنحو من فرسخ وفيها مزارات كثيرة للأحياء، والأموات.

وقد أظهر الشيخ سيدي عبد السلام من المزارات، والقبور شيئاً كثيراً منها قبر الشيخ مقتاح المتقدم الذكر، وكانت له فرسه ربها تمر بمكان فتبحث برجلها في الأرض فيقول لهم الشيخ احفروا فإن هنا قبر ولي فيجدونه فظهرت بذلك مزارات كثيرة وفقراء الساحل إلى الآن يعرفونها فيقولون هذا من الذين أظهرهم فرس الشيخ.

ولا بدع في ذلك فإن السر في الراكب لا في الفرس، والكرامة للشيخ لا لمركوبه وسر الولاية موروث عن النبوة. وقد بركت ناقة النبي ( على الله عند مسجده وعندما دخلت الحرم يوم الحديبية فالله الشواني في خدمة الصالحين وعبتهم، والحرص على ملاقاتهم وزيارتهم، والانحياش إلى ظلالهم وحمى مزاراتهم.

فإن لذلك أثر عجيب في تليين القلوب، وتسخير النفوس وإزالة المطلوب وإذا كان له المثاني في الحيوانات، والجمادات فيا بالها لا يؤثر فيكم معشر الآدميين، وأنتم السادات جعلنا الله من المحبين لأهل ولايته/ ٨٩/ وحشرنا مع حزبهم وفريقهم تحت ظلال علم الرسول ورايته.

وارتحلنا يوم الأربعاء فدخلنا مسراته، وتوجهنا لزيارة الإمام العلامة المحقق في علوم الباطن، والظاهر وسر الله المتجلي في جميع المظاهر العارف بالله، والدال عليه أبي العباس أحمد بن أحمد زروق البرنسي الفاسي حقق الله تعالى نسبتنا إليه فوصلنا إنيه جل الظهر، وتوضأنا في السانية التي لجنبه واستفتحنا بصلاة ركعتين في المسجد المتصل بروضته المباركة ودخلناها بها اقتضاه الوقت من الآداب، والوقار.

وأخذنا في قراءة ما تيسر من السور القرآنية كالكهف وطه ويس وسورة الملك غير ذلك من قصائد المديح كالبردة وغيرها وختمنا بوظيفته (ﷺ) في جماعة حافلة من الركب وغيرهم.

وحضرت في ذلك الوقت نفحة ربانية من الله تعالى وابتهل الناس للدعاء، والتوجم إلى الله سبحانه، وأخذ كل يسأل ما يشار ويودع الناس عند قبره أنفسهم، وأموالهم، وأديانهم.

وقد فعلنا ذلك فرأينا بركته وشاع عند الحجاج أن من أودع الله عنده نفسه، وما له لا يصيبه مكروه حتى يرجع ويفعلون ذلك إذا مروا بـه، أو حاذوه في البحر فيجدون بركته، ولا بدع في ذلك، ولا غرابة فإن الله حفيظ لا تضيع ودائعه.

والأولياء أبواب الله فمن أودع الله شيئاً عند باب من أبوابه فكيف لا يحفظه فيه، والله خير حافظاً، وهو أرحم الراحمين.

فنسأله تعالى أن يمن علينا بالقبول وبلوغ المأمول بمنه وكرمه آمين وكنت خاطبت الشيخ بقصيدة فائقة مشتملة على أنواع من البديع رائعة أولها:

أأحمد في مغنساك قسد ظلست أحمد ومثلك مَنْ يُسدي النداحين يحمدُ ولاسسيها، والقسول منسك مصرحٌ بنذلك في بيست مسن الشعر ينشد إذا كُنْستَ في ضَسيق وَغُسمٌ وكُربة فنسادٍ يسا زروق يأتيسك أحمد فهسا نَحسنُ وفسدُ الله زوار بيتسه وطيبة إذ يسدعوا عليهسا محمسدُ

عليه صَلاةُ الله، لهم سلامه ورضوانهُ فالأخ في الأفق فَرْفَدُ فَعجال قرآنا بالسوال لربنا ليبلغَ مِنْ كُلُّ لدى الرب مقصدُ وتظفر في ذاك المقام نججة لها حجة في السبر ليست تُفسدُ

وفي روضة المختسار نَصسيحُ كلسما ﴿ خرجنسا عشسقنا العسودُ، والعسودُ

هذا ما علق منها بالبال، وما زال في القلب لفقد الضائع منها وجيب وبلبال، ثم صلينا الظهر بالمسجد المذكور وزرنا خلوة الشيخ التي توفي بها (شهر)، وهي أمام المسجد قريبا منه ونزلنا حواليه وقامت هنالك الأسواق العظيمة امتلأت بالشعير، والدقيق، والسمن، والتمر، والأغنام وغير ذلك من كل ما في مآرب الأنام.

وورد علينا جماعة من طلبة البلد وبالغوا بالإكرام جزاهم الله تعالى جزاء الكرام وسألوا عن مسائل علمية تدل على ضعف العلم في تلك الأرض وانقراضه وفشو الجهل في ذلك العرض واعتراضه واستعداد الناس لفازة نحو أربعة أيام وبالغو في استقاء القرب مخافة الأوام.

وارتحلنا يوم الخميس مستقبلين مفازة برقة لأن مبدأها عند الحجاج من زروق إلى مصر، وأما أعراب تلك البلاد العارفون بها فإنها يطلقون اسم برقة على العين في هذه الأزمان على نحو مسيرة ستة أيام من المنعم إلى سوك وفيها آثار أبنية كثيرة.

قال أبو سالم، وأطلاق برقة على ما سواها مجاز علاقته المجاورة.

ورأيت له تقسيما آخر نصه: أرض برقة منقسمة في عرف أهلها إلى أقسام أولها من حسان إلى وراء الأحمر بيومين ويسمى سرت، ومن هناك إلى قرب المنعم يسمى برقة الميضاء، ومن هناك إلى سوك يسمى برقة الحمراء إلى التميمي يسمى الجبل الأخضر.

ومنه إلى العقبة الكبيرة يسمى البطنان، ومن العقبة الكبرى إلى الصغرى يسمى بين العقاب، ومن العقبة الصغرى يسمى بين العقاب، ومن العقبة الصغرى على الإسكندرية يسمى العقبة الصغرى يسمى بين العقاب.

ومن العقبة الصغرى إلى الإسكندرية فيسمى العقبة الصغرى قال.

وتقسيم العبدري جار على اصطلاح وقته قلت، وهذا التقسيم هو الجاري على اصطلاح زماننا هذا في الغالب.

وأما العبدري فقال برقة مدينة قديمة من بناء الروم، وكان اسمها عندهم الظابليس.

قال البكري ومعناها بلغتهم خس مدن ومعنى طرابلس ثلاث مدن، وليس الآن هنا مدينة تسمى برقة فغير اسمها إلى طلميشة أم غيرها وبرقة الآن عند الناس اسم أرض لا اسم مدينة.

والمغاربة يسمون بها ما ردت عين قيان من غرب جد أبيه إلى الإسكندرية وذلك نحو من أربعين مرحلة/ ٩١/.

وأما عرب تلك الأرض فإني رأيتهم لا يسمون إلا مارد الحصون شرقا إلى أرض برنيق غربا، وهو حد الغابة وما، والاها من الساحل، ومن العبلة ويسمون ما رد الحصون إلى القببة الكبيرة البطنان ومنها إلى الإسكندرية لا يذكرون إلا العقبتين.

قلت، وأوله في غاية البعد عن اصطلاح وقتنا، وأما آخره فقريب منه، والله أعلم أعاننا الله على قطع فيافيها ورزقنا القوة التامة فيها.

وسرنا من زاوية سيدي أحمد زروق إلى آخر تلك القرى المتصلة به لأنها آخر العمران هناك، ولا عمارة بعده في طريقة الحاج إلى الإسكندرية. ومررنا في آخر العمران بقبة الشيخ سيدي أبي شعيفة على تل مرتفع بساحل البحر وزرناه ووقفنا حول المغارة التي هناك بساحل البحر يتعبد فيها الصالحون، ولا يكاد يطلع عليها أحد إلا من عرفها لأنها صغيرة مستقبلة البحر، وتركنا معطن الفريقين بين السبخة، والبحر للاستغناء منه بهاء القرب وإن وصف أبو سالم بكونه طيباً حلوا.

ووصلنا ظهر الموضع يسمى السميدة بالتصغير وكأنه سمي بذلك لشبه رمله بالسميد مشابه قامة كما يشهد بذلك كل من رأى حروشة رمله ودقته من الخاصة، والمعامة فتفرق الناس فيه، وأخذ كل واحد يحفر مقدار ذراع ويطلع له من الماء ما يكفيه فسقينا من مائها الملح الدواب، وتوضأنا واغتنمنا ما في أداء الفريضة من الثواب وسرنا حتى وصلنا الموضع المعروف بالملف في سباخ مديدة على شاطئ اليم وبتنا في أرغد عيش، وأتم.

وارتحلنا يوم الجمعة فوصلنا عند الزوال الهائشة التي هي كاسمها هائشة أسقطت في غدرانها كم من راكب وعثر في حجارتها الضخمة كثير من الراكب.

قال الإمام أبو سالم، والهائشة سبخة مستطيلة وعلى جوانبها بناء قصور خالية فيها نخيل متفرق كأنه رؤوس شياطين لا ترى أوحش منه، ولا أثقل طلعة على الحاج في ذهابه سيها المعاود لما يستشعر بعده من المفاوز، والمهامة، والمعاطش التي يحار فيها الدليل كها لا آنس منه، ولا أبهى منه في منظر الآيب لدلالته على انقضاء المفازة وقرب العمارة ونخيله آخر نخل يراه الذاهب، وأول نخل يراه الآيب.

وماء الهائشة ملح أجاج لا يكاد يساغ يضرب به المثل في القبح، وليس في مياه/ ٩٢/ برقة أقبح منه إلا مواضع قليلة لا يعتمدها الحاج مع أن هذا أيضاً لا يستقي منه إلا من اضط ه العطش.

وكانت أيام الحر وهواؤه راكد في مواضع كثيرة يحيط به القصب وبعضه أشد قبحاً من بعض وبآخر الهائشة واد من الملح يجري الماء على أرض من الملح فلا الماء يجمد ملحا، ولا الملح يذوب ماء، وأظن ذلك لقوة ملوحة الماء ونداوة المحل وحيث وصلنا الهايشة تفرق للحجاج يسقون دوابهم من ماتها الأجاج، وتوضأنا فيها وصلينا وسرنا لوادي الملح المتصل بآخرها المعروف اليوم على السنة الحجاج بالمخاضة فعبرناه بعد لأي ولأي وخضناه فيمن خاضه وسرنا حتى غربت الشمس.

وأخذ أول الركب في النزول، ولم ينزل آخره حتى زال الشفق، أو كاد يزول وارتحلنا يوم السبت فجئثنا السير ومررنا بين الظهر، والعصر بقبر الشيخ المشهور بالصلاح في كل عصر سيدي بو مديونة من أولاد الوافي من يسار الذاهب مشرفا فزرناه وسرنا حتى وصلنا مطرو وبتنا حواليه لاحتياج الناس إليه ومطرو بئر كثير المياه خصبة الساحة للأنعام، والشياه قضى المحتاج من مائها أربه وحلت بغزارتها للظمآن أربه ورويت البهائم، ولم يبق في الناس هائم، وألقينا بقربه محلة عظيمة من الأتراك يقول رأتها لصاحبه تراك تراك قيل لنا إنها جاءت لنهب بعض قبائل الأعراب دون إعراب فعلمنا أن الجور عام في العالمين وسألنا الله تعالى أن يقطع دابر الظالمين بجاه الرسول (كل) آمن.

وأعراب تلك البلاد يعرفون بالفرجان، وهم أصحاب سمت حسن، وأخلاق أزهى من اللؤلؤ، والمرجان وورد علينا منهم طلبة يقرؤون مطلق القراءة فأخذوا يتبركون بكل أحد ويسألون دعاءه.

وارتحلنا يوم الأحد فدخلنا بلاد سرت وسار الناس جادين في السيرت وسرت، وتركنا الزعفراني يسار الحيد ودقه عن الطريق واستغناء الناس عنه بها في القرب من الماء الرحيق.

قال أبو سالم ويعطن الزعفراني أحساء في ساحل البحر ماؤها طيب وعليه كثبان من رمل أحمر يظهر من بعيد من وراء الكثبان من ناحية البر قصور.

وسرت، وهي ثلاث قصور، وتخزن فيها العرب/ ٩٣/ ميرتها، وكانت فيها قبل هذه السنة خاليه، وفي هذه السنين ربها يوجد فيها بحص العمارة فمن تركته العرب على خزائنها حافظاً لها. وبلاد سرت هذه من أخصب البلاد ذات مزارع كثيرة، وأعرابها أهل رفاهية إلا أن الجور أجلاهم عن بلادهم وشتت شملهم.

وقال في موضع آخر لما ذكر مزارع أولاد سيدي ناصر، وهي بعد الصريحة ما نصه:

وأولا سيدي ناصر فقراء مرابطون من أهل سرت يطعمون من ورد عليهم ومعهم طرف من الديانة، أو أنهم أضربهم جور الأعراب لأنهم بين عرب سرت وعرب برقة فقل ما يسلم لهم وقت من غارة إما هؤلاء، أو من هؤلاء غير أنهم الآن مستظلون بظلال أسهال من العافية.

لما ولي عبد الرحن الجبالي الملقب سيدروحة على البلاد وقهر الأعراب وقويت شكيمته على أهل البادية فأمنت السبل بعض الأمان فرجع فقراء الأعراب إلى بلادهم وعمرت البلاد بعض العمران.

وتلك سنة الله في البلاد، والعباد إن الولاة وإن جاروا خير من مرج الرعية يعدو بعضهم على بعض فيعم الخراب الحواضر، والبواد وبهذا السبب حلت أرض برقة كلها، وهي مسافة شهرين، وكانت متصلة العهارة من الإسكندرية إلى إفريقية لا تكاد تسير فيها بريداً ليس فيه أثر بناء ورسوم عهارة دائرة.

وقد جاء الإسلام وغالبها عامر، ثم لم تزل عهارتها تضعف إلى أن خرج عرب هلال من مصر أواخر الرابعة، وأوائل الخامسة فخربوا البلاد واستولوا على القرى فأفسدوها وخلت البلاد من يومئذ، وما صرح به من كون سرت أرضاً، ولا مدينة هو المعروف المتداول.

وأغرب البكري فنقل أنها مدينة ونقل ذلك العبدري فقال وسرت يطلق على عدة تصور بيها مسافة أولها الشبيكة، وهو أعمرها في الوقت وآخرها يسمى المرية، وأكثر ما يطلق اسم سرت عليها وحكمها كلها حكم القفار.

وقال البكري في المسالك إن سرت مدينة كبيرة عنى ساحل البحر لها نخل وبساتين وذكر نحو ذلك في أجدابية، وأنشد البكري في سرت: يا سرتُ لا سَرَتْ بيكِ الأنفسسُ لسانُ مسدحي فيك أخسرسُ ألبستم القسبح في المنظر بسروق منكم لا، ولا ملبسُ/ ٩٤/ بخسستم في كسل أكرومسة وفي فعسالِ القسبح لم تبخسوا

ومررنا في وقت الظهر ببئر قرب القصر المعروف بقصر الذباب، وهو قصر استولى عليه يباب وناداه الخراب من كل باب فتفرق الناس يبالغون في الحيلة، والتدبير في كيفية الاستقاء من تلك البئر فمنهم من تيسر له من مائها الملح سقى الدواب.

ومنهم من رأى إن ترك ذلك هو الصواب لما في مناولته من المشقة وبعد الشقة وعدم الوفاء بالأغراض وعمق البئر وملوحة الماء الداعي إلى الصدود عنه، والإعراض فقضينا من أرب الطهر، وأوفينا من صلاة الظهر وحثننا السير، وقد اشتد الحر ونزلنا بعد أن اسود جنح الليل واحر.

وارتحلنا يوم الاثنين قاصدين معطن النعيم الدال باسمه على غاية التنعيم فوصلناه في العصر بعد إعمال السير النعيم.

والنعيم معطن على ساحل البحر دل اسمه على مسياه وفاق بائه العذب غيرة من المعاطن، وأسياه، ولما وصلناه بات الناس في سعة من الماء، والمرعى، والحطب، وأخذوا في استقاء الدواب وامتلاء القرب واستعدوا للمفازة التي أمامهم، وهي ستة أيام إلى المنعم إذ لا ماء بينها يعتد به ويقضى منه الأدب إلا ما يعرض من الآبار الملحة القليلة الجدوى المحدثة في الأجسام أدواء لا تتداوى منها ولكن تدوى، وقد وسف أرباب الرحل هذه المفازة بكثرة السموم، والرياح التي هي أحر من السموم أجارنا الله من جور سمومه، أو عصمنا من ذوات سمومها بمنه وفضله.

وارتحلنا يوم الثلاثاء فمرونا ضحى بمعطن الأحمر ونزلنا بئر العويجة بقصد المبيت، وقد نثرت الشمس على الرمال ذهب أصيلها الأحمر.

وارتحلنا يوم الأربعاء فمررنا ضحي بالرحبة وقلنا في فلاة رحبة وحولنا رجلة من

البحر داخلة في البر تسمى أبا ثواد عادة الحجاج فيها اصطياد السمك بالقصب، والأعواد ووصلنا إلى بئر الكحيلة فبتنا حواليها تلك الليلة، ولم ينتفع أحد من الحجاج بهائها القليل الأجاج.

وارتحلنا يوم الخميس فظلنا بالحدادية، وهي بئر كالكمحيلة في قلة الماء، والجدوى وإن تكلف البعض/ ٩٥/ وسقى منها الدواب، وما أروى وبقي الناس يستريحون في واديها وسارت الإبل تهدي أمامها هواديها وصلينا الظهر فيها، وأخذنا في طي ما حولها من فيها، وكانت تتراءى لنا عن يسار الذاهب مشرقا آثار قصور ضخام، وأبنية عظيمة مرصوفة بالحجارة المنحوتة، والرخام بالغ في إتقانها بانيها ودلت على أمر عظيم مبانيها وذلك كله خرب واندثر، ولم يبق منه سوى الأثر ولله الأمر من قبل، ومن بعد وبيده صبحانه تصاريف الأمور، وأمور الحر، والعبد.

وأتينا سبخة مقطع الكبريت بعد ذلك فبتنا هنالك وسمي هذا الموضع مقطع الكبريت لأنف في أعلا السبخة معدن الكبريت في آبار وعيون كالمرج يحمل منها كالطين، ومن هناك يحمل إلى طرابس وكذلك إلى مصر، والإسكندرية ويذهب منها مع الركب إلى مصر في كل سنة أحمال كثيرة لأن العرب الذين يحملون بالكراء من مصر إلى طرابس للحجاج إذا رجعوا حلوا على ما فضل من إبلهم عن الكراء كبريتا ويتقدمون أمام الركب بيوم إذا شارف هذا المحل، ثم يلحقون الركب في المنعم بالقرب، والجلود علوءة بذلك ويتركونها إلى أن تجمد لتتداوى بها الغبل الجربة فقد ذكروا أنه لا أنفع منها لجرب الإبل قيل وكذلك جرب الآدمى أيضاً فإنه ينفعه جداً.

وإذا أردوا المداواة به حلوه في شيء من الماء وطلوا به الجرب فيذهب ببإذن الله تعالى الباهر الحكمة الواسع الرحمة.

وارتحلنا من مقطع الكبريت فنزلنا المنعم كبيا نتفكه بهائه العذب ونتنعم، والمنعم معطن عظيم مشتمل على أحساء كثيرة لا تكاد تعد في وسط كثبان من الرمل على ساحل البحر وماؤها عذب طيب فُرات، ولا سيها الآبار التي في حيز المشرق فإنها فاقت في العذوبة وكلها انحازت إلى الغرب ضعفت حلاوتها قدرة الملك القدير المنفرد بالتدبير.

ومن المنعم بتنا بالمصانع، وهي غدران مصنوعة بين كثبان الرمل من غير صانع وارتحلنا نعمل السير الحثيث المديد فوردنا في العصر آبار الحديد، وهو معطن آباره منقورة في صفاح الحجارة ومياهه جاوزت الحد في الحلاوة/ ٩٦/، والغزارة مع سهولة المآخذ وقرب التناول من تلك الأوجه فطفق الناس يسقون ويستقون من مياهها الفائضة الرابية خشية الازدحام في الأجدابية، وتوضأنا منها وصلينا العصر حواليها.

وقصدنا الأجدابية فوصلنا من الاصفرار إليها قال الإمام أبو سالم، وفي هذه الجابية آثار عهارة كثيرة وآبار عظيمة منقورة في الحجر وبنيان هائل بالحجر المنحوت وهناك رمم مسجد قديم تهدم.

ووجدنا في بعض حجارته تاريخ بنيانه منقوش سنة ثلاثهائة.

قال، وأخبرني شيخنا سيدي محمد بن مساهل عن بعض المشايخ أن الإمام سحنوناً كان مدرساً بهذا المسجد ثلاث سنين، وهذه المدينة هي مدينة برقة المذكورة في كتب الفقه.

وقيل إنها مدينة بالجبل الأخضر في الجانب البحري، وأستغرب هذا القول من جهات منها ما يذكر أن بها قبر أحد الصحابين الذين ذكر المؤرخون أنهما بها وهما روبيع بن ثابت بن السكن الأنصاري البخاري لأنه دفن بها لما كان أميراً عليها من قبل مسلمة بن مخلد وزهير بن قيس البلوي ندبه عبد العزيز بن مروان إلى برقة فلقي الروم فقاتل حتى قتل في برقة.

ومنها ما يذكر على ألسنة الفقهاء أن بين برقة وبين كل من مصر وإفريقية نحو الشهر، وهذا تشاركها فيه الأجدابية أيضاً لأن بينها وبين المدينة التي بالجبل الأخضر نحو من خسة أيام. ومنها أن التي في الجبل أقرب إلى مسمى المدينة لما بإزائها من المياه، والأماكن المخصبة، والمزارع الكثيرة، والقياض الملتفة من أنواع الأشجار بخلاف الأجدابية فإنها في صحراء من الأرض، والله تعالى أعلم بغيبه.

وقد سبق لنا أن مسمى برقة على التعيين عند عرب البلد اليوم هي مسيرة ستة أيام من المنعم إلى سلوك وفيها رسوم أبنية كثيرة.

وأن إطلاق برقة على ما سواها مجاز علاقته المجاورة، وهذا يقوي أن مدينة برقة هي الأجدابية وذلك المسجد الذي ذكره أبو سالم هو باق إلى الآن من أشهر المعالم. وبإزائه قبر محوط عليه بالحجر يزار يقال لصاحبه سيدي يونس، وهو من عرب الفواخر.

وقد ذكره أبو سالم/ ٩٧/ أيضاً ومرت عبارته في تسمية هذا المكان بالجابية، وهو سهو لأنه لا يعرف في برقة أرض، ولا مدينة بهذا الاسم وإنها اسمها الأجدابية كما في القاموس وغيره، والله أعلم.

وفيها بين الجديدة، والأجدابية آثار أبينة عظيمة وقواعد مدن هائلة جسيمة مبنية بالحجارة المنحوتة المحكمة الصنعة، والإتقان وذلك كله صار خرابا بعد عظيم العمران فسيحان المنفر د بالبقاء بعد فناء الخلائق سبحان.

وارتحلنا من الأجدابية وظللنا سائرين في أرض هشة كثيرة الغيران مملوءة بحجرة اليرابيع، والفيران لا يكاد سهاها لنا أهلها الشبان فتلقانا أهلها الكهول، والشباب وطلبوا منا المبيت نديهم بقصد التسويق، وأقاموا سوقا حافلة مملوءة بالغنم، والإبل وغير ذلك من الألبان، والسويق، وأعراب تلك الأرض يعرفون بأهل الزاوية، وهم ناس وجوههم طلقة غير زاوية وآثار الرفاهية بادية عليهم غير واهية.

غير أنهم يشكون جور الغارات من الأعراب، والعمال ويزعمون أنهم لا يحصل لهم لأجل ذلك تمام الأعمال أخمد الله نيران الظالمين، وأذهب الجور من العالمين آمين.

وارتحلنا، وقد نظمتنا الفيافي في سلوكها، وأوصلتنا فيها بين الظهرين معطن سلوكها وسلوك معطن كالأجدابية في الماء وقفر الآبار في الحجارة غير أن ماء سلوك أشد عذوبة وغزارة في رأينا أعذب منها، ولا أغزر، ولا أشد حلاوة، وأكثر بحيث تكفي الأركاب العديدة، ولا تتأثر مياهها الوافرة المديدة.

وأخذ الناس يستقون من كل بير حتى مضى من الليل جزء كبير، وكان الناس ينتظرون أعراب تلك الأرض ليقضوا من إقامة السوق معهم نافلة السفر، والفرض فلم يظهر لهم آثر وكنا وجهنا إليهم من يخبرهم فها وقف آخر عليه، ولا عليهم، ولا عثر.

وأخبرنا بأنه مرض في الطريق فبقي لا إلى هؤلاء الفريق، ولا إلى هؤلاء الفريق، وهذا المورد هو آخر برقة الحقيقية كها مر.

وتسمى برقة الحمراء، وهي بمرأى من الجبل الأخضر وبإزائه آثار أبنية عظيمة وإن كانت أبنية الأجدابية أكثر، والعادة أن أهل ابن غازي يتلقون/ ٩٨/ الركب بأنواع الفواكه، والحضر وكأنهم لم يصلهم إن الركب هناك قد حضر مع كون الرسول المبعوث إليهم وإلى الأعراب عاقه المرض عن استيفاء المقصود منهم، والغرض.

وابن غازي موسي حسنة بسفح الجبل الأخضر بينها وبين سلوك مسافة يوم وفيها عامل وعسكر لصاحب طرابلس.

وفي تلك المرسى تصب أودية السمن، والعسل، والشحم، والودك من الجبل الأخضر الذي لا أخصب منه، ولا أكثر أداما بحيث يكتفي منها أهل تلك النواحي، وتحمل السفن منه أضعافا مضاعفة إلى طرابلس وجربة، وما بإزائها من البلدان.

ومن هذا الجبل غالب إدامهم ولحمانهم مع رخص الأسعار الرخص الخارج الحد بحيث تشتري القناطير من ذلك بالثمن التافه من مزاد، أو عروض، أو غير ذلك وغرائب هذا الجبل وغفلة أهله وجهلهم ورخص الإدام فيه مما هو مشهور معلوم ومع ذلك لا يكاد أحد يستوفيه، وقد ذكر بعض هاتيك الغرائب أبو سالم رحمه الله.

وارتحلنا متوجهين لدخول مفازة السروال الموصوفة بشدة الأهوال فكان لطف الله حاضراً في جميع الأحوال وكنت قلت أبياتاً ضلت عني مباينها وإن كبان لطف الله، وبتنا بابن قردان، والليل قد ألم وارتحلنا مجدين المسير للمزرب لعلنا نجد به من الماء ما فيه بعض الأرب، وهو واد توجد في جوانب غدران إذا قرب العهد بالمطر فوصلناه في العصر، وما فرغ عهده بالعهاد فضلاً عن كونه قطر.

وبتنا في فلاة يهماء وارتحلنا قاصدين وادي سمالوس لعلنا نجد به شيئاً من الماء فوصلناه بعد ارتفاع النهار فألفيناه جافاً وجوانبه منهال رمالها إليه، وتنهال/ ٩٩/ وقلنا بموضع يسمى الشبيكة حتى طبنا بصلاة الظهر فيها نفسا وبتنا بموضع تسمى الغنسا.

وارتحلنا فسرنا بالمخيلى، أو نخيل، أو مخيليف كها سمعنا كلاً منها، ولم نجد من نقلده في تلك المعارف وسرنا فبتنا يسار العلب الشارف، وهو اسم رابية على تلك الطرقات رابية وارتحلنا يوم الأحد فسرنا في مطر غزير روي من غدرانه كل أحد فبلغنا معطن التميمي قبل الزوال، وهو معطن عظيم تزان بسوقه الحافلة بالأحوال فاجتمع أهل تلك النواحي من كل فج وجاء أهل درنة وغيرهم لتسويق الحج وقامت هنالك الأسواق لا يرى الحجاج مثلها في بيع الفواكه، والخضر، وأنواع الآلاء وضروب النعم، ولا يجتمع في غيرها ما يجتمع فيها من السمن، والأدام، والتمر، والشعير، والدقيق، والغنم مسافة يوم ونصف من غربيه، وكانت خالية منذ أزمان إلى أن عمرها الأندلس قرب الأربعين، والألف، ولم يزالوا بها إلى أن بطروا فأنشبوا الحرب بينهم وبين أمير طرابلس فأخرجهم منها صاغرين بعد وقعة قتل فيها مئون من أشرافهم، وهي الآن في طاعته.

وفيها عامله ومرسى هذه المدينة عجيبة تنزل بها السفن الواردة من الإسكندرية، ومن طرابلس، ومن بر الروم، ولا سيها جزيرة كندية فإن بينها وبين درنة مسافة يـوم في البحر لأنها في مقابلتها، والمعاش في هذه المدينة متيسر كثيراً لجمعها بين البادية، والحاضرة، وأقمنا في معطن التميمي يومين لينال الناس من مطالبهم ويقضوا من مآربهم ما فيه قرة العين ويتوسعون في استقاء أسقيتهم من كل عين.

وارتحلنا منه يوم الثلاثاء في الفجر فظللنا سائرين على ساحل البحر حتى زالت الغزالة ووصلنا إلى عين الغزالة، وهي عيون من الماء العذب على ملوحة فيه تصب في بحيرة منقطعة عن البحر يدور بها القصب من أكثر جهاتها، وليس في برقة كلها ماء يجري إلا هذا فاستقى الناس دوابهم من تلك العين وظلوا تحت ظلال أشجاره في جوانبها حتى أقروا بصلاة الظهرين العين وسرنا في سبخة مستطيلة بين جبلين، ثم خرجنا لأرض طيبة ذات محارث مخصبة / ١٠١/ ومزارع متصلة بسواقي صيبة ومررنا في العشية عن يسار الطريق ببيت منحوت في الحي الصلد طولها عشرون ذراعاً في مثلها وبداخله بيت آخر نحو نصفه وفيه غرف صغار وكأنها غازن وكل ذلك منقور في الحجر الصلد نقراً عجيباً مربعاً كهيئة أحسن ما أنت وراء من البيوت، وله باب مربع كأحسن الأبواب وعند الباب حجرة واسعة منقورة في الحجر أيضاً فتعجبنا من بديع صنعتها وإتقانها ورائع حسنها وإحسانها، وتدبرنا قوله سبحانه: ﴿وَتَنْجِتُونَ ٱلْجِبَالَ بَيُونًا ﴾ [الأعراف: ٤٧].

وجرى على ألسنة الحجاج تسميته بقصر فرحون، ولم ندر ما أصل ذلك، ولا موجب إحداثه هناك، وقد أطال في وصفه العبدري، وأجاد، وأوماً عليه الشيخ أبو سالم ومررنا قبله ببيت آخر متصل بالأرض قريب من الجبل يسميه الحجاج بالحام، ولم يذكره أحد من أرباب الرحل.

غير أن العبدري ذكر أنه مر في أيامه ببيت آخر يهاثل الأول، وأبدع في وصفه أيضاً وذكر أن له ماء طيب ومراحيض ومطابخ وغير ذلك فلعله مر بهذا الذي مررنا بـه أولاً، والله سبحانه أعلم، وله الأمر من قبل، ومن بعد. وظعنا يوم الأربعاء التاسع، والعشرين من رمضان فظللنا بالمدور، وهو ماء جل معدة للماء يتألف فيها ماء المطر، ولا يتغور وسرنا فوصلنا في العصر للشجرات السبع، وهي أنواع مختلطة من الشجر كالرمان، والخروب وغير ذلك في وسطه حفير منقور في الحجر، وتجاوزناها حتى أقبلت الظلماء وبتنا على غير ماء.

وارتحلنا يوم الخميس منعطفين لناحية البحر لنرد منهل الدفنة ونقلد من جواهر مائه كل نحر فوصلناه قبل الغروب، وأنزاحت عنا بتحصيله الكروب، وهو منهل قرب البحر مشتمل على إحساء كثيرة سهلة التناول قريبة المأخذ نحو القامة.

وكل من أراد أحداث بئر حفرها ينبع معه الماء السريانة في ذلك الساحل كله وماؤه من أطيب المياه، وأحلاها، وأعذبها، وأحسنها، وأعلاها، وقد ملأ الحجاج منه أسقيتهم ومتعوا فيه دوابهم، وأوعيتهم.

وورد علينا لهذا المورد طوائف من الأعراب بالسمن، والغنم، والإبل وجاءونا بتمر سوي، وأخذ الناس منه كفايتهم بأرخص سعر وذك فضل من الله/ ١٠١/ ونعمة، والله ذو الفضل العظيم، وتمر سوي من أحسن الثار لم نر تمراً يشبه تمر سجلهاسة ورعة من يوم خروجنا إلا هذا لوناً وطعها، وهذا الطف منه، وأنقى لأن عادتهم أنهم لا يحملونه إلا في قفاف من العزق كل واحة قريبا من نصف قنطار ويجعلون لها معاليق تعلق بها على أقتاب الإبل فيحمل الجمل منها عشراً، أو أكثر، أو أقل على حسب صغرها وكبرها وقرة الإبل وضعفها، وتلك صنعة عجيبة يبقى انتمر لأجلها على حاله نظيفاً، ولا يحتاج مشتريه لغرارة وليت أهل مغربنا يفعلون مثل ذلك.

وقد ورد علينا لهذا المنهل قوافل من الإبل بهذا التمر حتى تنعم بشرابه المأمور وذو الأمر، وأصبحنا في البدار يبوم الجمعة من شوال ريشا أصلحنا الهيآت، والأحوال وارتحلنا متأهبين لإقامة سنة العبد فمررنا غير بعيد، وكان شيخ الركب طلب مني أن أنوي الصلاة، والخطابة فرأيت أن أملاً بالموعظة لاحتياجه إليه وطابه بل رأينا غالب هؤلاء القوم محتاجين للموعظة، واللوم، والإيقاظ من الغفلة التي استولت على قلوبهم، والنوم.

ولا يمكن التوصل لذلك في غير هذا اليوم مع أن الظاهر من فحوى كلام الفقهاء أنه لا محذور في إيقاعها للمسافر بل ربها يستشعر من أفعال السلف، وأقوالهم استحبابها، والقول بكراهتها عندي وإن اختاره جماعة من الفقهاء ومال إليه شيخنا ابن ناصر في رحلته من الأمور البعيدة، والله أعلم.

وبسط القول في هذا يراجع بصحيحه الفروع إلى الأصول في الأبواب، والفصول.

وبعدما فرغنا من الصلاة خطبت لهم خطبة حافلة جامعة لما يتعلق بالقواعد محذرة عما ألفه الناس من الغيبة، والنميمة وغير ذلك من العوائد مشتملة على الانتداب للحج وذكر فضائله، والأحاديث التي وردت عن النبي عليه السلام في فروضه ونوافله مع قلة الألفاظ وجزالة المعاني السهلة للحفاظ وكنت أثبتها في الرحلة الضائعة لما حوت من المعاني الرائعة، والفصول الجامعة تقبلها الله على الإضاعة وجعلها لنا في الآخرة أنفع بضاعة آمين.

ولما انصرفنا من الصلاة انحاز كل فريق لفريقه، وأظهر في طريقه حسه طريقه، وأحضروا من أنواع الأطعمة/ ١٠٢/ المختلفة الألوان ما لا يجمعه إيوان في مثل ذلك الأوان مما لا يتفق في الأمصار، والحواضر، وأوسعوا من ذلك كل حاضر تقبل الله الأعمال وبلغ الأمال بمنه وكرمه.

وبعدما استرحنا في ذلك المكان أعملنا السير فبتنا في فضاء من أرض بطنان، وكان يقربنا قبر يزار يقال لصاحبه سيدي عزيز، وهو من عرب سمالوس تأتيه الأعراب بإبلهم وغنمهم فيمرون بها بين كومين هناك ويزعمون أن من مشوا بها هناك لا تصيبها آفة في تلك السنة وربها اقتدى بهم بعض الحجاج فيفعلون مثل فعلهم.

وظعنا يوم السبت فأتينا العقبة الكبيرة في وقت الظهيرة، وهي عقبة مشرفة على البحر وعرة ذات حجارة عظيمة ترجل فيها الناس كلهم ولحقهم فيها تعبهم وكلهم. وبقينا تحت العقبة على ساحل البحر ريثها سرحنا وصلينا الظهر، والعصر وسرنا فوصلنا في المغرب منهل المقرب، ولم يصل آخر الركب حتى غاب الشفق وغرب فتفرق الناس بين هاتيك التلال يستقون من مائه العذب الطيب الزلال.

وفيه بتنا عن يمين الخشومي في موضع يقال له حوز البقر وربها سماه بالعش بعض من بحث عن اسمه ونقر.

وارتحلنا يوم الاثنين فظللنا سائرين في بلاد مشتملة على مآجل كثيرة وآثار عمران عظيم، وأبنية دائرة أثيرة وبتنا في فلاة يهاء على غير ماء.

وارتحلنا فأصبحنا في وقت الضحى بمورد جرجوف، وهو معطن على شاطئ البحر معروف مياهه كثيرة وآباره كبيرة وغالبها عذب طيب المذاق، والقليل ردئ لا يكاد يذاق مع شدة مقاربتها ومحاذاتها واتحاد تربتها في ذاتها صنع الفاعل المختار الذي يخلق مايشاء ويختار فتفرق الناس على الآبار يسقون البهائم، والإبال، وأقبلوا على امتلاء القرب كل الإقبال وجددنا في إحسائها الطهر وصلينا به الظهر وسرنا حتى وصلنا في المخرب بجلازين، وهو واد لا ماء برمله اليابس وبتنا فيها حواليه من البابس.

وارتحلنا يوم الأربعاء فمررنا بأبي خلاق، وهو اسم ولي قديم الوفاة مشهور من أولياء الملك الخلاق، وألفينا بقربه ما جلا عظيها مملوءاً بهاء المطر فبادر إليه من احتاجه وقضى منه الوطر/ ١٠٣/، ثم مررنا بوادي الرمل بعد ذلك، وهو واد عظيم تكنف حافات مرتفعة هنانك، وهو وإن كان جافاً من الماء ففيها يتصل منه بالبحر عن يسار أنداهب مشرقا آبار تسمى المطروح فيها من المياه العذبة ما فيه غنية النفس وشفاء الروح ولكنا استغنينا عنه بهاء جرجوف الذي في القرب، وما انحرف له أحد من الركب إلا شرذمة قليلة من العرب.

ثم مررنا بواد آخر أعظم من واد الرمل مساحة يسمى وادي نصر الله بين أعراب تلك انساحة، وهو وإن كان جافاً من الماء أيضاً فعند اتصاله بالبحر بثر تسمى العبدية تفيض مياهها لكثرتها فيضاً، وهي مطوية بحجر في سفح جبل مفرطة الكبر بحيث تقوم للأركاب مقام السبل وقابلنا عروضها بالأعراض استغناه عنها بها في القرب إذ لم تتعلق بها لأحد أغراض.

ثم مررنا بوادي أبي كدية الكبير المغني بعيونه الملحة بهائم الركب وإن كان جافاً من الماء عن كلفة البير فشربت منه جملة من البهائم، وتجاوز أول الركب مع العلام، والخبير وجعلوا يرتادون المنزل، وأخذ كل يحوز موضعه وينزل.

فإذا بصاحب شيخ الركب ينادي بين أهل ذلك النادي لا تنزلوا بل جدوا في المسير فقام الناس، وأخذ كل الرجالة يوقد في نيره ناراً كالمشعل ليهتدي إليه من خلفه ويسير فها نزل الشيخ الأكبر حتى مضى من الليل جزء معتبر وعبرنا الدار قرب معطن المداز.

وظعنا يوم الخميس مع الفجر فمررنا ضحى بقصبات المدار، وهي آثار أبنية قديمة منحوتة في الحجارة متطرفة تتراثى في الطريق وعن يمينها أحاط بها البناء ودار، ثم وصلنا منهل المدار، وهو أحد المناهل التي عليها في أرض برقة المدار كثرة إحساؤه وطاب صباحه ومساؤه وقرب تعاطيه وسهل مناوله وكثر ماؤه العذب الطيب واشتهر فضله، وتطاوله.

فتفرق الناس فيه وسقوا دوابهم، ثم استقى كل في قربة ما يكفيه وبعد ما صلينا الظهر وفات الزوال أعملنا السير المتوال وبتنا بعد غروب الشمس في ليلة غراء بعد الانحدار من العقبة الصغرى وظعنا يوم الجمعة آخذين الحذر من الأعراب، وهم السلالة وخويلد الذين أغربوا/ ١٠٤/ في التلصص، والغدر غاية الإغراب وعند ارتفاع النهار ظهرت خيول كثيرة يعلو غبارها أمام الركب كالدخان، وما فيهم إلا من غدر وخان فتشوش الناس واستعدوا العدد، والأهب، وما فيهم إلا من أسلم نفسه لمقاتلة السلالة وخويلد ووهب فلما رأوا تأهب الحجاج إليهم أظهروا أنهم سلم جاؤوا لتسويق الركب، وأقبلوا بعلم السلامة عليهم، ثم ظهرت خيول أخرى أخريات الركب فانتظرهم الحجاج فلم يظهر لهم خبر بل رجعوا، وقد علاهم الأم، والكرب وسلم الله فانتظرهم الحجاج فلم يظهر لهم خبر بل رجعوا، وقد علاهم الأم، والكرب وسلم الله

وفد بيته وزوار رسوله من الظالمين وقطع دابر القوم اللذين ظلموا، والحمد لله رب العالمن.

وحثثا السير، وتركنا رأس الحصان يمينا ونزلنا عن يسار زرزورة، وهي ربوة صغيرة تقابل جميمة من ناحية الغرب وجميمة مورد مشتمل على إحساء كثيرة في رملة بيضاء ذات ماء طيب عذب، ولم نمر به استغناء عنه وإن بتنا قريبا منه.

وارتحلنا يوم السبت آخذين الحذر أيضاً من هؤلاء العربان الذين ظهر شرهم وبان وبعد ما ريضنا في غوط منخفض بين الكثبات قام على ربوة من الحجاج حاج لقضاء بعض الحاج فأشرف على خيول كثيرة في أخيرات الركب يلتمسون الغرة للانتهاب فركب الناس واستعدوا لملاقاتهم، والتفتوا إليهم، وأقبلوا بكثرة العدد، والعدد عليهم ورموهم بالبنادق ليرتهبوا أي ارتهاب فلها علموا تأهب الناس لقتالهم، وتحققوا أن الحجاج لا ينالون بقوة الله وفضله الأضعاف المضاعفة عن أمثالهم رفعوا أمامهم راية وجعلوها علامة على أنهم سلم لا أرب لهم في الشر، وأية وإن كانت المخايل تكذب حالهم، وتظهر مكرهم ومجالهم وغادرناهم في غدران غدرهم هائمين وسرنا في يم حالهم، وتظهر مكرهم وجمالهم وغادرناهم في غدران غدرهم هائمين وسرنا في يم خبرهم الذي لم يزل على شفا جرف هار وحال الله بيننا وبين القوم الظالمين دخل روفده من خويلد، والسلالة سالمين وبتنا في قصبات الشيامة، وهي أبنية كثيرة تتراءى في حوانب الطريق، وأمامه.

وارتحلنا يوم الأحد قاصدين/ ١٠٥/ منهن الشهامة لنرد من مائه العذب، ولا عذوبة مياه الغامة فعرضت لنا خيول كثيرة في هيئة عظيمة، وأبهة كبيرة ورئيسهم محمد بارك عامل البحيرة خرجوا بقصد التعرض للأركباب، والبحث فيها بين الرجالة، والركاب عن رجل يعرف بسركس، وهو أحد سناجقهم وكبرائهم وقوادهم العظام ووزرائهم كان عتا عنواً كبيراً في تلك الأرض دعمت شوكته الطول منها، والعرض.

فعزموا على تغيير أحواله وسفك دمه وإنتهاب أمواله فخرج من مصر خاتفاً يترقب ونشط للفرار بنفسه نشاط غير على مرقب فكان استقراره بالجراس ليس بمزود فيها بالخفية، ولا زائر فتحير أكبابر العسكر المصري من سكونه وخفية وكونه وبقوا يتجسسون عن أخباره ويبحثون عن آثاره وينقرون عن إستخباره مخافة أن يعود إلى مصر على ما فارقها عليه من العتو الذي لا حدله، ولا حصر فكان من رأي باشا مصر وشدة عظمه وقوة همه واحتراسه وحزمه إن وجد هذا العامل بجيشه العرمرم لفحص الأركاب، وتفتيشها عن ذلك النكس البرم فتعرضوا أولاً لركب الجزائر وفتشوا حتى الدرابك، والمحاير فلم يقفوا له على خبر في حافر، ولا وبر.

ثم تعرضوا لنا في خيل مسومة وعدد كثير وعدد مقومة، وأظهروا من الأطبال ما حير الإبال، ومن الغوايط ما عم صوته كل مكة وغايط، ومن المعازف ما تنكرت منه المعارف واستعد الحجاج لملاقاتهم كل الاستعداد واستمدوا من معونة الله فوق ذلك الاستمداد فسرنا نخب ونضع ونرفع ما اتضع حتى دنونا منهم إذ لم يسعنا الإعراض عنهم فأقبل كبيرهم على الشيخ وسلم عليه، وأكثر من الفرح بلقائه وشدة الاشتقاق إليه، وأخذوا في مسابقة الخيول، وأكثروا من اللعب بالمعازف، والأبواق، والطبول، والركب سائروهم يلعبون أمامه حتى وصلنا منهل الشهامة، وهو إحساء كثيرة على ساحل البحر الأجاج كالمعاطن المتقدمة في طريقة الحجاج فأخذ الناس في السقي، والاستقاء بنية الانصراف من ذلك المورد وعدم البقاء فبعث رئيس العسكر للشيخ أن أقيموا اليوم فساعفه بالإقامة خشية المعتبة، واللوم وقام أكابر العسكر / ١٠٦/ بالتفتيش، والتنقير كل القيام وعموا بالبحث ما أمكنهم جميع الخيام فها وجدوا لسركسهم من خبر بعدما اختبر كل منهم جميع الأركاب وخبر.

وارتحلنا يوم الاثنين من الشمامة فركب جيش الأتراك، وتقدم الركب وسار أمامه فخلنا أنهم بركبوا الخيول بقصد التوديع ليخرجوا من تشنيع عدم التشييع فإذا هم أرادوا نهب من كان معنا من عمالتهم من الأعراب فتعرضوا لأول الركب، وأخذوا من عرفوه من قبيلهم دون استحياء، ولا استغراب وحازوا إبلهم دون تبيين، ولا إعراب وصد الأمر من قبل، ومن بعد وفيه الكفاية إذا انقطع الرجاء من العبد وانفصلنا عنهم، والقلوب متقلبة بين جمار غضى الجور في ذلك الفضاء سائلة من الله تعالى اللطف في القضاء فهو سبحانه ينتصر على من انتهك حرمة وفده ويجازي الصابرين على ضير الضائرين من واسع إحسانه ورفده.

وبتنا غربي القرعة في ربوة تسمى العرجف في فلاة قرعة.

وارتحلنا يوم الثلاثاء فبتنا بمنهل عفونة، وهي ربوة ذات آبار عذبة ليست بمتروكة، ولا معفونة وماؤها من أعذب المياه، وأطيبها، وأحلالها، وأسهلها، وأصفاها، وأجلاها وارتحلنا يوم الأربعاء فتياسرنا عن وادي الرهبان، وهو واد ممتد بين عظام الكثبان سمي بذلك لأن فيه رهبان النصارى يتعبدون في ديور أربعة كل طائفة في دير، ولا يدخل إليهم أحد من غير جنسهم، وليس فم زرع، ولا ضرع.

وأهل الذمة من نصارى مصر يعاملونهم ويوجهون إليهم بالصدقات، والنذور في طعام وكسوة وغير ذلك، وقد مال إليهم بعض الحجاج وشاهدوهم هنالك وبتنا في أثناء هاتيك الرمال في أرض لا نبات فيها، ولا مرعى للبهائم و الجمال.

وارتحلنا يوم الخميس فظللنا قبالة الأهرام التي رمت الدهر بالمشيب، وأشرفته على الأهرام، وقد جمع السيوطي في وصفها ما قصد ورام كقول ابن الساعاتي في ذلك المرام: ويستن العَجَائِب، والعَجائِب، والعَجائِب، جَمَّةٌ وَقُستَ الإكثيبار، والإسسهابِ هرسانَ قَدْ هَرِمَ الرَمانُ، وأدبرت أيامهُ، وتزيد حُسن شَبابِ/١٠٧ منه أي بقيسه أزئيسسة تبغي الزمان بسأطول الأسباب

وكقول سيف الدين بن حبارة:

في صَـــنعةِ الأهـــرام للألبــابِ أهله اونضت عن الإبداع كل يَقَابِ فك أنها هسي كالخيسال مقامسة مسن غسير ما عَمْد، ولا إطنساب

وأطال في إنشاد الأشعار فيها ونبه على أصل وصفها وبانيها وغير ذلك من الأمور التي لا يقوم بها التأليف، ولا يستوفيها.

وسرنا متياسرين عن الأهرام حتى آن العصر وبتنا بعد مجاورة كرداسة بين أرياف مصر وورد علينا ناس كثيرون من مصر بأنواع القشاء، والبطيخ وغير ذلك من الخضر وجاءونا بجميع أنواع أطعمة الخضر واستقينا من ماء النيل العذب الزلال وبتنا منعمين في أنواع الخيرات التي لا جزاء لها إلا إدامة الشكر ذي الإكرام، والجلال.

ولم يزل الناس ليلتهم في أرغد عيش شبعا ورياً وكيف لا ونحن على ساحل النيل الذي أشرف الأنهار الأربعة الخارجة من الجنة إلى الدنيا.

وأثر بركته ظاهرة للعيان في مائه، وترابه وقراره ومدائنه بحيث لا يوجد بلد أوسع مزارع، وأكثر خصبا من اتصال العيارة نحو الشهر من هذه بيد أنها لها مزيد اختصاص بمضاعفة الوظائف الجورية على الرعية بحيث تملك رقابهم فضلاً عن أموالهم، ولا يجدون عن ذلك محيصا بمنعه أواخر حتى أن أحدهم لو أراد أن يتخلى ويترك الزراعة، والفلا لم يتركوه ولو فر لاتبعوه حتى استفاض عند العيال الفسقة إن ثلاثة لا تقبل فيهم شافعة ويعمدون منهم من يريد أن يتخلى عن الفلاحة، والزراعة قاتلهم الله أنى يؤفكون.

لا هم ينصفونهم ويخففون عنهم من المظالم، ولا هم يتركونهم يذهبون حيث شاؤوا من هذه العوالم اتخذوا مال الله، ولا وعباد الله خولاً.

وقد ذكر المؤرخون أن مصر لا بد أن تشتمل على طائفتين أحداهما في غاية العتو، والاستكبار، والأخرى في غاية الذل، والاحتقار، وقد صدقوا قد كان فيها فرعون وملأه فلم ينته دون أن قال أنا ربكم الأعلى وبنو إسرائيل إذ ذاك مستضعفون/ ١٠٨/ في الأرض يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم، ثم لم تزل كذلك، وأنها في زماننا بل قبله بأزمان لعل مثل ذلك الوصف فبشواتها وصناجقها وولاتها وحكامها بل وسائر جندها

وعسكرها فيها ظهر لنا ليس فيهم إلا من أعهال أباطل وحب الدنيا، وأمكره شراب الرياسة، والظلم وختم على سمعه وقلبه فهم لا يرحمون ضعيفا، ولا يوقرون كبيراً، ولا يعظمون مشروفا، ولا شريفا فلا يأمن الناس معهم على نفس، ولا مال لأنهم عدل بهم هواهم عن طريقة العدل، والحق ومال، وأمار عيبها وفلاحتها فلا نسل عها يلاقون من الظلم، والجور من الجند، وما هم فيه من الإهانة، والاحتقار تضرب ظهورهم، وتؤخذ أمواهم، ولا مشتكى ضم إلا الله، ومن تجاسر مهم واشتكى ضوعف عليه العذاب الأليم.

وأخبار مصر وظلم الولاة بها وغش الباعة وحيل المتسببين ومكر العاملين أعظم من أن تحصى، ولا غرض في تتبع ذلك، ومن وردها يعلم غالب ما هنالك، وأصبحنا على أبنانه، وتوجهنا لزيارة سيدي إسهاعيل الأنبابي ومساجد على هيئة القاهرة، وهي بالجانب الغربي في مقابلة مدينة بولاق، ولما انتهت مدينة أنبابة أشر فنا على النيل يرفع على سواحل أعبابه فتذكرت حين أبصرت تلك المحاسن التي لا استوفاها قول ابن ناهض فيها:

لاسيها منذ زُخرفت بنيلها المطردُ مُسرودةٌ قامتهسا داؤدهسا بمسبردُ والفلك كالأفلاك بين حار وَمُصعدُ شَاطئُ مصر جنةٌ ما مثله في بلد وللريساحِ فوقه سَسوابغ مسن زَردْ سَابلة وهو في الرعد عاري الجَسَدُ

انظـــر إلى النيـــل الــــذي

فَكأنــــه في فيضـــه

وقول الآخر:

ظهـــــــرت بــــــه آيــــــات ربي دَمعـــــي، وفي الخفقـــــان قلبـــــي

واجتمع الناس على شاطئ النيل مواكب مواكب، وأخذوا يعبرونه في المراكب وحيث عبرناه ونزلنا ببولاق ألفينا عم رفيقنا سيدي محمد، وهو السيد الحاج مسعود جاءنا بقصد التلاق، وألفينا هنالك من الإبل المعدة لحمل الحاج ما فيه غنية الحاج

ويحمل على الواحد منها أربابها من عظيم الأحمال ما يكل عن حمله في موضع آخر الحملان، والأجمال/ ١٠٩/ فقضينا من ذلك العجب وذكرنا حكاية تحتم ذكرها هنا ووجب.

ذكر الشعراني في طبقاته عن بعض الصالحين ممن يسكن في بعض قرى مصر أنه كثرت أذايته أهل القرية التي هو بها له فعزم على الخروج منها فأكترى جمالا بحمل أمتعته فأتى بجمل فجعل يلقي عليه كل ما كان من الأمتعة فلما أكثر عليه قال له الشيخ إنك قد ثقلت على هذا الجمل فقال له صبي هناك يا عم إن الجمل يحمل أكثر من هذا فتفكر في نفسه، وقال هذا خطاب من الحق في فإذا كان الجمل، وهو من الحيوانات العجم لا يعقل، ولا يرجو ثواباً بحمل أكثر من هذا فكيف لا أتحمل أنا أكثر من هذا من أذاية الخلق فحط أمتعته ورجع فسمع منشداً ينشد:

إِنَّ الجمالَ التي بالحمل قد عَرفت تأبى العَبَاءَ ولو مست من لعتبِ

فأكد ذلك عنده فأفهمه، وقد رأيناهم حملوا على جمل واحد ما كانت تحمله الخمسة، والستة من الإبل في الطريق، وقد سخر الله لهم الإبل ونزع الرحمة من قلوبهم عليها يحملون عليها القناطير المقنطرة من الأمتعة، وأحمال التبن، والحطب وغير ذلك حتى لا يظهر من الجمل إلا رأسه، ثم يدخلونها السفينة كذلك وينيخونها فيها بأحمالها على ظهورها، ثم يخرجونها منها كذلك، وقد ألقت إبلهم ذلك.

وأما إبلنا فلا يدخل منها جمل إلى المركب إلا بعد عناء شديد ووثاق وثيق وضرب عنيف وإدارة الرجال بهم بعضهم يحملها وبعضهم يضربها وبعد ما حملنا الحواتج وانفصلنا عن ذلك الموقف الرائج تقدم عم رفيقنا الحاج مسعود يرتاد لنا منز لا قريباً من الأزهر لأنه لدينا سعد السعود.

## ذكر دخولنا لمصر القاهرة حفظها الله، وأمنها من كل صولة قاهر،

ثم دخلنا ضحوة الجمعة إلى القاهرة ذات المحاسن الظاهرة، والمزايا الباهرة فألفينا الحاج مسعوداً اكترى لنا محلاً في الغورية قريباً من الناحية الأزهرية فأنزلنا أمتعتنا فيه

وانطلق بنا إلى منزله الكريم الأهل المحفوف بألف مرحب وسهل، وأهل، وأحضر لنا من أنواع الأطعمة ما لا نكاد نقوم بحقة، ولا تستوفيه وختم لنا بها فيه من الأشربة غاية الشهوة.

وجرى على اصطلاح أهل هاتيك الأرض في تأكيد/ ١١٠ حضور شراب البن المعروف عندهم بالقهوة بعدما نوع لنا الأطعمة المغربية، والمصرية وجمع لنا منها بدوية وحضرية وإن كان أهل مصر بل وكذلك غيرهم من أهل الحرمين، والحجاز، والآفاق المشرقية كلها إنها يتكارمون بالقهوة التي لا يعرفها المغاربة، ولا يعدونها في الأطعمة، ولا في الأشربة، ولا في الأدوية، ولا في المشتهيات، والكلام فيها من حيث الحكم بالإباحة وعدمها طويل عريض واسع معلوم مشهور نظها ونثراً.

وأكثر العلماء ماثلون فيها إلى الإباحة، وترشح قولهم بفعل أكثر الصوفية مع تورعهم في المطاعم، والمشارب لما اشتملت عليه من الفوائد التي منها إعانة على السهر في العادة، والمطالعات الليلية.

ومنها أنها تزيل ما يحصل في الرأس من التدويخ بسبب السهر وخلوا المعدة صباحاً فإذا شربها الإنسان وجد في أعضائه نشاطاً عظياً، وأحس بخضة برأسه زائدة كما شاهدنا ذلك منها، ولا سيما في السير ليلاً بالحجاج.

ومنها أنها تهضم الطعام، وتذهب بثقله على المعدة ومنها أنها تنفع في الحر، وتبرد حرارة العطش، ولا يحس شاربها بعطش، ولا سر، ولا غير ذلك وكونها باردة هي المتناول بين الناس.

ولكن قال الشيخ داوود الأنطاكي في التذكرة إن البن حار في الأولى يابس في الثانية قال، وقد شاع برده ويبسه، وليس كذلك لأنه مر وكل مر حار ويمكن أن يكون القشر حاراً ونفس البن.

إما معتدل، أو بارد في الأولى، والذي يعقد برده وعفوصته.

وذكر له منافع منها أنه مجرب لتخفيف الرطوبات، والسعال البلغمي، والنزلات وفتح السدد وإدرار البول.

قال، وقد شاع الآن اسمه بالقهوة إذا حمص ويطبخ بالغاً بالماء، وهو يسكن غليان الدم وينفع من الجدري، والحصبة وذكر غير ذلك مما محله غير هذا المختصر.

وقد كان ورد علي ونحن في الحرم الشريف سؤال يتضمن أبحاثاً نفيسة تتعلق بالقهوة، وأحكامها فجمعت في ذلك تأليفا مستقلاً حافلاً سميته (الاستمساك بأرثق عروة في الأحكام المتعلقة بالقهوة) ورتبته على مقدمة، وأربعة فصول وخاتمة، وأبديت فيه من نفيس الأبحاث ودقيق الأنظار ما يشهد بتحريره عند مشاهديه جميع النظار فعدا عليه/ ١١١/ ذلك السارق، وأخذ فيها أخذ من القراطيس، والمهارق تقبله الله على التلف وعوضنا فيه، وفي غيره خير خلف.

وقد صحح بعض العلماء أنها تحرم على من طبعه السوداء، وتكره لمن طبعه الصفراء، وهي نافعة لصاحب البلغم.

قال: وكذلك غيرها من أنواع المطعومات، والمشروبات يحرم تناول ما يضر منه على من علم أنه يضره، ولا يكون ذلك موجبا لتحريمه مطلقا كما لا يخفى، والحاصل إن الشاربين لها كها قال الشيخ أبو سالم فريقان فريق يشربونها في أماكن معدة لذلك منحرقة فلها تخلوا من لهو وحضور من لا يحل حضوره من الجواري، ومن في معناهم من المراد مع الآلات الطرب، والغناء فهؤلاء الحامل لهم على شربها إتباع الأهوال، والتلذذ بها قارنها من الأمور المذمومة فينبغي أن يقال إنها عرمة في حق هؤلاء لا لذاتها بل لما قارنها من الأمور المحرمة، وهذا لا خصوصية له بالقهوة بل وكذلك الحليب المجمع على حليته إذا قارنته هذه الأمور المحرمة المذمومة شرعاً فإنه ينبغي أن يمنع الاجتماع عليه بمثل هذه الهامدة إذ ليس شربه هو المقصود منها بل ماحف به من المناكر العظيمة المبنية على غير قاعدة.

والفريق الثاني يشربونها في مساكنهم وحوانيتهم، وفي مطلق السوق غير تهيئة، ولا احتفال، ولا جلوس مع الفريق الأول فهؤلاء الحامل لهم عليها الفهم لها حتى أنهم يتفررون بتركها ويحدث لهم تركها ضرراً في أبدانهم، وقد يحملهم على شربها تحصيل ما أشرنا إليه من المافع وغالب ما يستعملونها مع طعام خفيف من كعك، أو كسر خبز، أو نحو ذلك هذا مع خفة موانتها إذ بفلس واحد يشرب من ذلك ما يكفيه مع تيسرها في جميع الأوقات من غير احتياج لكبير مؤونة، ولا مقارنة أدام، أو ملح، أو إزار، أو خضر، أو غير ذلك مما يحتاج إليه غالب الأطعمة.

ويزاد على ما ذكر من منافعها، وهو أكبرها عندهم أنها تقوم مقام القرى للضيف بحيث لا يستحي أحد في تقديمها للباشا فمن دونه ويقوم ذلك عندهم مقام ما يتكلفه المرء عندنا من الأطعمة الكثيرة الفاخرة المنوعة التي تبلغ قيمتها الدنانير الكثيرة ودرهم واحد يقوم مقام الدنانير لا يكرهه أحد/ ١١٢/ على أنه لو قدم لأحد هناك أي طعام لم نكن معه فكأنه لم يقدم له شيء وإن قدمت هي وحدها كفت.

قال الإمام أبو سالم بعد أن ذكر مثل ما تقدم لطيفة.

أخبرني شيخنا الملا إبراهيم من حسن الكوراني أن شيخنا الإمام صغي الدين المقساشي كان يقول ما أنعم الله على أهل الحجاز هذا البن لأنهم ضعفاء فقراء في الغالب، والناس يقدمون عليهم من الآفاق، والإنسان لا بدله من طعام يقدمه ممن دخل عليه، ولا قدرة هم على تكلف ذلك لكل أحد يدخل عليهم.

وهدذه القهوة خفيفة المؤنة، والناس راضون بها غنيهم وفقيرهم ورئيسهم ومرؤوسهم فكانت صيانة لوجوه الفقراء عن ورود أحد عليهم فلا يبعد أن تكون مستحبة عند أهل الحجاز لأن اتخاذ الإنسان ما يصون به عرضه مطلوب شرعاً قال ذلك في معرض المزاح، وقد سأل عن حكمها قال أبو سالم وكلام هذا الشيخ مع جلالة قدره وجعه بين العلم الظاهر، والباطن وكلام غيره من أئمة الطريق عما يتقوى به قول من قال بإباحتها لأن المسألة إذا كانت ذات قولين، وكانت الصوفية مع إحدى الطائفتين

ترجح قولهم لا محالة لما رزقوا من صدق الإلهام ونفوذ البصيرة من تأييد الله لهم عند اشتباه الأمور فيميلون مع الحق فيها مال لرفضهم دواعي الهوي.

نص على ذلك غير واحد من الأثمة، وقد شاع وذاع عند كثير من الناس بل ذكره غير واحد ممن تكلم عليها أن أول من أحدثها، وأخرجها من أرض اليمن الشيخ المتفق على ولايته سيدي على بن عمر الشاذلي اليمني، وأمر أصحابه بشربها ليستعينوا بذلك على السهر في العبادة، ثم لم يزل أموها يفشو شيئاً فشيئاً، ومن بلد إلى بلد إلى أن آل إلى ما آل بحيث عمت البلاد المشرقية كثيراً من المغربية فيحمل منها في كل سنة من بلاد اليمن إلى كل أفق من الآفاق شرقاً وغرباً آلاف من الأحمال فتدفع فيها أموال قلما تدفع في غيرها من التجارة فيبلغ الحمل منها في مكة إذا رخص فوق العشرين ريالة وبمصر إلى الخمسين، وفي البلاد الشاسعة كإفريقية وبلاد الروم من القسطنطينية وغيرها فوق الملين.

قال أبو سالم، ومن أحسن ما رأيته من الأسئلة، والأجوبة في شأن القهوة نظماً / ١٣/ ما اشتملت عليه هذه الوجادة فأقول وجدت بخط شيخنا أبي مهدي عيسى بن محمد الثعالبي بمكة المشرفة ما نصه كتب العلامة رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي المعروف بابن الحنبلي للشيخ على بن محمد ابن عراف يسأل عن القهوة: بجـــوار المسطفى، والمــروتين عمسلا فسبوق علسبو النسيرين وهسوفي يسذل الندا رحب اليدين حيسثها شسيب تعاطيها بشسين وافسستراق لأقاوئسل وقسين فعلها في الحان كلتا المقلتين فالتسداني بسين تسين الفسرقتين أو دعسوا فالبسأس إحسدي السراحتين

أيهسا السسامي لكلتسا السذروتين العسلى القسدر علسماً وكسذا مسن لسه في الزهسد بساع ويسد أنتناف قهسوة قسد ظلمست مـــن نلـــة هالنـــا مهيعـــة ومراعـــاة أمــو شــهدت وحكسي شرابها أهل الطللا أو دعوا إذا الطرس مبا يرجبوا الفتي

فأجابه الإمام ابن عراف بقوله:

أيها السامي سموا الفرقسدين يا رضي الدين يا بحر الندا جساءني مسنكم نظسام قسد حكسى قلت فيها إن ذي القهسوة قسد وبمطعيوم حبرام وغنياء وطلبت الحكسم فيهسا بعسدما وجـــواني أنهـــا حـــل ولا وعسلي ذي الأمسر إنكسار السذي والتدان من جماهسا، وهسي في والصيفا في شربها مسع فشة ثمه نما جمواريهم مجمنع المدجا فابتداء الأمسر فيهسا هكسذا ذا جـــوان واعتقــادي أنــه

وإمسام العلسم مفتسي الفسرقتين من رجاكم راح مملوء اليدين في نصوع اللفظ مسبوك اللجين خلطوهـــا بتلـــة وَبمَـــيْنِ وبمسرقص وبصمفق المسراحتين قد رأيت ما ذكرتم رأي عبن يقتضى ما قلتم تحريم عين شانها حتى تصفى دون رين وصفها المذكور شين أي شين أخلصوا التقوى وشدوا المتزرين بخُشــوع ودمــوع المقلتــينِ قىد حكساه عسن ولي دون مسينِ في اعتدال كاعتدال الكفتدين

قال: أبو سالم، والإمام ابن عراف مشهور فضله وعلمه وورعه وهو / ١١٤ / صدر في علماء الحرمين علما وعملا وجوابه في المسألة هو الحق إن شاء الله إلى مثله تميل أجوبة كثير من الأثمة من أنها إذا خلت مما يضاف إليها من المحذورات فهي في نفسها مباحة عنى ذنك عمل كثير من الأثمة المتعمقين في الورع تركا لما لا بأس به حذراً مما به البأس كما هو شأنهم في غيرها من المباحات التي هي من الفضول.

قلت: وهذا الذي اختاره ابن عراف وجنح له أبو سالم هو المصرح به في فروع المالكية كما في الخطاب وغيره، وهو مختار الشافعية، والحنفية أيضاً كما وقفت عليه في كثير من

أجوبتهم، وتآليفهم فيها.

وكنت لا أعلم الحنابلة ما يقولون فيها، ولا ما يحكمون به عليها، وكان ذلبك يخدش في الصدر وإن كان يغلب على الظن أن أقوالهم لا تخرج عن هذه القواعد حتى وقعت على الكتاب الموسوم (بالدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج ومكة المعظمة).

تأليف الإمام الكبير زين الدين أبي محمد عبد القادر بن الشيخ بدر الدين محمد بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم الأنصار الجزيري الحنبلي.

وهو كتاب حافل أبدى فيه، وأعاد، وأفاد، وأجاد، وأطال، وأطاب وملا الوطاب فرأيته استطرد الكلام على القهوة فقال بعد كلام: وإذا شرت مخالطة لوصف حبيث كما فشى الاجتماع عليها في البيوت، والخانات في هذا الزمن وعمت به البلوة، وتواتر به المحن من الانهاك في حانات لهوهم على ما يؤثر من فسادهم وزهوهم متصفين بقباتح أفصالهم الشنيعة، وأحوالهم المخالفة لأمور الشريعة كخلط القهوة وقذف أعراض المحصنات، والمؤمنات وانبعاثهم في اختلاق الأكاذيب التي لا حقيقة لها وباطل الإشاعات، وما لا خير فيه من الأعمال، والمقاصد القبيحات فلا خلاف في حرمة ذلك.

فأولئك الذين حبطت أعمالهم ونمت منهم الأوزار، والسيئات ويجب على ولاة الأمور ردعهم وزجرهم ومنعهم من خبائث هذه الاجتماعات.

وأما المنفرد، والمجتمع على شربها السالم من شواتب أفعال المخلطين في دأبها فلا يمنع من استعمالها سواء كانت مستعملة للإعانة على العبادة أي على أمر مباح / ١١٥/ كسهر في صناعة، أو نشاط في عمر مباح لأنها حينئذ من أحل الحلال بالنص، والإجماع.

ومن زعم أن شربها منفردة يكسر، أو يغير فقد أفترى بهتانا وإثما عظيها.

قال، وقد ألفت في حلها مؤلفاً بديعاً في بابه وسميته (بعمدة الصفوة في حل القهوة) وبينت فيه الحل بالنص الصريح وبطلان قول المخالف لذلك بمن هو لشربها غير مبيح، ولا يحتمل هذا المؤلف الإطالة وقلت في حلها وإطرابها:

أضوءُ أنس بدا يهدي لذي كرم أم نَسارُ قهوة قشر في دُجَسا الظلم

في حفيظ أوقياتهم لسيلا عملي قسوم والمسم بكاسساتها إلمسام منسجم ولا تصد عدن الطاعات، أو تقسيم أو كالحشيش، وما فيه من النقم في الذات، والعقل، والأحوال، والشيم تشفي من النون، أو عرف بدا بضم وللصداع ففيها أي معتصم وللبلاغم قسل مسا شسنت أن تسدم أهل التجارب حتى صار كالعلم حتى يسرى ذاك في فعسل، وفي عسدم وفي العبادة مفتاح للذي الهمسم فيه سرواها ومشفاة مسن السقم الهـــام آل طريــق الله أن يـــذم حل مساغتها في الحكم فاحتكم وهمو ارتياح لمنفس الشمارب المنهم مع اقتبدار على الأعهال ما لهمه قلنا المضرة فياء أيسر القسم فران دفيت آت منا قيد كيان من عيدم كل الكثير عدو الطبع بالسقم/ ١١٦/

مُوضِوعُ صِفوة أقبوام قبد اجتهدوا فانهض إلى حانها واشهد منصبتها فيها منسافع لا إنسم يمازجها ولا تخدد كسالأفيون إن شربست ولأكسبرش يسودي مسسح مدمنسه سَمراء لا تنزل الأكدار ساحتها وللحصاة مع الأدرار ثمق بشفا ينشف البلحة الرطبعاء في معد وفعلهـــا في بواســير فتداولـــه وفي الجسماع المرطسوب المسزاج يسزد تفيد في اللسون إشراقاً حراراتها لاعيب فيهاسوي تنشيط شاربها ففعلها في نشاط لا يعادفا أكسرم بهسنا مسن شراب طساب مسودده خُلْو فكاهتها من مناقتها بهدا مسن السبط مدا يعندون مرمحمه وخفية عنسد أسسباب يعالجهسا إن قلست فيهسا حسرام، وهسو مجتنسب فترر أعضاء مدمها إذا فقدت وإن تصفها بيبس للميزاج فقيل

بحرمسة ولشرع عسن هسداه عمسي فالحق يظهر من معنى، ومن كلم فالماعد النص كالميتان، أو كدم عنساوه ظساهر فيهسا بسلا وهبم يميل سكرأ بقول غير مستظم فواحشاً باجتناب غيى منفصه محسرم لالسذات فاسمغ واسمتقم بالنذكر فهسى طريسق الصنادق الفهسم في مجلـــس صــادق لله ذي الــنعم تبدفع ببدعوتهم مباخفيت مين نقيم ففسى البطالسة أنسواع مسن الوصسم وفي نشاط، وفي علمه، وفي حكمهم عسن الخبائست في حسل وف يحسرم فقدد تعسرض للبلسوى وللعدم كشساذلي المحساور السدين، والقدم همسا المرجسد، والريحسان في أمسم لدابسة فغسدت تشسيفيه مسن ألم ذكسر النقيصة بالتسمليم واسمتلم ولا تكسن كسسلا في سساحة النسدم غياهب الشبك عن نبور من الرقم

فَدَعُ مَقالَةً مَنْ قَد ظِيلٍ يمنعها ولا تكن عن أصول الشرع في دهش والأصل في مطعه حل بلا شبه وزعمسه أنهسا كسالخمر مسكرة أهل تسرى شارباً منها يعربداي نعم إذا اقترنت بالوصف، أو جعت وحيث شيبت بمحظور تعاطيها وادخيل لحاناتهما واشرب وكمين لهجمأ واستجل فيحانها واغمنم مسرتهما مسع البخسور، أو الريحسان في مسلاً ولاتكن بالحديث اللهب مشتغلا وقسل بهسا في عيسارات، وفي سيهر فإنهسا الحسل مسا دامست منزهسة وكسل مسن رام أعسدما لمشربها لأنها تحفية السيادات في سيهر وكالمساوئ كالشيخين في يمنن وقل من عابها إلا، وقد وصفت قد قيل إن بها سر السولي فدع وكسن بهما جمذلأ وانجمح بهما عمملأ فقد جلوت عروس الشرع وانقسمت شم الصلاة على المختار من مضى حير البرية من عرب، ومن عجم الابن الجزيري يا مولاي جدير منى واغفر له يا عظيم العفو، والكرم

قلت: أوردت هذه القصيدة، وما قبلها ليعلم منها ما يقوله الحنابلة، وأنهم موافقون لغيرهم من المذاهب مع ما اشتملت عليه من القوائد المتعلقة بالقهوة، والمنافع الناشئة منها غير أن ما أوماً إليه من أنها تنفع من الصداع، ومن البواسير.

خالف لما قاله الشيخ داود الأنطاكي في التذكرة فقد صرح بأن شراب القهوة على الكيفية/ ١١٧/ المذكور يجلب الصداع ويهزل جداً ويولد البواسير وقطع الباءة وربها أفضى إلى الماليخونيا قال فمن أراد شربه للنشاط، أو غيره من المنافع فليكثر معه من أكل الحلو ودهن الفستق، والسمن.

قال وقوم يشربونه باللبن، وهو خطأ يخشى من البرص وكنت نبهت على جميع ما يتعلق بهذا وغيره في كتابنا الاستمساك بأوثق عروة الذي أشرنا إليه قبل.

وقد ألف فيها جماعة من أهل مصر، والقاهرة، والحرمين، والشام وغيرهم مؤلفات عديدة وقفت على جلها، وأثبت خلاصتها في ذلك الكتاب وحليتها صريحة من عموم قوله تعالى: ﴿قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحْرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية .

فقد قرر أهل الأصول أنها دليل على أن أصل كل مطعوم من نبات وغيره الحلية إلا ما استثناه الله تعالى، أو أدى إلى عذر في عقل أبو بدن، والله أعلم.

والكلام فيها كما قلناه طويل عريض ما بين نثر وقريض، وهذه النقطة غاية ما يحمله هذا الجدول من ذلك السحاب العارض، والبحر الأطول.

ولما قضينا الغرنس من جميع ما عن من الأطعمة، والأشربة وعرض توجهنا للجامع الأزهر الأزهر الأزهر فصلينا به صلاة الجمعة ونلنا بالحضور في حضرته الفضل أجعه، ثم شرعنا نجوب بعض مشارعها ونجد أديم جادتها وشارعها فإذا هي أم العجائب ومعجزة كل جائل وجائب حازت كل أعجوبة واتسعت حتى حازت من الأرض ما لا

يقدر أحد أن يجوبه وجمعت أنصاف الخلائق، وتعدد فيها اللائق وغير اللائق فهي أم البلاد شرقاً وغرباً وقاعدة الأمصار بُعداً وقربا فلا يستغرب شيء بما يحكى عنها، ولا يستوفى أحد الغرض منها.

ومصداق ذلك ما حدث به بعض التجار قال لما دخلت مصر في حدود الخمسين سكنت في بعض الوكائل، وكان من قدر الله أن اجتمعنا في محل واحد جماعة منا فلان تاجر وفلان طالب وفلان صوفي وسهاهم قال فإذا أصبحنا تفرقنا كل واحد يغدو لحاجته فإذا جن الليل جمعنا المنزل فنتحدث بها رأينا فيقول التاجر ما رأيت مثل هذه البلدة في التجارة فأهلها كلهم تجار ويقول كل مثل ذلك، وما ذلك إلا لكثرة أجناس الناس فيها فمن طلب جنساً وجده.

وبالجملة/ ١١٨ / فأهلها لهم عقول راجحة وذكاء زائد فمن استعملها في الخير فاق فيه غيره، ومن استعملها في الغير فكذلك.

وذكر ابن خلدون في كتابه مشهد العبر أن بعض ملوك الغرب سأل بعض العلماء عن حج عن مصر فقال له أقول لك فيها قولاً واختصر من المعلوم إن دائرة الخيال أوسع من دائرة الحس فغالب ما يتخيله الإنسان قبل رؤيته إذا رآه وجده دون ماتخيل ومصر بخلاف كل ما تخيلت فيها فإذا دخلتها وجدتها أكثر من ذلك.

وسأل آخر عنها فقال كان الناس فيها قد حشروا إلى المحشر لا ترى أحداً يسأل عن أحد كل واحد ساع فيها يرى فيه خلاص نفسه وجميع ما يحتاج إليه من أحوالها مستوفي في تواريخها، وأحسنها (حسن المحاصرة في أخبار مصر، والقاهرة) تاليف الإمام السيوطي (عليه) فمن أجاد مطالعته لم يفته من أخبارها إلا المعاينة.

وأصبح السبت فتوجهنا لزيارة الإمام الذي لا ينبغي لأحد دخل مصر أن يهمل زيارته إذ هو صاحب التصرف التام بمصر رئيس الأثمة وشيخ مشايخ الأمة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (عليه) وعليه بناء عظيم ومسجد حافل وقيم المشهد لا يفارقه ليلاً، ولا نهاراً، وهو من المشاهد الكريمة، والمآثر العظيمة له أوقاف عظيمة ويتخذ عند

قبره في كل ليلة سبت مولد يجتمع فيه ناس كثيرون ويضبق بهم المسجد، وأفنية يبيتون طول الليل بين ذكر وقراءة وصلاة مفترقين مجتمعين في ذلك كله لا يفترون إلى طلوع الفجر وذلك دأبهم أبداً في ليلة كل سبت.

وتستمر عارة الروضة بمن ذكر يوم السبت إلى الزوال، وقد ألفيناها مملوءة بأصناف الناس ما بين شريف ومشروف ومأمور، وأمير ونساء ورجال ونساء، والناس كلهم ينادون في طريقه بالله يا إمام وذلك المجمع لا يخلو من جماعة من الصالحين.

فقد ذكر الإمام الشعراوي (ش) أن جماعة من الأولياء بحضرون كل يوم لزيارة الإمام الشافعي (ش)، وهو حقيق بذلك وجدير بها هنالك فإنه بالمحل الذي لا يدرك علماً وعملا وحالا وحلها وسعة أخلاق وحسن طبيعة وزكاء أعراق ونصرة للدين وحاية باذلاً في ذلك نفسه وماله وجاهه.

فقد اتفق العلماء على أنه ليس في أصحاب الإمام مالك (ش) أثبت/ ١١٩/، ولا أعلم، ولا أفقه، ولا أعرف بالحديث من الإمام الشافعي كما اتفقوا على أن ليس في مشايخ الإمام الشافعي أجمع للخصال المذكورة من إمام الأثمة مالك ابن أنس (ش) جمعهم.

وزرنا المشهد العظيم المحتوي على جماعة من أهل البيت رجالاً ونساء أشرفهم السيدة نفيسة الطاهرة وإليها ينسب المشهد وبها يعرف وعليه بناء عظيم وبإزائه مسجد وبيوت تسكن قلها يخلو من زائر وراغب إلى الله في كشف كربه وقبرها معروف بإجابة الدعاء فهو ترياق لنيل كل مراد كقبر ابن عمها مؤسى الكاظم (الله الله بغداد هي السيدة نفيسة بنت الأمير حسن بن زيد بن علي بن الحسن دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق.

وكان الإمام الشافعي يصلي جا التراويح في رمضان وزرنا مشهد السادات المالكية ابن القاسم، وأشهب وغيرهما ومشهد السادات الوفائية توجهنا لزيارة جميع من بالقرافة بلا تعيين لاشتهار فضلها وفضل ما اشتعلت عليه من المزارات. وقد ورد في الآثار أنها بقعة من الجنة ولذلك أمر عمر بن الخطاب (ﷺ) بجعلها مقبرة للمسلمين قائلاً لا أعلم تربة الجنة إلا مقابر المسلمين (ﷺ) ما أصدق فراسته، ولم نزل مدة إقامتنا بمصر هذه الأيام القليلة نتردد لمشاهدها الجليلة ونزور من أمكننا زيارته من مزاراتها الحفيلة مثل المقام المشهور بالحسين وروضة الإمام الحلواجي وغير ذلك ودار المحل المرة الثانية يوم الاثنين الموفي عشرين من شوال.

وأما المرة الأولى فلم يحضر لها لأن العادة عندهم إدارته مرتين فالمرة الأولى تكون في نحو النصف من شوال وصفة ذلك أنه يؤتى في ذلك اليوم بكسوة الكعبة المشرفة من دار الصناعة فتضرب سحابة على باب القلعة فيحضر الصناجق كلهم، والولاة، والأمراء، والحكام، والقاضي كل واحد مع أتباعه ولكل واحد على معلوم في السحابة المضروبة ومجلس الباشا في الوسط وعن يمينه مجلس القاضي وكلها أتى واحد من الأمراء، وأرباب الدولة جلس في عجلسه المعهود له وقربهم من الباشا بحسب قربهم في مناصبهم فإذا تكاملوا كلهم، وأخذوا مجالسهم وصفت الخيل عن يمين صفاً كل طائفة من مع جنسها إلى أن تحيط بالميدان الذي هو أمام مجلس الباشا، وهو ميدان كبير يسع الآلاف من الخيل/ ١٢٠/ وآخر من يخرج الباش فتخرج أمامه طائفة من عسكره بعضهم أثر بعض على ترتيب معلوم وقانون مضبوط وآخر من يخرج مع طائفة الشاوشية على أرجلهم عليهم جلود النمر وعلى رؤوسهم طراطير طويلة من اللمط له ذيول معكوفة بين أكتافهم.

وعلى جباههم صفاتح من الفضة مستطيلة مع الطراطير إلى فوق مموهة بالذهب تلمع لمعانا فإذا خرج هؤلاء خرج الباش بأثرهم راكباً فإذا وصل إلى السحابة قام الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حتى يجلس وكذلك يفعل من تقدم للجلوس من الأمراء مع من يأتي بعده فإذا جلس الباشا جيء بالجمل الذي يحمل المحمل.

وعليه المحمل، وهو قبة من خشب رائقة الصنع بديعة الإتقان لها شبابيك ملونة بأنواع الأصباغ وعليها كسوة من رفيع الديباج المخوص بالذهب ورقبة الجمل ورأسه وساتر أعضائه محلاة بجواهر منظمة نظماً رائقاً بديعاً، وفي رأسه وسن محلاً بعثل ذلك ولاجل في غاية ما يكون من السمن، والضخامة وعظم الجثة وحسن الخلقة وجلده كله مخضب الحناء يقوده سائس لطيف وعن يمينه آخر وعن شهاله آخر محل مثل صفته، ثم يؤتى بالكسوة المشرفة ملفوفة قطعاً قطعاً كل قطعة منها على أعواد شبه السلاليم معدة لذلك يحملها رجال على رؤوسهم، والناس يتمسحون بها ويتبركون.

ويؤتى بكسوة باب الكعبة يظهر فيها خيط واحد بصنعة فائقة وكتابة رائقة، ثم يمر بكل ذلك بين يدي الباشا، والأمراء ويقومون لها إذا مرت بهم تعظيهاً، ثم يخلع على الذين يصنعوها بمحضر ذلك الجمع، ثم يذهب بها كذلك حملتها ويمرون بها في وسط السوق، والناس يتمسحون بها حتى يبلغوها إلى المشهد الحسيني فتنشر في صحن المسجد، وتخاط هناك.

فإذا كان اليوم التاسع عشر، والعشرون، أو الحادي، والعشرون خرج المحمل الشريف من القاهرة، وهذا اليوم هو المشهور المعلوم المتداول بدوران المحمل الأنه من أيام الزينة التي يجتمع لها الناس من أطراف البلاد المصرية، وأقصاها ويؤتى بكسوة البيت من موضع خياطتها، وتجعل في المحال التي تحمل فيها ويجتمع الأمراء، والصناجق، والجند جميعاً على الهيئة المتقدمة / ١٢١ في الخروج الأول إلا أن هذا تم احتفالاً، وأكثر جمعاً فإذا تكامل جمع الأمراء على الوجه المتقدم وصفت الخيل، والرماة وحرب الباش جيء بجميع ما يحتاج إليه أمير الحج من إبل وقرب، وأواني النحاس وخيل ورماة وغير ذلك من الأسباب التي تخرج من بيت المال فيحضر جميع ذلك في وخيل ورماة وغير ذلك من الأسباب التي تخرج من بيت المال فيحضر جميع ذلك في ذلك الميدان كل طائفة لها أمير مقدم عليها حتى الطباخين، والفراشين، والسقائين، شم يؤتى بالمحمل الشريف على جمله المذكور أو لا يقوده سائسه حتى يناول رسن الجمل للباشا فيأخذه بيد، ويناوله لأمير الحج بمحضر القاضي، والأمراء ومعانيتهم، ثم يناوله

أمير الحاج لسائسه فيذهب به وذلك كل كالشهادة على الباشا بأنه يكن لأمير الحج المحمل وكل ما يحتاج إليه أمير الحج من ذهابه إلى إيابه.

وعلى أمير الحج بأنه تسلم ذلك ويشهد على ذلك القاضي، والأمراء ويكتب بذلك السلطان فإذا مر المحمل بين يدي الباشا وذهب جيء بالإبل يمر بها بين يديه بها عليها من القرب، والأواني، والأدوات كل طائفة بمقدمتها فإذا أمرت الإبل كل جيء بالمدافع، وهي ثلاثة، أو خس تجرها البغال، والجهال، ثم جاء الرماة الرجالة من وراثها فيمرون، ثم تأتي الخيل فتمر فإذا مر جميع ذلك بين يدي الباشا جاء أرباب الطوائف كل طائفة من مشايخ الصوفية بشيخهم ولوائهم رافعين أصواتهم بالذكر كالقادرية، والرفاعية، والبدوية، والدسوقية حتى السعاة يأتون بشيخهم فيمرون بين يدي الباشا ويعطيهم ما تيسر فإذا لم يبن أحد ممن يمر بين يديه خلع الباشا على أمير الحاج خلعة وعلى أمرائه الذاهبين معه كلهم الكيخيا، والدويدار وغيرهما.

فإذا خلع عليهم بأجمعهم ودعهم وانصرف، ثم يمر بالمحمل وسائر الإبل، والعسكر وسط المدينة، والناس مشرفون من الديار، والمساجد التي تلي الشوارع ويتعطل جل الأسواق، أو كله في ذلك اليوم.

وقد تقرر لدينا عن الموثوق بهم أن بعض تلك الديار المشرفة على الشارع قد تكرى من أول السنة، ولا يسكنها مكتريها، ولا ينزلها إلا في ذلك اليوم قصد التفرج وفيها سواه من الأيام تبقى معطلة، أو يسكنها غيره.

وبالجملة فهذا اليوم عندهم من أعظم أيام السنة، ولا ثاني له إلا يوم كسر النيـل عنـد وفائه ويقرب منه أيضاً يوم قدوم الحاج ويوم تبديل الباشا، وتجديده.

فهذه الأيام/ ١٢٢/ الأربعة هي التي يحتفل بها عندهم غاية الاحتفال ويهتبل أتـم الاهتبال حتى لقد أخبرت أن نساء مصر يشترطن على أزواجهـن التفرج في هـذا اليـوم دون معتبة، ولا لوم فإذا خرج المحمل من الميدان الذي على باب القلعة إلى فضاء الرملة بقي الكثير من الخيل هنالك للمسابقة، واللعب، ولا يذهب مع أمير الحاج إلا المعينون للسفر معه فيتقدمون في أبهة عظيمة على خيل مسومة وعدد مقومة.

ولا يبالون بلبس الذهب، والفضة استعال السلاح المحلاة بأنواع الحلى المطرز بالجواهر النفيسة لأنفسهم وخيولهم.

وأما أنواع الحرير، والديباج فهو مما يكمل به رفعهم عند انتصابهم وجر ذيولهم فيا له من يوم عظيم بجب له الإجلال، والتعظيم لولا ما اشتمل عليه من المناكير البادية التي تمنع من له اعتناء بالسنة أن يحضر ناديه فنسأل مولانا سبحانه أن يتجاوز عن هذه الأمة المحمدية في مثل هذا اليوم من أنواع البدع، والمناكر الموجبة للانتقام وللوم كرامة لمولانا محمد (على العين الذي تكرم لأجلها ألف عين بل لأجله يكرم جميع القوم.

ولما دار المحمل أخذ الناس في التهيئة للسفر، والاستعداد، والإستعانة عليه، والاستمداد فطفقنا نقضي معهم الأوطار لجوبان ما في الحجاز من الأقطار في المتنا أن تغيرت الحال، وتبدلت الأخصاب بالإمحال إن أصبح رفقنا أبو عبد الله نفس المصاب قد وخزه سهم الطاعون في أصل فخذه وصاب فضاقت علينا لأجل ذلك الأرض بها رحبت، وتحيرت أفكارنا، وتعبت وكلها رجونا قيامه اشتد به المرض ومهها راودناه على السفر لم يكن له فيه غرض فبقيت أقدم رجلاً، وأؤخر أخرى، وأتخير الله تعالى، وأسأله أن يقدر لى ما يراه لى خيراً.

وكلما اشتد به الألم نزل بي أشد منه، وألم إذ هو الذي كان يأخذ بيدي في الأمور كلها ويريّني من كد المشقات وكلها، وما زلت سائراً مع الأقدار صابراً على تحمل ما طبعت عليه هذه الدار من الأقدار، والأكدار لا أحير جواباً، ولا أميز من خطأ صوابا، ولا أحس بشيء عني صدر، ولا أعرف من ورد عمن صدر فكان من حسن شيمة رفيقي أبي عبد الله الذي أولاه الله من كرم الأخلاق ما أولاه أن ألح علي في السفر دون الإقامة وذكرني أن لا فائدة في التخلف/ ١٢٣/ عن فداء بيت الكرامة فتأهب السفر ونفرت مع من نفر وفارقت أبا عبد الله الذي هو لدي شقيق الروح، وقد كادت النفس أن تروح:

وُسرتُ وقلبسي محسوق بلظسى النسوا لبسين السذي بسين الجسوانح قسد نسوى وقسد مسا نسوى أن لا يفسادةني كسها نويستُ فَحيسلَ بسين مسرء، ومسا نَسوَى

## ذكر خروجنا من مصر إلى الحجاز وتحقيق القول في حقيقة ذلك الجاز،

وافق خروجنا من مصر وقت الزوال من يوم الاثنين السادس، والعشرين من شوال، وكان خروجنا على باب النصر وسرنا، والطريق كلها أسواق واحدة من كثرة الباعة، والذاهب، والجاثي من البركة إلى مصر ونزلنا بالبركة التي هي محل نزول الركاب مع العصر، والبركة اسم لفسيح من الأرض على شط بركة واسعة مد البصر يتموج فيها ماء النيل العذب الفرات على الأطراف تنصب الأسواق الحافلة بشط البركة، والقهاوي المزخرفة المونقة القساطيط الموشاة المرونقة فلا تسل عها يوجد في تلك الأسواق من مهيجات الأسواق طعام وشراب وقرب وقراب وحوافر، وأخفاف وجوارب وخفاف وعارة على جمل، وأنواع الجدى، والحمل وسمن وعسل وسيف، وأسل، وتم وزبيب، وتين وحليب وغير ذلك من أنواع السلع، والبضائع التي لست أحصيها، وأجناس الأثاث، والحيوانات التي لا أكاد أستقصيها.

فقضى الناس من الأغراض ما كان لهم عنه في المدينة أعراض وبتنا هنالك في عيش أرغد تنال البقية من ماء النيل ونتفكه بفواكهه إلى الغد، ولما غاب الشفق وغرب وسكن الناس، ولم يبق لهم في الحركة إرب أخذ أهل الركب المصري في إيقاد الثريا ومصابيح الإشارات، وأخرجوا من المدافع، والمحاريق ما يدل على تمام الاقتدار وعظم الشارات حتى طاولت هاتيك الأرض سمواتها وطربت لقيام نارها وإنارة منارها مقام شموسها، وأقرارها جميع جماداتها وعجهاواتها وقضينا من عجب مخترعاتهم وغريب متبدعاتهم العجب العجاب.

ورأينا من صور الحيوانات البديعة في تلك الإشارات ما لم يره من جال غير تلك الأرض، ولا من جاب، وتلك عادتهم في كل بندر من البنادر يخرجون من المدافع،

والمحاريق يعد من غريب النوادر ولما / ١٢٤/ أشرق الصباح، ولا إشراق الوجوه الصباح أخذ المشيعون في الارتجاع وإنشاد ما رق وراق من الإشعار، والاهجاع فمن منشد عند مفارقة أحبابه ومباعدته عن نيل ماء النيل وحبابه قول البدر الذهبي:

وبمهجني المتحملون عشية والركب بين تسلازم وَعِنَاقِ وَحُداتهم غَنَّتْ حجازاً بعدما غَنَّتْ وراء الركب في عشاق

ومن آخر استولى عليه ظمأ الحب، وأخجله فأنشد قول الشهاب أحمد بن أبي حجلة: ولمسا اعتنقنا للسوادع عَشسية على بُركة الحُجاج، والمدمعُ يُسكبُ فَرحنا، وقد جُزنا البويب لأنه إلى وَصْلِ مَنْ نَهُ واه باب مجربُ

وَمن آخرغلب عليه الهيام فأنشد قول الزين بن الحسام:

ولما اعتنقنا للدوداع عشدية وفي القلب ندرانٌ لفرط غَليلهِ بكيتُ وَهَـلْ يُغني لبكاء عِنْـدَهَـاثم وقـدغـابَ عَـنْ عينيـه وَجــه خَليلــهِ

ومن آخر بدى وداع حليلته فأنشد قول من قال عند فراق خليلته:

ولمسا اعتقنا للسوداع ودمعها على خدها يُغشي الصبابة، والوجدا بَكِيتُ لؤلؤاً رطباً فغاضت مدامعي عَقيقاً فَصَار الكل في نَحْرِهَا عِقْدا

وقال الصلاح الصفدي في مثل هذا اليوم عند مفارقة من وادعه من القوم:

لما اعتنقنا لموداع النهوى وَكِدنتُ مِنْ خَدرً الجهوى أحرقه رَأْيِدتُ قلبه سهار قدامه وأدممه يتجهري، ولا تحلقه وله أيضاً:

وَقَدُ فَاضِدَ عَدموعَدَ لَمِدا بانسست هُجوعَدَ فيضسا ولم أنسسَ إذ ودعسوني ضُسحى وقد مطرتنا غيسوث البُّكَسا وَبِستُّ بحسال يسراً بعسداً أمسامي وفساي وعينسي ورائسي

وقال آخر:

لا تحسيبوا أني تجلست بمسدمع

مسا إنْ بخلست وكسأن دُراً قبسل إذا وقال آخر:

فسوا عجباً بمسن يمسد يمينه

ضعفت عن التوديع حين أدتمه

إلى ألف عند الدوداع فيسرعُ ودعت بالقلب، والعين تدمعُ

يجسري دمسا يسوم الفسراق حقيقساً

أيجسوز بُخسلي حسين صسار عَقيقساً

وطفق الباعة أيضاً في الرجوع عن الحاج إذ لم يبق لهم في البركة حاج وآب بعدهم من خرج بقصده التنزه، والتفرج وخفضوا رفع فساطيطهم المنصوبة، ولم يبق لها تبرج وبقي الحجاج يتمتعون بهاء/ ١٢٥/ النيل العذب الفرات المزري بدجلة، والفرات ويتضلعون من شربه ويشتاقون للري منه على قربه ويستقون الروايا، والقِرب ويعدون إدخاره لعجرود من أعظم القِرَب.

نيا سعادة من ساعده الجمال، وأكثر له الإجمال وساعفه على حمل الماء زيادة على الأحمال إذ بسهولة الجمال يسهل ما في الحجاز من الأثقال ومعه در الصلاح الصفدي إذ قال:

دَربُ الحجساز مشهة لكسن إذا أصبحتُ في تصريف جسالي على أصبحتُ في تصريف جسالي على قَدْ كان خَفَّ على فوادي لو غدا ويكسون طسوعي في السذي اختساره وله في معناه:

دَربُ الحجاز مُباركٌ لكنه وَغُبونه شتى، ولا مِثْلَ السذي

الجسمالُ هان تساهلت أهوالـــ ف مسايشستهي فكــــ أنني جمالـــ ف مسن فسوق ظهسري أن النسرا أجمالــ ف لكسن قَسَــى، وتضـــا عفت أثقالـــ ف

يحتاج صبراً زائداً الأخسال أصبحت ألقساء سن الجسمال

وقد مَرَّ في المقدمة الرابعة بعض ما للحمالين من آفات، الرابعة:

وإن تبتقي معهم سعة الأخلاق وإعطائهم من المجاملة وافر الحظ، وأحسن الأخلاق إلى مساعفة ومساعدة وعدم مجافاة ومباعدة لأن مدار السفر كله عليهم ومآل حل الأثقال إليهم فلا يخفى عن كل امرئ عاقل أنه لا تقطع إلا بالجمال، والجمال هاتيك المعاقل فيكثر له من الإحسان وحلاوة اللسان.

وكان ابن المبارك ( الشيئة ) يكثر المشي راجلاً حتى تخبرني قال فدعني حتى أخبرك أليس يقال في حسن الصحبة قلت بل فهذا من حسن الصحبة مع الجهال أليس يقال قد اغبرت قدماه في سبيل الله ونحن نمشي فيه اليس يقال إدخال السرور على المسلم صدقة قلت بلى قال فهذا الجهال كلها مشينا سر قال السائل هذا أحب إلي من ألف درهم غير أنه لا ينبغي للإنسان أن يستمر معهم على لين الجانب وإدامة الإحسان بل يغلظ عليهم غلظة ماء ويجفوهم بالفعل، واللسان فان الجهالين، ولا سيه جمالة الحجاز موصوفون بالظلم، والبغي ومجاوزة الحد في الفساد، والغي لا يلحق لهم غرض، وهم الذين يغضبون/ ١٢٦/ إذا عن الذباب وعرض فإذا رأى الإنسان منهم ذلك الضرب فيهتم إلى السبقية بالشتم، والضرب فقد مر عن الأعمش، وهو ماهو في العلم، والكهال إن من تما الإحرام شج الجهال.

وقال ابن أبي حجلة التلمساني:

وقال الصلاح الصفدي:

جمالنسا في الليسل مشسى لأجلسه عمديم ضياء الحس يسمشي بجمله

غدداً سفر الحجاز كها تسراه فكه مِن صَاحبٍ أمسى عدواً وجسسال جيسل لا تسسراه

أرى ضَربــه في الحــج ضَربــة لازبِ كَحَاطــبِ ليــلٍ في طريــق المحاطــبِ

لا خَـــلاقَ الرجــال بـــدا محكــا بـــه وصـــحيحُ وُدُّ فَـــدُ تَشـــكى وَعكـــام أتـــى مـــن أرض عَكـــا

كَسمْ بَحَسل تَنتصب للشفا ما جره الجسمال إلا انكسرُ وكسان في الركسب يسرى مبتسدا فسما لسه مسن بعسد هذا خسبرُ

وغالب خدمة الحجاز موصوفون بهذه الأوصاف وقليا نجد أحداً منهم تجمل بالإسعاف، أو الانصاف فلا ترى من مشاعلي، أو عكام، أو سقاء، أو طباخ، أو فراش إلا، وقد سدد سهام أخلاقه الصعبة الشرسة لمن أخدمه وراش.

وأما حسن الصورة فغريب في هاتيك الأجناس وقبح السيرة تابع لقبح الصورة كها هو مقرر بين الناس غير أني رأيت بعض من استعبده الغرام واستخدمه أبدى غزلاً لطيفاً في أنواع هؤلاء الخدمة فمن ذلك قول الشهاب ابن حجر في جمال موصوف بالحال:

وسمسيروان قمساد قلبسمي وقمسد قطمسر دمعسي هجمسره كمسالجهان وله فه:

وسيروان كالشيمس وجنته قطر دمعي، وليس ذا عَجيبُ ميا زلت أهدوى مناخه زمنا فضاع رحيلي و- ثنيي القتيبُ ولابن أبي حجلة التلمساني:

كَسمْ قُلْت للجسمال يسا سسعادة إن كنت تبغي للكسرى زيادة/ ١٢٧/ فسدفى المضيق جملي، ولا تخسف وفي الفسلا أمسي بسلا قيسادة وقال الصلاح يوري بهجان عد من الملاح:

يا حُسسن هجان رأيست قوامسه منه تعار معاطف الأغصان أبصرتُ خَـــط عـــذاره في خــده فقر أتسه بــا ليتـه هجـاني وقال ابن أن حجلة فيه: كَسم قلست للهَجُّسان أنست السذي قطيرت دمسع العبين الرانسا بالله همل هجاك هجموي امر ق فسال مسذ أحست هجانسا ولآخر في مليح سقاء: لله سَـــــقاءً لـــــه طلعــــــة لنيسل حُسسن قَسدُّ غَسدت حاويسة أروم أن يسكب لي قربسية وعسبرتي عسن صسبوق راويسة وفي مليح فراش: فُننستُ بِحُسسِنِ فَسرَّاشٍ بَسديع بسه قسد همست مسن فسرط المحبسة كسأن السردف، والسساقية منه إذا مسا مساس أعمسدة وقيسة وفيه لأخر: رُبَّ فَــــراشِ لــــه وجنـــةً تفسوق لسون السورد بسالحمرة منبسط التنقس سيخى إذا حيسا محبسا فسدم السسفرة وفي مليح طباخ: أضرمست نساد غرامسي يسيا أخسى فضيح الوجدد بطبساخ به وعسدت نسفسي بسبه مغمومسة مسذ قسلاني في الحسوى مسن غسير شيء وفي مليح خباز:

وي منيع حبار.
رغيف ذا الخبساز لطفسا حكسى مسن وجهسه التسدوير، والجمسرة
إذا رأى ميزائسسسه المشسستري قسال هنسا الميسزان، والزهسرة
وللمجد عبد الوهاب في مشاعلي:

بسأبي غسزا لألاء يحمسل مشعلا يكسو الدما بملاء شوب أصفر فكسأن غصسن عليسه باقسة من نسرجس، أو زهرة من نسوفر وفي مليح طست داري، وهو الذي يحمل الطاس، والإبريق ويترك مبصره يغص بالريق:

أضيني فيوادي طشيت دارك وجه كبدر، أو كشمس النهار/ ١٢٨/ وكييني المسيالة دورة يوميا إلى نحيري بالوصيل دار

وفي ساع بين يدي الأمير ملازم لركابه كالسمير:

بــــالروح أفــــدي ســـاعياً جمالــــه يضـــني الــــورى لا بـــــد لي مــــن وصـــله ولـــو جـــرى لي مـــا جــرى

وفي قَوَّاس أبدى من حاجبيه موتر الأقواس: رأيــــت قواســــا كبـــــدر الــــدجا يرمــــي بقـــوس حــــــن المنظـــر

وفي سائس الخيل، وقد أبي وجها أزها من القمر في جنح الليل:

وَسَائِسٍ هَام قلبي بحسنه، والكياسة بالشرع ما نلت منه شيئاً، ولا بالسياسة وفي بيطار سار صيت حسنه في الأقطار واشتهر وطار:

يساحسن بيطسار أقسول لسه وقسد أصسبحت في بحسر السدموع غريقسا

لسو أن قلبسي مسن حليد لم يكسن في مشسل حبسك يحمسل التطريق ا وفي بخار:

بروحي بخار حكى الغصن قده وشيق التنسى أور الطرف وسنان يميل على الأعواد قطعاً بها خبت وما سرقت من قده، وهي [مابين حاصرتين فراغ في الأصل]

ارتفاع النهار بآبار نبط المزرية بفائض الأنهار، وهو منهل من المناهل المشهورة، والمياه المذكورة وفيه آبار أربعة محكمة البناء بالحجر المنحوت، وألفينا ماءها في غاية الغزارة لقرب عهده بالأمطار لأن غزارة مياه أودية الدرب إنها تكون بحسب كثرة المطر وقلته فإذا حمل الوادي ولو مرة بالسنة غزر الماء سائر السنة وماؤه من أعذب المياه، وأحلاها، وأجلها، وأصفاها، وأجلاها فيكون للحجاج رفق عظيم، ولا سيها إذا لم يكن بالوجه كثير ماء فإن الماء لا يرد على ماء حلو طيب من مغارة شعيب إلى نبط.

وأنشد الزين للشهاب ابن أبي حجلة:

ولا زال يهمسي بالميساه بهسا الجسو مَغارةُ نبط أخصب الله أرضها ها الماء مثمل البحر لكنه حلو يقسال هسلا بحسر الحجساز لأنهسا

في المدرب حسى بدا في ينسع الماء جئنـــا مغــــارة نـــبط، والميـــاه ممـــدا

ولأبي عبدالله الفيومي:

واسمستن، تسمم توجمسه رَوِّ مـــن نَــبطِ مطيتـــي صرت أثناهــــا، وأكــــره وَدَع الحـــوراء فــــان

ولغيره في معناه، وهو الفارضي:

وَدَع الحُور أقاني صرت أشناها، وأكره أستثنى من ماء نبط لو يكن في العمر مرة وتسمية هذا المهل بنبط كما في الغالب الرهل هو المتداول المشهور الجاري على الألسنة، والأقدمون يسمونه مغيرة، وهو الذي في ملأ الصيبة.

قال ابن رشد:

ووافينسا مسن ينبسع المغسيرة قال وضبط هذا الأسم مفعلة بفتح الغين من التعيير قال أبو سالم، والماء المذكور يسمى في هذه الأزمان نبط، وما ذكر في ضطبه إن كان من التغيير كها قبال فيكون مفعلة

مـــاء يحـــتضر في إحساء

بفتح الغين المعجمة، وتشديد الياء اسم معفول، والذي ينطق به الكافة في أمثالها، وهي كثيرة مغيرة بفتح الغين المعجمة وياء ساكنة خفيفة تصغير مغارة من الفور، وهو الأنسب بالأمكنة المسهاة بهذا الاسم، والله أعلم.

وارتحلنا من نبط وسرنا على طراطر الراعي بين جبال ليس فيها مرعى وبعضهم يسمى المنزلة طرطور الراعي وبعضهم بالأباطح جمع الأبطح، وهو المنبطح من الأرض، ثم مررنا بوادي النار الذي وافق اسمه مسياه إذ هواؤه أشد حرارة من النار، وهو واد مغبر طبق بين جبلين لا سعة فيه من نبط إلى الخضيراء فإذا امتد النهار واشتد الحر حجبت/ ١٣١/ الجبال عنه الهواء البحري فيعكس غربيا، أو شرقيا صاعداً مع الوادي، أو منحدراً فيصير سموما محرقاً.

قلة الماء بهذه المفازة فربها هلك المار فيه وربها أحدث مسية في الأبدان بقبح الهواء وحرارته فيموت المؤون، والألوف في صرعة في ساعة واحدة ويكون في الإياب أكثر.

وقد لحق الناس في هذه السنة طرف من ذلك فأصبح كثير من الناس في الهوالك واشتد على الناس حره في الليل غاية الشدة فتوجهوا إلى الله تعالى يسألونه الفرج قارعين بابه الذي هو أعظم بيده فنظر بعين رحمته إليهم، وأدرك نسياتهم بهبوب النسيات عليهم، وما أحسن قول الشهاب لمن لقلبه في المحبة التهاب:

مَسررتُ بسوادي النسار، والليسل مقبسل وقد مال جفن الليل، والغمض للصبح فلما اختفى طرطور راعيه في السدجا توليت رعبي السنجم عنه إلى الصبح وله:

أسير بوادي النبار، والقلب في الحشا يكساد لسريح هبست فيسه يسذوب ولسولا نسيم هبست من نحو طيبة لساكسان عسيشي في هسواه يطيسب

وأصبحنا مع ارتفاع النهار في الخضيراء مصفراً ويقال الخضراء، وهو أخبت فكان على وجه الخضراء ودبها سياه بعضهم الخضيرة فأبدى ضرره، وأظهر ضيره وهبت فيه على الحجاج سموم أنقع من الشموم فلا تمر بعده بشجرة إلا ألفيت تحتها ميتاً قد اتخذها قبراً وبيتاً وارتحلنا من الخضيراء بعد الظهر في تعب عظيم ومشقة فادحة وحر شديد وقيلولة فاضحة وخلفنا فيها من الأموات ما ملأ في جوانبها من الأسجار، والفلوات، وتذكرت قول الصلاح لأموات ظهر شخصهم تحت شجر أم غيلان ولاح:

أقسولَ لمن بدا في الكرب ملقى بقارعة الطريق من المنايسا خَرجتُ بغسير مركوب وزاد فنفسسك لم، ولا تلسم المطابسا

أفاض الله تعالى سجال رحمته على وفده، وأباح لهم بحبوحة جنانه بفضلة ورفده ومررنا نقطع الرحلة المعروفة بالسبع وعرات في مضائق وحجارة وحدرات وعرات وثلاث منها أعظم من أربعة، وهي رحلة متعبة تحتاج إلى أعال الديداء، والربعة وبعدما قطعنا هاتيك الأوعار/ ١٣٢/ خرجنا لأرض رملها من النبات عار.

ووصلنا البندر الينبع مع طلوع الشمس اغتناماً نراحة النفس لأني تقدمت قبل الركب خشية ما يحدثه الحرفي تلك الأرض من الكرب وبقيت أمام البندر متظللاً بفنائه عتما بها أسدى إلي بعض من سخره الله إلي من رطبه وماثه، وما زال الركب يمتد دخوله على النوال حتى فات وقت الزوال.

ودخل أمير الركب المصري في هيئة عظيمة الضخامة دالة على علو القدر وسعة الفخامة ونشر من الرايات، والأعلام ما لا تحيط بوصفه ألسنة الأقلام وقدم أمامه من العسكر جملة وافرة حازوا مديد الحزم ووافره، وأظهروا من السلاح الفائق، والملابس الفاخرة ما أبدى مآثر كبيرهم ومفاخره وكسوا المحمل الشريف بها علم من لباسه المعظم وحلوا جملة بها أشرنا إليه من جوهر الجمال المنتظم.

وجعل الأمير حوله من الأطبال ماحوك تلك الجبال، ومن الغيطان، والأبواق ما هيج كامن الأشواق وخرج لملاقاته أشراف تلك الأرض في أبهة عظيمة، وأظهروا بتبجيله، وتعظيمه ومعهم من الأعراب مالا يعبر عنهم أعراب عد الحصاؤون

إحصائهم واستقصاء الشهب أسهل من استقصائهم، وأمامهم أطبال ليس لها بالنسبة لهيئة بال.

وقامت سوق جامعة لكل ما يحتاج إليه ومشتملة على كل ما يتوقف الإنسان عليه من أنواع الأطعمة، والفواكه التي ليس لها مشاكة وخصوصاً الرطب، والليم ففي الينبع منها ما لا يوجد في إقليم، وتحرك هنالك شوم عظيم سكنت لحركته الأرواح وراحت دون تعويل على الرواح فهات من الخلائق ما لا يعد، ولا يحصر، ولا يحد عهدك بالرجل يتكلم فإذا بأجله قد ألم، وما توجع، ولا تألم وبالآخر يتناول الحوائج من الخيمة للبيت فإذا هو منذ زمان ميت وبالآخر يطوف من خلف، وأمام فإذا نشره قد طواه الحهام فالله الأمر من قبل، ومن بعد في القرب، والبعد.

وأما البهائم، والخيل، والجمال فلا تسل عها بقي منها ملقى بين تلك الرمال تقبل الله ذلك وسلك بنا أوضح المسالك.

وقال الزين الحنبلي الينبع منقول من مضارع تبع الماء كنصر إذا ظهر، وهي على أربعة أيام من نواحي المدينة سميت ينبعاً لكثرة ينابيعها/ ١٣٣/ قال بعضهم بها مانة وسبعون عينا.

قال السيد السمهودي وسكانها جهينة وبنو ليث الأنصار، وهي في زمننا لبني حسن العلويين.

قال ومسجد العشيرة معروف ببطن ينبع، وهو مسجد القرية التي نزلها الحاج المصري في وروده وصدوره، والعين اليوم جارية عنده لكن لا يعرف بهذا الاسم.

قال المجد، وهذا المسجد اليوم من المساجد المشهورة، والمعابد المشهودة المذكورة تحمل إليه النذور ويتقرب إلى الله تعالى بالزيارة له، والحضور، ولا يخفى على النفس المؤمنة روح ظاهر على ذلك المكان، وأنس يشهد له بأنه حضره سيد الأنس، والجان وبها مياه عديدة أشهرها الآن عين البركة وعين على (عَضْهُ).

وقال صاحب تقويم البلدان، والينبع مدينة بالقرب من المدينة.

وورد ذكرها في الحديث قال ابن سعيد، والينبع بها عيون وحفير وحصن، وهي منازل بني الحسن (ﷺ).

وقال ابن حوقل وينبع حصن به نخبل وماء وزرع وبه وقف لعلي بن أبي طالب (ﷺ) يتولاه أولاده وبقرب ينبع جبل رضوى مطل عليها من شرقيه، ومن رضوى يحمل حجر المسن إلى سائر الأقطار وبينه وبين المدينة سبع مراحل.

ورضوى جبل منيف ذو شعاب، وأودية وينبع مياه جارية ونخيل وزروع وبها جامعان معطلان من الخطبة وغالب أهله على مذهب الزيدية يستبيحون دماء الشافعية، وأذانهم حي على خير العمل وبها الحدائق، والخانات، والأفران، والبيوت، وقد خربت ودثرت منها أماكن كثيرة جداً، وتنصب به سوق عظيمة لبيع القهاش وغيره من المكولات، والدقيق، والفول، والغنم.

وعلى مرحلة منه البندر الذي بساحل البحر الملح غربا وبه خان وحصار ونوباجية وجماعة الشريف يأخذون المؤن من أهل المراكب المارة بهذا البندر، وهي عادة الأمير الينبع يستعين بها على مصروف أمرته وعلى أمير الينبع عوائد ومصاريف لجهاعة أمير الحاج بطريق المكارمة وحسن القيام بخدمة السلطنة.

والينبع من المناهل الكبار ويوجد فيه من المأكولات، والأغنام، والسمن، والعسل، والتمر، والبخية، والباذنجان، والتمر، والرطب الذي لا نظير له، والدجاج، والإوز، والملوخية، والباذنجان، والليمون، والفجل، والكراث، وأنواع المخللات وغير ذلك ما لا يوجد/ ١٣٤/ في قواعد الأمصار وبه عدة خيوف يقال أنها نحو الستين خيفا ذكرها صاحب الدرر الفؤائد المنظمة، والمجد، والسيد وغيرهم.

وما قدمناه عن الزين من أن البنيع منقول من المضارع هو المصرح به في الدواوين التي رأيناها في جمعها وعليه جماعة المحققين.

ولذلك قال العلامة أبو عبد الله السوسي فأجاد ما شاء في التوريات وغيرها: إن كـــان مـــذ قضى الفـــراق وصــــدني عـــنكم حِجـــازٌ مــن نـــوى لا يرفــــعُ فأنسا المذي دمعمي العتيمق ونساظري يسا بسدر بعسد البعسد عسنكم ينبسعُ

وعلى ذلك جرى الراجز في قوله:

في الهمزية حيث قال:

وأدخـــل إلى جزيـــرة منبسـطاً يأتيـك أهــل ينبــع لمــن ســطا وقال ابن جماعة:

وفي ينبسع كسان المقسام فحبسذا ديسار لعمسري لا أحسب سسواها وهي ينبسع كسان المقسام فحبسذا ديسار لعمسري لا أحسب سسواها وجماعة من العلماء يعبرون بالينبوع بزيادة الواو ظناً أنه منقول من ينبوع الماء الذي هو عنصره، وأصل خروجه وعليه درج الشيخ البكري في رحلته، والشرف البوصيري

حاورتها الحسوراء شسوقاً فينهسوع فسسرق الينهسسوع، والحسسوراء وأقره جميع شروحها، وهو مخالف لما في أمهات الأقدمين فليتأمل.

وفي قرية الينبع تنشرح الصدور، وتقر العيون، وتظهر آثار الرسول عليه السلام الذي هو صدر الصدور وعين العيون، وتنبسط النفس لما في نواحيها من الينابيع، والعيون ويستبشر واردها بلقاء الأحباب ودنوا شرف المنازل، وأرفع القباب ويتأنسون عند تلك العيون، والحدائق بكل أمر لائق.

وياما أحسن قول الشهاب ابن أبي حجلة:

وَفِتِهَانَ صدق منا البدر سنواهم قطعت بهم كالبدر أفق المناهل ووأخيستهم في المناه (سدي المناهل ووأخيستهم في المناه (سدي المناهل

وقد تذكرت عند ورودنا منهل الينبع، وتلقانا أهله بنغات يطرب له وعر ذلك القطر وسهله ما قاله الشيخ المحدث أبو عبد الله محمد بن رشيد السبتي الفهري في رحلته الجامعة قال، ولا وافينا ينبع خرج مغنون بأصوات طيبة عذبة يرددون هذه الأبيات ويحيون بها القادمين ويحيون نفسهم الميتة بطيب تلك النغات/ ١٣٥/

أيها القادمون أهللاً وسلملاً كيف نجد وكيف بان المصلى

كيف خَلفتم العقيق وسلعاً وقباء، والنقا، ومن، ثم حلا فأجابوا الله ما كسان أهنا زمن الملتقى، وما كسان أحسلا

قال ابن رشيد لله درهم جادوا عن الجواب لما رأوا أنهم لا عذر لهم في الإياب قال وينبع عن يمين رضوى لمن كان متحدراً من المدينة على البحر وروى أن رسول الله عن يمين وهو من حديث محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب انتهى.

قال أبو سالم يفهم من قول ابن رشيد لله درهم إلى آخره أن كيف في كلام السائل للإنكار، والتوبيخ عن الرجوع من تلك الأماكن وكيف طابت نفوسهم حتى خلفوها، وليس في الكلام ما يدل على ذلك بل يمكن أن تكون للسؤال حقيقة عن تلك الأماكن على وجه التحسر، والتحزن، والاشتياق إليها كالتي قبلها وإذا كان كذلك فالجواب مطابق لأنه أخبار بها يزيد في شوق السائل وحنينه إلى تلك المعاهد.

قلت هو كلام صحيح في غاية الحسن، والتوضيح، وأما مسجد ينبع فقد مر عن السمهودي أنه من المساجد التي صلى فيها النبي ( الله عنه التي ينزلها الحاج.

وقد ذكر أهل السير أن النبي (ﷺ) وصل إليها في إحدى غزواته، وهي الغزوة المشهورة بغزوة العشيرة وكذلك المسجد يعرف بمسجد العشيرة كما في السمهودي.

وأما الأبيات فقد اشتهرت بين أدباء المغرب في قرب ذلك العصر، وأكثروا من معارضتها، وتذبيلها وعمن ذيل عليها الأديب البارع أبو بكر محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن حبيش اللخمي الزاهد نزيل تونس المتوفي بها سنة سبع وثهانين وستهائة قال العربي بعد التعريف به وذكر جملة مستكثرة من نظمه ما نصه، وأنشد بعض حجاج المغاربة هذه الأبيات فذكرها وذكر له أن سمعها بالينبع وسأله أن يزيد عليها فقال رحمه الله تعالى:

حيث روض النعيم بالأنس يجنسي وعسروس السرور بالمسعد تجسلا

والبذي حجبت مين الشيمس أعيلا وعملا مجمده ممن الصميح أجملا كيف بالصبر بعيده يبتخلا/ ١٣٦/ مسن لسه ذلسك الجسلال تجسلا ضي بـــذاك الجـــال وعـــداً وجــلا أو يسرى عسروة لعفسه اء مسثلا أو كثيب عين عيزة يتسلا إن حسلا فهر وسالفراق بحسلا ذاقعه الصعب عدما ذات وصيلا مسن تعسزي عسل النسوي، أو تسسل منزل هيئت بسه انحاز نيزلا زهر طهل، أو صهباح أطهلا لا، ولا مشهد بعینی یحسلا وظهائسي يزيسد لسو كسان عسلا لسبس يسبلي إذا السم السبر تسمل همست فيسه همسا ركهسلا وطفسلا سيد الخلق وحدده ليس إلا بخصال حازت من السبق خصلا والشبياني بوصيف عليبياه تستل مسأتعر ضست بعسد جسدواه وبسلا

حيث دار الحييب تهدعي سهاء وحسلا حمسده مسن المسدر أمسي مسين رأى ذلسك المحسل المحساد كـــف بــدفق إلى دنـــة دنـــا أجـــا پنســے شنــة، أو بـــر أو أنسيس لبانسة غسس لينسي أو مريسد سيوي حبابة بهيوي ويسح صاد أبيح ورداً بصدى أصبعب المجير في المحيسة هجير يسا أحبتنسا وللعسذر يعسزي طيبة الطيبين قسدس منها ضاع ريا وضاء رؤيا فقلنا بعدوادي العقيق لاشهد بجلب ليسلى غيير حيب أحميد ذخير هسولي في قسيري وحشري كسيا قسد لـــيس إلا محــد قيــل فيــه مصطفاه أحسه وحساه ما عسبي ينتهسي ليه كيل ميتن مــا تنســـمت بعـــد ذكـــراء مســـكاً قلب والقلب تبصروا فيه للروضة وإلا قبر الثلاثة شكلا وأقروا اللهوى نجدي طرسا كتب الدمع فهي ما الشوق أملي يا عب الرسول هذا ثراه عفر الخد حيث أوطاً فعلا وقب ول الصلاة، والصوم إن رمت فحاوله حيث صام وصلى هاك يا أربع الأحبة مني أربعاً أمنت بحبك عللا مقلت مزندة وحبسي روضاً وقريضي ورقا وصدري ظللا

وهي طويلة جداً وكلها سلسلة غريبة المباني رائقة الألفاظ عذبة المعاني لا يعانيها معاني، وقد ألفيناه عامراً بالأعراب القاطنين بها حواليه من المداشر، وهم أقوام لا يحصرهم حشر حاشر فقد قبل إن متصل العمارة نحو ثلاثة أيام كلها قرى كثيرة ومزارع ونخيل وعيون جارية/ ١٣٧/ .

وفيها عامل لأمير مكة، وهي أمل بلاد الحجاز العامرة، والقرية التي نزل بها الركب هي آخر القرى التي من ناحية البحر، وليس بعدها إلا ينبع البحر الذي هو المرسى غالب أهل القرى يأتون إلى هذه القرية التي ينزل بها الحاج للتسوق، وتنصب فيها سوق كبيرة عظيمة يوجد فيها غالب المحتاج إليه من البضائع، والسلع.

وأما الثهار، والفواكه، والحبوب، والفول فقد مر أنه لا يعادلها في ذلك إقليم ووجدنا بالينبع أخبار الحرمين الشريفين وسائر بلاد الحجاز، وتعرفنا خبر رخصها وغلائها وخصيها وجدبها، ومنه تجلب الميرة إلى المدينة فإن السفن الجالبة للطعام من مصر ما كان منها إلى المدينة يرسى بينبع البحر، وما كان منها لمكة يتجاوز إلى جدة فإذا وصل الطعام إلى الينبع حمل منه إلى المدينة تحمله أعراب تلك الناحية من بني سالم وجهينة ويتدركون بالطريق من هناك إلى المدينة.

وقد أقمنا فيه يومين ريثها قضينا الغرض من كل أمر عرض وخزن الناس شيئاً أزوادهم في حواصل البندر ليدوا جدواه في الرجعة إذا قل الزاد، وتعذر، وفي الليلة الثانية أخرج المصريون على عادتهم المحاريق، والمدافع وبالغوا في ذلك كعادتهم في غيره لما لهم فيه من الأبهة وكثير المنافع.

وارتحلنا من ينبع وسرنا في رمال، وأشجار قليلة فأصبحنا بالسقايف وآخر الركب لأوله قائف قال أبو سالم ويقال للسقايف دار الوقدة لأنهم يقدون فيه الشمع الكثير يستصحبه الناس معهم من مصر لذلك ويبيعونه في الركب ويجعلونه على أقتاب الجهال بالليل فترى الركب كله كأنه من أعظم المساجد المسرجة مصابيحها في أحد المواسم وشاع عندهم إن الصحابة في غزوة بدر أوقدوا هنا نيراناً كثيرة فنحن نتشبه بهم، وتلك غفلة منهم وخطات من وجهين أحدها أن وقوع الأمر بإيقاد النيران الكثيرة إنها هو في غزوة الفتح بمر الظهران كها هو معروف في كتب السير.

وأما بدر فلم يقل فيها أحد ذلك وثانيها لو سلم ذلك وقع فيها فقد كان لإرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين وكثرة عددهم فحيث لا عدو فلا معنى له، ولا شك أن الفرح بنصر الله أولياءه على أعدائه، والاستبشار بالأماكن التي أعز الله فيها الإسلام أمر مطلوب/ ١٣٨/ مستحسن ما لم يؤد ذل إلى محظور كاعتقاد أن الوقود سنة متبعة بل ربها ظن بعضهم أنها من أفعال الحج فتعظم بغير ذلك من الفرح، والسرور، والصدقة، والإعلان بالكشر.

قال، وقد جاءني كثير عمن لا سمع عنده يستفتون ويقولون لا شمع عندنا فهل يلزمنا شراؤه ظانين أن ذلك من مناسك حجهم وشعائرهم وكم مثلها من بدعة محدثة يرى الناس أنها من أعظم القربات نسأل الله أن يثبتنا على سنة النبي المستقيمة لا نرى فيها عوجاً، ولا أمتى.

قلت هو كلام لا بأس به وذلك الأمر الثاني الذي يعد به الإيقاد لا يخفى ما فيه من التأمل فكم من سنة ذهب سببها وبقي السلف يرتكبونها اغتناماً لبركتها وكون دار الوقد هي السقايف كما قال الظاهر أنه كان على وقته عند المغاربة.

وأما اليوم فإن دار الوقدة هي بدر نفسها وفيها أسرجوا كل شيء كما سيأتي في اعتقاد البعض أن ذلك من المناسك هو صحيح كما قال فقد وردت علينا جماعات يستفتون في شراء الشمع وهل يكفيهم منه القليل وغير ذلك مما تقتضيه عجمة العامة، وتعمقهم في الجهل.

وارتحلنا من السقائف، ولم نمر بالدهناء لأن مكانها انجرف عن صوب الطريق وناء مع كون بنيانها اندثر، ولم يبق منها إلا قليل الأثر.

قال الزين الحنبلي الدهناء بلد سيدي أحمد البدوي، وكانت قرية عامرة يسكنها بنوا إبراهيم قديماً، وكان بها بيوت ومساجد وحدائق، وأشجار وعيون جارية حلوة فلما سعوا في الأرض الفساد وبالغوا في الغي، والعناد جهز السلطان الغوري من يقطع دابرهم وقطعت رؤوسهم، وتوالى عليهم المحل فخربت وغارت عيونها وجفت أشجارها وصارت مثلاً، وكانت أحق بقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُظْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَ قَهَا﴾ [النحل: ١١٢] الآية.

وبها الآن أشجار ومحاطب وسرنا في فضاء ومضيق رمل، ثم وعربين جبلين الشرقي رمل، والغربي مختلط حجر ورمل يسميان بالأبرقين وهما مشرفان.

ثم انحدرنا في جسر طويل كان حداً بين المسلمين، والكفار في غزاة بدر ووصلنا إلى بدر الذي هو أحد المناهل الحجازية ضحى ويقال لها بدر وحنين، وهو الجاري على السنة الحجاج في هذه الأزمان.

قال الزين/ ١٣٩/ الحنبلي: وحنين أمامها، وليس المرادة في الآية وكذلك أوردها الشيخ البكري في رحلته، وقد ألفينا الركب الشامي نبازلاً هنالك، وقد نصبوا من الفساطيط المرفوعة في خفض العيش وسعة النعمة غير ذلك مالا يعبر عنه بلسان، ولا يكفيه إنسان، وهم ناس ألبسوا جلابيب الزانة، وتحل كل منهم بها ألبسته حسناً وزانة فوسع علينا بعد العصر بالارتحال واتسعت علينا الحال.

وبتنا نقد الشموع في جميع المحال ونعم بها أعناق الإبل وجميع أعضائها فضلاً عن الاقتباب، والرحال وهنا في بدر جرت عادة الحجاج بإيقاد الشموع الزاهية على الشمس، والبدر، وما مر بتسمية السقايف بدار الوقدة للإيقاد فيها عن أبي سالم ليس بخال عن التأمل، ولا سالم، ولا سيها، وهم يزعمون أن سبب ذلك كون الصحابة أوقدوا النيران في غزاة بدر فهم يتشبهون بهم في هذا القدر، ولم يذكر أحد للسقائف وقده فإني لأبي سالم هذه الرقدة، ولما بالغوا في الإيقاد ومنعهم السرور، والفرح من الرقاد أخذوا يذببون الرؤوس السكرية في الماء ويطوفون بها على جميع البهائم حتى شرب من ذلك جميع الناس وحصل لهم بنزل تلك الدار ما لا يكيف من السرور، والإيناس وبقيت الإشارات تدل على عظم الشارات وصوروا صور الحيوانات في المصابيح، وأبدوا من هيئات الطيور وغيرها كل شكل غريب وشخص صبيح وببدر مسجد الغيامة، وهو موضع الأريكة التي كان رسول الله (عليه) جالساً عليها بشرف على مسجد الغيامة مظللة عليه.

وقال السيد السمهودي أنه كان العريش الذي بُني لرسول الله (ﷺ) يـوم بـدر عنـده بقرب بطن الوادي بين النخيل، والعين قريبة منه.

وبقربه في جهة القبلة مسجداً آخر يسميه أهل بدر مسجداً لنصر.

وأما محطة الركب ففيها نخل وبيوت وعين ماء تجري، والفسقية التي بها عظيمة تروى منها الأركاب كلها ويفضل فيها الماء وبالجملة فبدر من البقاع المشرفة بالآثار النبوية ومنها الاتزود، والمرور إلى المدينة المصطفوية وبها كانت نصرة النبي (على الكفار وإمداده بالملائكة على الخيول البلق مسومين بالعائم ربها البقعة التي ضمت الشهداء الذين شهد لهم النبي بالجنة.

قال السيد السمهودي وبدر/ ١٤٠/ بئر حفرها رجل من غفار واسمه بدر بن قريش بن خلد بن النَّصر بن كنانة.

وقيل بدر رجل من بني ضمرة سكن ذلك الموضع فنسب إليه، ثم غلب اسمه عليه ويقال بدر التم البئر التي بها سميت بذلك لاستدارتها، أو صفاء ماثها.

وحكي الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ بني غفار قالوا إنها هي ماؤنا ومنازلنا، وما ملكها أحد قط يقال له بدر وإنها هو علم عليها كغيرها من البلاد.

وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كانت بدر بثراً لرجل من جهينة يقال له بدر فسميت به، وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال بدر ماء عن يمين طريق مكة بين مكة، والمدينة.

ويا ما أحسن قول الصلاح الصفدي:

أتينا إلى البدر المنسير محمد تَجُدُّ التُرى حتى نزلنا على بدر في النظم، والنشر في النظم، والنشر

قال الزين الخنبلي وببدر أمران مستمران لا يعلم سببها الأول لا يزال يسمع عند مرور الركب بين الأبرقين ونزوله من الحدرة في الغاب وخصوصاً ليلة الجمعة صوتاً غريباً كالطبل قال وسمعته مراراً عديدة، وفي بعضها أشد من بعض، ولم أر في الأثر ما يدل على ذلك إلا ما نقله السيد السمهودي عن المرجاني أن رسول الله ( الشخاف السيد السمهودي عن المرجاني أن رسول الله ( الشخاف الساعة . السيفه الذي يدعى العضب وضرب فيها طبل خانة النصر فهي تضرب إلى قيام الساعة .

قلت ما ذكره من سياع الطبل صرح به ابن موزوق أيضاً في شرح البردة فقال، ومن الآيات الباقة ببدر ما كنت أسمعه من غير واحد من الحجاج أنهم إذا اجتازوا بذلك الموضع يسمعون كهيئة طبل ملوك الوقت ويرون أن ذلك تنصر أهل الإيهان قال وربها أنكرت ذلك وربها ناولته بأن الموضع لعله صلب فيستجيب فيه حوافر الدواب.

وكان يقال لي أنه رمس رجل غير صلب وغالب ما يسير هناك الإبل، وأخفافها لا تصوت في الأرض الصلبة فكيف بالرمال قال، ثم لما مَنَّ الله تعالى بالوصول إلى ذلك الموضع المشرف نزلت عن الراحلة أمشى وبيدي عود طويل من شجر السعدان المسمى بأم غيلان، وقد نسبت ذلك الخبر الذي كنت أسمع فها راعني، وأنا أسير في الهاجرة إلا واحد من عبيد الأعراب/ ١٤١/ الجهالين يقول تسمعون الطبل فأخذتني لما سمعت كلامه قشعريرة بينة، وتذكرت ما كنت أخبرت به، وكان في الجو بعض ريح فسمعت صوت الطبل، وأنا دهش مما أصابني من الفرح، أو الهيبة، أو ما الله أعلم به فشككت وقلت لعل الريح سكنت في هذا الذي في يدي وحدث قبل هذا الصوت، وأنا حريص على طلب التحقيق بهذه الآية العظيمة فألقيت العود من يدي وجلست إلى الأرض، أو وثبت قائماً، أو فعلت جميع ذلك فسمعت صوت الطبل سهاعاً عقاً، أو صوتاً لا أشك أنه صوت طبل، ثم نزلنا ببدر فظللت أسمع ذلك الصوت يومي أجمع المرة بعد المرة الله، ولقد أخبرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس انتهى.

قلت، وهذه المسالة مما كثر فيه كلام الناس وطال وإذا صرح الموثوق بهم كابن مرزوق، والزين وغيرهما أنهم سمعوه فالصحيح أن بعض الناس يسمعه دون بعض في تلك الرمال فها سمعت شيئاً، والله أعلم بحقيقة ذلك الأمر.

الثاني من الأمرين اللذين ذكرهما الزين أنه كان في كل سنة في الغالب يقدر الله تعالى بغرق نفر من الحاج إما من المصري، أو من الشامي في الذهاب، أو في الإياب، وقد يتفق الفرق بعد الإيذان بالرحيل فيقال إن البركة بها سكان من الجن يحصل منهم ذلك ويكون سبباً للغرق ويقال غير ذلك، والله أعلم بحقيقة ذلك قلت، وهذا الأمر لا شعور به للمغاربة فلعله مختص بركبان المشارقة، والله أعلم.

وبتنا ببدر، وأصبحنا نسير في أزقتها وبين بساتينها المشرفة ونخيلها الشديد الخضرة، والنعومة المشرقة العراجين وكثيراً ما ترددنا في أرضها المباركة عسى أن نمر بموطئ قدم أحد من أصحاب الرسول ولو علمنا قدم واحد منهم لكان تعفير الوجه فيه غاية المني، والسؤال وعلى هذه القرية أنوار النبوة تلوح ونشر النصر يغذو ويروح ينشرح في نواحيها الصدر تنبسط الروح، وتطمئن النفس عند تجلي الله بصفة الجهال لكل صدر مشروح.

وقد ظهرت على أهل هذا البلد بركة الرسول معلنين بذلك، وأسعارها في الغالب أرخيص من غيرها مع صغرها وانقطاعها عن البلاد، وأهلها محفوظون آمنون مطمئنون/ ١٤٢/ مع سوء أخلاق عرب صبح المجاورين لهم، وقد زرنا فيها محل الشهداء وعليهم جدار قصير محيط بقبورهم وبالقرب منهم قبور السادات الأشراف الردينية من أهل اليمن نزل أسلافهم بهذا البلد ولهم أتباع في طريق القوم ومجلس ذكر.

وتوجهنا لزيارة المسجد النبوي الذي هنالك الموسوم بمسجد العريش ومسجد الغيامة وسقى الناس ما احتاجوا إليه من ذلك الماء العذب الزلال الذي لا نظير له في تلك التلال وارتحلنا من بدر بعد الظهر، وتركنا تجاهه وادي الصفراء وسرنا بمضيق وعر ورمل بعده فضاء واسع لا يكاد يعالج سورة حياته معالج ويتصل بذلك الفضاء رملة عالج التي قال الصلاح في حياتها التي تؤنس النفس من حياتها:

في وسطرم لعالج عجيبة أبينها حياتها التسبر غدا بياضها يشينها رأيست فيها عيسة أشيه تكوينها مفتاح عالج أبييض أسينانه قرونها

وأصبحنا ضحى بقاع البزوة، والإبل من النشاط تنزوا نزة أي نزة، وأخذ هنيئة في سبيلها الأول لما رأيت الركب عزم على النزول به وعول.

قال الزين، والقاع اسم لكل مكان واسع مستو من الأرض قال في القاموس القاع أرض سهلة مطمئنة قد أنفرجت عنها الجبال، والأكام ويسمى طرف الجنحا، والجبت، وأنشد للصلاح:

قد سلكنا القاع المديد الذي أضحى مضافا دون البقاع لبزوه فهدو قياع لا نبيت فيده تراه عين ساروكم لنا فيده سروه وله أضاً:

مرونا بقاع البيزة الأفيح اللي عليه صريح الله راع حبيسا وكان به قدر الحشيش خيسا فسرنا به يومين، والثالث انقضى وقد أذهبت فيه النفوس نفيسا وكسم زيلع وافي وموسى بكفه يستخر في وسط المفازة عيسا

وما ذكرناه من تسمية هذا المكان بقاع البزوة مؤنثا بالهاء هو الذي في جل الرحل، أو كلها ولكنه لا وجود له في أمهات اللغويين، ولا في الكتب/ ١٤٣/ المصنفة في ضبط أسهاء المواضع بل الموجود فيها البزواء ممدود كحمراء.

قال السيد السمهودي البزواء بالزاي كالحلواء بلدة بيضاء مرتفعة من الساحل بين الجارود، إن، وأنشد قول كثير:

ولا بأس بالبزواء أرضاً لو أنها تطهمه مهن آثسارهم فتطيهب

وعلى ذلك اقتصر المجد في القاموس كغير، والله أعلم، وقد جاءنا أعراب فيها بالحشيش، والماء وارتحلنا وسرنا على حدرة، ثم مررنا ببئر الشريف، ثم الحنبني، ثم مررنا بالحدرة المعروفة بعقبة ودان.

قال السيد السمهودي وُدَّان بالفتح ودال مهملة مشدودة آخره نون قرية على مرحلة من الجحفة بينها وبين الأبواء ستة أميال، أو ثمانية، وقد أكثر نصيب من ذكرها في أشعار كقه له:

أقسول لركسب قسافلين عشسية قفا ذات، أو شال و سولاك قارب قفوا أخبروني عن سليمان إنني لمعروفة من أهل ودان راغسب فعاجوا فاثنوا بالذي أنت أهله وليو سكتوا أثنيت عليك الحقائب

وفي أثناء هذه الليلة مرونا بمستورة ويقال مسيرة بالتصغير بعد العشاء فرأينا فيها عارة وقهاوي وسرجا موقودة وروضة يتبرك بها، وتزار قيل إن بها قبر رجل من شرفاء اليمن يقال له الشيخ يجيى فزرناه بحسن النية، وأصبحنا بعد ارتفاع النهار برابغ في

عيش رابغ مستبشرين بالإحرام ومسرورين بـالقرب للبيـت الحـرام ورابـغ قريـة عظيمـة جامعة لأنواع المحتاج إليه وماؤها عذب في الغالب.

قال الزين الحنبلي رابغ لجانب البحر به حاتف تعذب بتوالي الأمطار، وتعتريها ملوحة ما إذا قلت وبها قرية حسنة جامعة لها مزارع وفواكه يأتي أهلها بالحشيش، والأغنام، والحطب، والبطيخ وغير ذلك قال ومحل الإحرام الجحفة، وهي تقابلها يساراً صوب الجبل، وهي ميقات أهل مصر، والشام إذا جاؤوا من تبوك.

وقال صاحب المطالع الجحفة قرية جامعة بمنبر على طريق المدينة من مكة، وهي مهيعة وإنها سميت الجحفة لأن السيل أجحفها، وهي على ستة أميال من البحر وشهاني مراحل من المدينة/ ١٤٤/ وثلاث من مكة.

وقال السيد السمهودي: الجُحفة بالضم وسكون الحاء المهملة أحد المواقيت قرية كبيرة ذات منبر على نحو خمس مراحل وثلثي مرحلة من المدينة وعلى نحو أربع مراحل ونصف من مكة، وكانت تسمى أولا مهيعة كمعيشة ويقال فيا مهيعة كمرحلة اسم للجحفة.

وقال عياض سميت الجحفة لأن السيول أجحفتها وحملت أهلها، وقبل إنها سميت بذلك من سنة سيل الجحاف سنة ثهانين الذهاب السيل بالحاج، وأمتعتهم.

وقال الحافظ المنذري لما أخرج العماليق بني عميل أخوة عاد من يشرب نزلاها فجاءهم سيل الجحاف فجحفهم وذهب بهم فسميت حينتذ الجحاف.

واستبعد ذلك كله العبدري فقال كانت تسمى الجحفة قبل الإسلام وإلى الآن وجاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة، والأخبار الثابتة، وكان سيل الجحاف في إمارة عبد الملك بن مروان فكيف سميت به قبل وجوده، وأغرب من ذلك أن سيل الجحاف كان بمكة واجتحف الحجاج، والمحصب وذهب بهم وبأمتعتهم وهدم بمكة دوراً كثيرة ودخل المسجد الحرام، وأحاط بالكعبة.

وكان ذلك سحر يوم التروية من عام ثمانين فها شأنه، والجحفة حتى سميت به هذا مما لا يكون، وأنشد الزين لأبي عبد الله الفيومي:

لم أنسس بالجحفة يومسا غددا عقسلي مسن أهوالسه رائسنعُ يَسومٌ لحسوم الخلق فيسه استوت مسن حسره وانقلبست رابسغُ

وكون رابغ بالغين المعجمة هو المصرح به في جميع الرحل وكتب الفقه ودواوين اللغة، وأغرب العبدري فقال إنه رابخ بالخاء المعجمة بدل ألفين مقتصراً عليه مع كونه لم يقله أحد.

وإنها في القاموس رابخ موضع بنجد من غير تعيين، وأما رابغ فعرفه بأنه ميقات كيا في كتب الققه، والوفاد خلاصته وغير ذلك فليحرر وقامت لنا فيها سوق، وأية سوق قام الناس له على سوق جمعت من أنواع الأطعمة، والأشربة، والبضائع، والعلف، والمحابر، والشقاذف وغير ذلك من كل ما يحتاج إليه مالا يصل التعبير عليه، وكانت هنالك حوانيت تخصف فيها النعال المعدة للإحرام يشتريها كل من طلبها ورام وسقى الناس من حفائرها الغزيرة الماء ما رأوه شافياً من الظلماء وبالغوا في غسل الثياب، والأبدان، وتوجه كل منهم إلى الله / ١٤٥/ تعالى ودان واغتسلنا للإحرام وبالغنا في الثناء على الله تعالى إذ بلغنا المرام، وتجردنا من ثيابنا وصلينا ركعتين الإحرام بعد صلاة الظهر ونوينا الإحرام بحجة الإسلام المفترضة على أنه الرسون عليه الصلاة، والسلام ورفعنا الأصوات بالتلبية ملازمين لما يناسب المقام من الأحوال الأدبية خاضعين لله تعالى حامدين له على ما أولادنا من الأنعام ووالى إذ هو الميقات المعروف عند الفقهاء لمقابلته للجحفة.

وارتحلنا منه وسرنا مطمئنين مسرورين فرحين مبرورين مديمين على التلبية من غير تفريط، ولا إفراط مستقبلين ما يرجى لمدير دنانير هاتيك الأجور من أنواع القيراط ومررنا ببطن هرشي، وهي كما قال السيد السمهودي هضبة ململة بأرض مستوية أسفلها ودان على ميلين مما يلي مغيب الشمس ويتصل بها عن يمينها بينها وبين البحر خب ينسب إليها ثنية هرشي ويقال عقبة هرشي ودونها بميل منتصف طريق مكة ولها طريقان.

وكل من سلك واحد منها أفضى به إلى موضع واحد ولذا قبل خذا بطن هرشا، أو قفاها فإنها كلا جانبي هرشي لهن طريق ونزلنا قديد بالتصغير ذات الفواكه الكثيرة، والماء الذي لا يغيض، ولا يغير وبالقرب منها طارق قديد، وهو اسم جبل بالقرب من قديد وقديد كزبير قرية جامعة بين مكة، والمدينة كثيرة المياه قاله البكري وغيره لكنا لم نجد في المحل المع لنزول الحاج ماء بل الماء عنها بعيد وكذلك خبر عنها أبو سالم فقال، وهي قرية غالب أبنيتها حيشان وفيها قهاوي كثيرة المياه التي في نواحها، وقد ورد علينا جماعة من نواحيها بالحشيش، والدلاع الجيد، وهم يسمونه حبحب بلغتهم واشترينا ذلك منهم بأرخص ثمن.

وارتحلنا من قديد ظهراً فمررنا مع غروب الشمس بعقبة الكسر، والأقدمون يعبرون عنها بعقبة السويق.

قال في الدرر الفرائد المنظمة، ومن العوائد المتقدمة إن أمراء الحاج يبادرون بتجهيز السقائين لنصب الأحواض أسفل الحدرة الكبار ويملؤوها من السكر المذاب لساقية الحاج فيعمون بذلك الكبير، والصغير، والغني، والفقير/ ٢٤٦/ ويعدون ذلك من مكارم الأخلاق وسعة الإنفاق ويعدونه فرحا بالقرب لأم القرى، والاستبشار بمعاهدها فكانوا يفرقون المئين من رؤوس السكر المذاب، والآن إذا ملؤها بالماء عدوا ذلك أمراً عظهاً.

قال، وهذه العقبة معترضة في الجبل كثيرة الرمال، والأوعار سموها بذلك لما يقع فيها من سقي السويق وغيره.

وذكر أبو سالم أنهم يذكرون في ذلك أثراً عن النبي ( الله عن الناس خصوصاً المصارية بجلبون السكر ويأثرون في خصوصاً المصارية بجلبون السكر من مصر بالقصد ليشربوه بعقبة السكر ويأثرون في

ذلك أثراً لا أصل له يزعمون أن رمل ذلك المحل قد انقلب للصحابة سكراً فشربوه.

قال، وهي عقبة في جبل صغير فيها رمل يتعب الإبل، وقد سوي البناء في جانبها، والتقطت الحجارة وبني مسجد صغير في أحد جانبيها قلت، وأثر ذلك المسجد باق إلى الآن، وقد رأيت مكتوباً على بعض جدرانه:

نزلنسا هاهنسا، ثسم ارتحلنسا كسذا السدنيا نسزول وارتحسالُ يظسن العبسد في السدنيا خلسوداً خلسود المسرء في السدنيا عسالُ

وانحدرنا من عقبة الكسر قرب العشاء، وقد تناولنا في أولها العشاء ومررنا بخليص ليلا، وقد قاسينا في وصلته ما لا يقاس بعضه بمقاساة قيس ليلى فألفينا مياهه سائلة وفواكهه مبذولة لكل سائل وسائلة، وهو له من المزارع ما يستغني ولو بريته الزارع فاستقى الناس من تساقيه، وتنعم بفواكهه وارده وساقيه.

واشترى الناس من دلاعه الشديد الحلاوة أكثر ما سقوا من ماثه الذي لا نظير له في العذوبة، واللذة، والطلاوة، وقد أكثر الرحالون من وصفه، وما بلغوا معشار ما اشتمل عليه فضلاً عن نصفه.

قال الزين الحنبلي خليص فضاء واسع كثير الأنس وبه حصن على جبل، ومن مزروعات وخضر وبطيخ وكروم وسمون، وأغنام.

وقال الأسدي: خليص عين غزيرة كثيرة الماء وعليها نخل كثير وبركة مشارع ومسجد لرسول الله (ﷺ) فيكون لرسول الله في تلك المسافة مسجدان عند حرة عقبة خليص مسجد وعند العين المساة بخليص مسجد.

وقد ذكرهما/ ١٤٧/ السيد السمهودي رضي الله عه قال أبو سالم، وفي خليص عين تجري، وأبنية وقهاوي وسور، وقد سيق الماء في قنوات محكمة من العين يفجر عنها في مواضع للسقي، والوضوء إلى أن أخرج الماء إلى بركة عظيمة تحت القرية لم أر أحلا منها ماء، ولا أعظم يغرق فيها من لا يحسن العوم ويخرج الماء من البركة إلى مزارع قريبة من الملد.

قال الزين الحنبلي، وفي خليص يستبشر الركب بالخلاص من التعب، والإعياء، والنجاة من المشاق الفادحة.

وأنشد للصلاح:

يق ول سيابق ركبي ولات حيين مَنياص لقد د بلينسا بيدر بطول يسوم القصاص فقلت جيء به خليصاً وأبشر بحسن الخيلاص

وله: ومرت به ظباه هو محرم:

مرت ظباء القراع قدامنا ونحرن بالإحرام في هجعة حسى نجرت سالمة في الفللا ولم يكن فيها لنا نجعة قلت لهم قولوا لها إن تكن ناشطة تلبث إلى الرجعة

وأنشد للشهاب أحمد بن أبي حجلة:

حثنا المطايسا مسن خلسيص عشية وطسرفي إلى أفسق السساء تسرددا ولمسا بسدا فيسه الهسلال لنساظري ذكسرت حنسين العامريسة إذ بسدا

وسرنا من خليص في أمن، وأمان ومررنا بالموضع المعروف بمدر عثمان، والعامة تنسبه إلى علي رضي الله عنهما، وهو كثير الوعر صعب المسلك.

ومن خليص إلى عسفان غيضة كبيرة ذات أشجار ملتفة من أثـل وغـيره، وفي خلالهـا فدادين يزرع فيها المقاثى، والدخن وغير ذلك.

وانحدرت في الثنية التي يهبط منها إلى عسفان، والطريق فيها مبنية ملتقطة أحجارها كعقبة السكر إلا أن هذه أطول منها، وأسهل وبأحد جانبيها مسجد هذا المحل هو المسمى بمدرج عثمان. قال الزين الحنبلي ويجب على الأمير أن لا يمر بوفد الله تعالى في مدرج عثمان ذهاباً وإياباً ما لاح نهار الماء فيه من كثرة الأوعار وصعوبتها، وتعاريج الطرف، وأنشد للصلاح:

طوين الفلا نبغي الوصول لمكة فناحت علينا الوِرْقُ من عَذْبِ البانِ وَكَسَمُ مدرج قسد لاح في كفن الفلا ليسوم التلاقسي في مسدرج عُسمُانِ

ولما خرجنا من أوعار تلك العقاب التي طرقاتها على شفا جرف هار/ ١٤٨ وصلنا منزلة عسفان بعد ارتفاع النهار فتفرق الناس يسقون من آبارها وورد علينا جماعة من صغار أعرابها وكبارها وقامت هناك سوق جامعة لأنواع اللحوم، والخضر، والخشيش وغير ذلك مما يستبعد وجوده هنالك وشربنا من البئر التي يقال أن النبي ( الله في الله مندوحة عنها اغتناماً لبركة آثار الرسول لأنها لدينا غاية المني، والسؤال فها شربت أعذب من مائها، ولا أحلا كها أنه لا يكون أجل منه، ولا

وما زال الناس يتزودون من ماء هذه البئر ويكثرون من شربه ويسمون المنزلة كلها. به فيقولون نزلنا بثر التفلة كها أوماً إليه الزين وغيره.

وقد ذكر هذه البئر جماعة من أهل الرحل وماء الآبار الآخر عذب سائغ شرابـه أيضـــًا ولكن حلاوة هذه البئر خرقت المعتاد ببركة ريق سيدالعباد.

وعُسفان بالضم كانت قرية جامعة بين مكة، والمدينة على نحو يومين من مكة سميت بذلك لعسف السيول فيها.

 مزارع ومقاهي، ثم بوادي العميان سمي بذلك لأن الفقراء يتعرضون فيه للركاب طلبا للصدقة.

وفي أثناء ذلك مررنا بفضاء نير كثير الأنوار، والأشجار وربها مررنا بمضيق وعربين جبلين بعد ذلك الفضاء ومررنا على طائف المنحنى بعده أتينا جبل المنحنى كما نبه على ذلك الزين الحنبلي، وأنشد لابن أبي حجلة لما مر بتلك الجبال وبدا له معالم مكة العظيمة العذر، والبال:

أسير ولي شيوق إلى أرض مكة له في الحشا، والقلب مرسى ومرسخُ إذا ما بدت إلى شاخات جبالها في إن على أهل البسيطة أشمخُ وقد ذكر المنحنى في هذا الموضع صاحب الرجز أيضاً فقال:

وفي خليص سر، ولا تعصر من بعدها تأتي إلى المدرج/١٤٩/

وزعم بعضهم أن المنحنى إنها هو مذكور في أماكن المدينة فقط، ولا ذكر له في أماكن مكة، وهو قصور فقد ذكره غير واحد على المنحنى المذكور في مواضع المدينة لم يعين مكانه بل في الوفاء وخلاصته وغيرهما من مؤلفات السيد السمهودي: المنحنى: بالضم، ثم السكون وفتح الحاء، والنون له ذكر في الغزل بأماكن المدينة، وهو عند أهلها اليوم بقرب المصلى في القبلة شرقى بطحان ولذا قال الشمس الذهبي:

ت ولى شباب كأن لم يكسن وأقبسل شميبٌ علينا تسولى ومسن عساين المنحسى، والنقا فالعسد هدن إلا المصلى

فغي كلامه الأول ما يدل على أنه غير معين عند الأقدمين، وأن أهل عصره أطلقوه على ذلك المكان الذي أوماً إليه، وهو لا يعين أن لا يكون منحنى آخر في هذا المحل كما لا يخفى، والله أعلم. وأصبحنا في القرية الناعمة المعروفة بوادي فاطمة، وهو المعروف بين الفقهاء، وأهل السير يمر الظهران وبعضهم يستوي عنده في التسمية الأمران وربها يسمى ببطن مر.

قال الزين الحنبلي بطن مر قرية ذات حدائق وعيون وبنيان ومسجد وعين وبسمى وادى مر ووادى فاطمة عند أهل الحجاز.

وقال أبو سالم إنه يسمى وادي الشريف قال، وهو واد كبير فيه قرى متعددة ذات نخيل وبساتين وعيون تجري، وأعظمها القرية التي ينزل بها الحاج وفيها سوق وعين كبيرة وبساتين مؤنقة.

وقد ألفينا الثهار بها مزهوة فكانت النفوس بأنواع الرطب، والبطيخ فيها مزهوة فأسرع الركب المصري في التوجه إلى مكة المشرفة، وتأخرنا عنه خشية الازدحام الذي يكون في تلك المضائق على كل شرفة فأنخنا في الوادي ريثها يعدي الناس وكثر الإيناس وانقضت الزحة.

وأخذنا في التوجه لمنازل الرحمة ورحلنا من الوادي ولاحت من أعلام القرب البوادي.

ومررنا بسرف وبه قبر أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لأنها توفيت في هـذا المحـل ودفنت فيه.

تسير تلقبي مسجد الميمونة خير النساء أمنا المصونة

وبعسده المساجد المشهورة لأمناعاتشة المسبرورة فطب إذاً نفساً وقريا أخسى عينا، وتأتى في سبيل الجوخي

وسرنا في مضيق الثنية إلى وادي الزاهر ويسمى جنان مكة وبه آبار، وأشـجار وخضر وبه قبر يذكر أنه قبر الصحابي المشهور عبدالله بن عمر رضى الله عنهها.

فقد صح أنه مات بمكة بعد الحج فقيل أنه دفن خارجها بوصية من كراهية أن يدفن في البلد الذي هاجر منه فمن قائل إن بهذا الوادي، ومن قائل أنه بالوادي الذي بطرف المحصب، وهو الذي شهره كثيرون إلا أنه ليس هناك قبر ينسب إليه، وأكثر الناس يقول بالاغتسال في هذا الموضع اقتداء بمن قال إن هذا هو ذو طوى الذي بات به النبي يقول بالاغتسال فيه واستحب أكثر العلماء الاغتسال فيه، والتحقيق ما عليه كثير من المؤرخين إن ذا طوى أمام هذا، وليس بينه وبين مكة واد آخر، وهو الوادي الذي وراء قعيقعان ويأسفله الموضع المسمى بالشبيكة حيث الثنية السفلى التي يخرج منها الحاج بأعلا هذا الوادي هو ذو طوى، وأسفله هو الشبيكة، ولم نغتسل نحن، ولا بأحد منها لعدم تيسر ذلك بل سرنا عامدين إلى الثنية العليا لأن مكة ها طريقان طريق باب لعدم تيسر ذلك بل سرنا عامدين إلى الثنية العليا التي قصدناها لأنها الطريق التي دخل منها (ﷺ) المساة بكذا بالفتح.

وقد بالغ الولاة في حفر هذه الثنية، وتنقيتها من الأحجار حتى صارت كأحد الأزقة ومع ذلك ففيها صعوبة ومنها يشرف على مقبرة مكة المسهاة بالحجون، وهي إحدى المتابر التي تضيء لأهل السهاء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض/ ١٥١/ كما ورد في الأحاديث، ولما انحدرت من تل الثنية انحاز معنا بعض أصحابنا إلى بعض الأشجار وجلوا لنا حائلاً عليها للتستر واغتسلنا هنالك، وأشرقت علينا أنوار الحرم الشريف ضاعف الله له التعظيم، والتشريف ولاح لنا شعب أبي طالب الجمامع لجميع المطالب، وتذكرت قول ابن أبي حجلة في ذلك لما وصل لهنالك:

ولم أنسس إذ وافيست مكة بكرة ودمعي من المعلاجها يتحدرُ طويت إليها شقة البيد في السرى وأنوارها من ذي طوى لي تنشرُ بسذل كنسوز السدمع في مكة يغلب بسذل المال في الغالب فكيف أخشى في الورى مهلكا ومطلبي شسعب أبي طالب

وكنت لما انحدرت إلى الحجون ودنت لي مكة، وأشرفت عليها واشتدت بي الأشواق إليها قلت قصيدة أولها:

لقــــد فُزنـــا ولله الثنـاء وأدركنا مــن المــولى العطاءُ وأشر فنـاعــلى حــرم أمــين لــه مــن كــل ناحيـة يجـاءُ

وكانت أزيد من ثلاثين بيتاً اختطفتها يد السارق، وترك القلب من أجلها في محارق. ذكر دخوننا للكة المشرفة وحلولنا حول البيت الذي عظمه الله وشرفه:

دخلنا مكة المعظمة في عصر سادس الحجة الحرام، ولم يسعنا أن نقدم شيئاً قبل التوجه إلى بيت الله الحرام إذ ذاك هو منتهى الشوق وغاية المرام فجننا نؤم البيت الحرام واثقين بنيل المنى وبلوغ المرام وكادت أن تطير من شدة الفرح القلوب وقازت بها هو إليها المأمول، والمطلوب ودخلنا البيت من باب السلام اقتفاء لأثر النبي عليه الصلاة، والسلام داعين للبيت العظيم بزيادة النشريف، والتعظيم.

قال التقي الفاسي: باب السلام هو ذكر من باب في الجنب الشرقي وعليه منارة المسجد الحرام قال فإذا دخل القادم من باب بني شيبة ورأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم زد هذا البيت تعظيماً، وتكريها، وتشريفا ومهابة وبراً وزد في عظمه وحجمه تعظيماً، وتكريها، وتشريفاً ومهابة وبرا الحمد لله اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، وقد جئتك له فتقبل مني، وأصلح لي شأني كله.

وأشرفنا منه على ذلك البيت الشريف/ ١٥٢/ الغني عن التعريف، وقد تبدت أنواره، وتدلت أستاره وبرقعه مشمر عن الأسافل حتى لا يكاد يناله علي، ولا سافل إذ عادتهم أن يفعلوا ذلك به من أول ما تقدم الوفود، ولا تطلق أستاره حتى تؤدب، وتعود.

وقد قال أبو سالم في هذا المعنى، وأبدى فيه تشبيهاً غريب المعنى:

والطائفون بسه جميعاً أحسدقوا فك\_\_\_أن ل\_\_ ا ب\_دا متشمراً

ملسك همسام نساهض للقساء مسن قسند زاره، ولسه إليسه تشسوق

حتسى إذا رجعسوا جميعسا أطلقسوا فتبادر الغلسان رفسع ذيولسه

قال، ومن رأى أكابر الملوك عند قيامهم، وتشمر الغلمان لفاضل الذيول عن يمينهم وشهالهم علم غرابة هذا التشبيه وحسن موقعه وإنه واقع في موضعه وعلم ما بينه وبين من شبهه بهند وليل وإنه لم يجد وصفاً، ولم يحسن قولاً فلما وقعت عليه الأبصار تحير النظر، والأبصار واقشعرت الجلود وذهلت العقول وشاهدنا من الهيبة، والعظمة ما ليس بمعروف في غير ذلك المكان، ولا معقول:

> بداك الحتق فباقطع ظهر بيداء واقصيد عيلي عزمية أرض الحجياز تجيد وقسل إذا نلست مسن أم القسري إربساً يا مكة الله قد مكنت لي حرما فمنذرأي النازح المسكين مسكنه الفوق الفواد إلى مغناك متصل

واهجير مقالية أحباب، وأعسداء بعدداً عدن الحدظ في نسزل الأدواء وهمو الوصول بأسرار وإبسداء مؤمنا لسبت أشبكو فينه مسن داء في قطرك الرحب لم ينكب بإيداء سيبوق الريساض إلى طيسل وإنسداء

ولما ضبح الضجيج وارتفعت أصوات الحجيج ذكرت قول القائل في مثل هذا الموقف الحائل:

سَحَا الدجي فيدا ندوريه بزغما وافي الحجيجُ إلى البيت العتيسق وقد عَجُّه ا عَجيجاً وقالوا الله أكسر ما للجب مؤتليق ببالنور قبد صبغا

نادوا على العيس بالأقران وانتحبوا وودكسل فسؤاد نحسوه وصمغا

في مكسة ومحسا مسا قسد جنسي وبغسا

رسم دار فسم فهاج اشستياقي

مسا احتباس المدموع في الأمساق

فهسي تدعى مصارع العشاق

واهجم الصمبر وارع حمق الفراق

وكسل مسن ذم فعسلا نسال محمسدة

وكلما جددت النظر في محاسن البيت الشريف كدت أغيب عن الوجود/ ١٥٣/ واستشعرت قول العارف الشبلي لما وفد على حضرة الجود:

قلستُ للقلسب إذا ترائسي لعينسي

حمل عقم المدموع، وأحلس رباهما

وكلما نظرت يميناً وشمالاً وهبت على من نفحات البيت صباً، أو شمالاً أنشدت، وقد ملت من الوجد مالا:

هـــذي أبـــاطحُ مكـــةَ حـــولي ومـــا

أدعو بهسا لبيك تلبيسة امرئ قلت المنبي بمنبي لو أن لم أخف

وعرفست في عرفسات أني ناشسة

جعت مشاعرها من الحرمات يرجو الخلاص بها من الأزمات بالخيف من ذنب أحمال سمات للعفو عرفها عماطر النسمات

ثم تجاوزت باب بني شبيه، وفي قلبي مالا أكيفه من الهيبة، وتيممت الحجر الأسود وجنبت كل أحمر، وأسود وكبرت وقبلت وجعلت البيت عن يساري وشرعت في الطواف، وأقبلت حتى فرغت من طواف القدوم واستشعرت الوجود، وقد كنت من الذهول في حيز المعدوم وربها كنت أتمثل في المطاف، وقد ألبست جلابيب الألطاف الدانية القطاف بقول ابن رشد البغدادي تقوية لا مرادي:

عسلى ربعههم شه بيت ميسارك إليه قلوب النياس تهوي، وتهواه يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويستقط عنه جرمه وخطايساه وكهم لسذة، أو فرحسة لطوافه فلله ما أحسلا الطواف، وأهناه

وربها أتوجه إلى الله في نيل الأوطار التي جبت لها الأقطار، وأحمده على أن سكن القلب في حرمه وطالما إليه طار، وألجأ إليه فيها ارتكبته من الأخطار طوبي لمن طاف بالبيت العتيق، وقد لجأ إلى الله في سر واجهار:

حقما، وقمد راح معتوقهاً ممن النسار فكل من طاف بالبيت العتيق بخا

وربيا تأملت حسن جمال الكعبة الباهرة فأنشدتها قول من أقبل عليها بالنداء الظاهر: شوقاً إليك ورام الوصل ما وصلا/ ١٥٤/ ويهجسر الأهمل، والأوطمان، والطملا كلا، ولا قطعت سيهلاً، ولا جلا كلا، ولا خلف عنها كل ما ثقيلا

تغلو النفوس بوصل منك إن حصلا

ياكعبة الله كسم مسن عاشسق قستلا يسمسي ويصبح محزونسأ ومكتئبسأ لولاك ما سرت الركسان مين طيرب ولا رأت كـــل ضـــيق فبـــك متســعاً باعوا النفوس رخيصاً في هواك وما

فيا ما أطيب هذه الأوقات المباركة التي لا تعدل بمقاومة، ولا مشاركة ويا ما ألذ ما لقيناه عند تقبيل الحجر من الازدحام، والمنهل العذب كثير الزحام وياما أقصر الوقوف وإن طال بالملتزم ويا ما ألذ الورود من ماء زمزم ويا ما أحسن التمتع في الحجر بلا حجر ويا أكمل الأماني بالوقوف حول الركن اليهاني وينا منا أقرب الدعاء في تلك الأماكن للإجابة ويا ما أسعد من أكرمه مولاه فجاءه إلى بيته الحرام ولبي دعاءه، وأجابه، ولما غربت الشمس وطابت النفس أدينا صلاة المغرب وقدمناها على ركعتي الطواف تحريبا للخروج عن وقت النهي مع قلة الفصل.

ثم صلينا ركعتي الطواف خلف المقام وقبلنا الحجر وخرنا لقضاء شعيرة السعي من باب الصفا وبدأنا بها بدا الله تعالى به فوقفنا على الصفا وارتقينا على مدارجها حتى قابلنا البيت وبالغنا في الدعاء لله تعالى لنا ولوالدينا ولأشياخنا، وأحبابنا ولعامة المسلمين وخاصتهم، والرُّقَى على المدارج مما ينبغي أن يتفطن له فإن كثيراً من الحجاج يقف في الدرجة الأولى، ولا يرتقي لغيرها فيخل بكيفية الرقى عليها.

ثم أتينا المروة في زحام كثير من أخلاط الناس الواردين وغيرهم من أهل البلد لأن المسعى سوق من أسواق مكة العظيمة ولو وفق الله الأمراء لمنع الناس من التسوق فيه أيام الموسم لكان له في ذلك خير كثير لكثرة ما يحصل للساعين من التضرر بكثرة الازدحام.

وما فرغنا من السعي حتى قربت العشاء فدخلنا المسجد وصلينا العشاء وخرجنا نظر علا ننزل فيه فيا ألفيناه حتى مضى ربع من اللبل بقرب المدعى فأنزلنا فيه أمتعتنا وبتنا به حتى طلع الفجر، وتوضأنا وجئنا لصلاة الصبح بالمسجد الحرام فطفنا لأن تحيته الطواف ويتأد في حق المسافر كها قر برق الفقه وصلينا فيه وبقينا حتى أشرقت الشمس وكمل لنا الأنس وظللنا في ذلك/ ١٥٥/ اليوم نردد العبادة ما بين صلاة وطواف، وتمتع بالنظر في الكعبة، والطواف، وتضلع بهاء زمزم، وتذلل بين المركن، والمقام، والحجر، والملتزم ومع ذلك نبالغ في اللجأ إلى مولانا ونسأله الزيادة على ما أولانا، ولما قبلت الحجر الأسود الذي لا أشرف منه، ولا أسود قلت:

حَصِيلَتُ عَسِلَى المَجِيد، والمُستؤدد وأمنيت مين سيالخ أسيود وصليت ميا خجر الأسيود وصليت ما شئت خلف المقيام وقبليت في الحجر الأسيود وقلت في الملتزم، وقد التصق به الجسم، والتزم:

يا إله في قد أتى الملتزما عبد دكم يرثسي لدنب أزما هسدنيا ربي قد و المساواه و بسده و المساولاي حتى عزما فساخفض بالفضل ربي نصبه واجعل الملتسرم الملتزما

وقلت في الحجر، والحطيم، وقد ضاعت أعرافها، ولا ضوع المسك اللطيم:

هـــــديت إلى الصراط المسستقيم فجئست لحجسة البيست العظيم

وعند الحجر قسال الحجر أبشر فقد حطمت ذنوبك بسالحطيم

وقلت لما بلغت الأماني بالطواف حول الركن اليهاني:

حصلت على السذخائر، والأمساني وبسدل كسل خسوف بالأمسان أما قد طفت حول البيت سبعاً ولامست البسد السركن السيماني

وقلت لما خلص القلب وصفا وسعيت بين المروءة، والصفا:

صفا القلب منى إذ وقفت على الصفا فلله ربسع فيه كسل امسرئ صسفا وأمسسى فسؤادي لبنسا ذا سسهولة وقد كان قدما، وهو أقسى من الصفا وفي المسروة الغسسراء زادت مسروتي كسما لا، ولم لا، وهسي منزلسة الوفسا

وخرجت بعدما ارتفع النهار لأدبر الخروج إلى عرفات، وأصلح الأواني مما أصابها من الآفات واستعداد الزاد، وأنظر ما نقص وزاد فظللت أسعى تحصيل لك الغرض وكلها عَنَّ وقت من أوقات الصلاة آتي المسجد الحرام فأصلي فيه الوقت الذي عرض وبتنا بمكة أيضاً، وقد فاضت علينا أنوارها فيضاً، وأصبحنا يوم الأحد جادين في الرحيل لعرفات إذ لم يتأخر عنه في ذلك اليوم أحد، وهو ثامن الحجة الذي يتعين فيه الخروج لعرفات تكميلاً للحجة، وهو المعروف بيوم التروية/ ١٥٦/

وكان آخر العهد بالبيت الطواف به لأنه مشروع عند الخروج لمنى وعرفات كما نص عليه الشيخ أبو الحسن، والشيخ خليل وابن هلال وغير واحد من أرباب المناسك فنزلنا بمنى فوق مسجد الخيف بسفح ثبير.

وبتنا في تلك الليلة بمنى إذا المبيت بها هو السنة كما في دواويين الفقه، وقد مَنَّ الله علينا بإحياء هذه السنة التي أميتت منذ أزمان فقد قال الحطاب، وهذه السنة أعني المبيت بمنى هذه الليلة قد أميتت منذ أزمان ونبه على ذلك غيره من الفقهاء أيضاً.

وذكره كثير من الرحالين كابن رشيد، والعبدري وغيرهما وذكروا أن الخوف يمنع من المييت هناك بعد ذهاب الأركاب. ولما رأينا ذلك طلبنا من الشيخ أن يبيت هناك إحياء لتلك السنة فساعفنا بذلك وبتنا هنالك، وقد صدق القائلون بأن الموضع غوف فقد سرقت في هذه الليلة جماعات كثيرة من ركبنا وذهبت بغال، وأموال عريضة حتى لم يبق لنا ما نسد به الرمق هنالك تقبل الله جميعه منا وجعله سبب رضاه عنا.

فإن المصيبة في مثل هذا المقام لا تخلو عن ألطاف خفيته يتعذر حصولها لمن قعد، أو قام، وأصبحنا مسرورين بقبول ذلك القربان ظهر علنيا فضل الله تعالى في ذلك وبان.

وارتحلنا من هنالك بعد طلوع الشمس قاصدين لعرفات التي عرف فيها من كل وحشة الأنس وفاضت فيها غرفات رحمة الله على الجن، والأنس.

وليس عندنا قلامة ظفر نقضي بها أدنى غرض بين أهل الوفر ومع ذلك لا أبالي، ولا يخطر أسف على ما تلف ببالي فقيض الله جماعة الركب وقاهم الله كل كرب أن تعرضوا لي في الطرقات لما سمعوا أني من عمته السرقات ونوعوا لنا أنواع المطاعم، وأظهروا كل نوع ناعم وبالغوا في الإكرام، وأنالوا غاية المرام جزاهم الله خيراً ووقاهم ضيراً، وأكثروا من التردد إلينا، والورود علينا، وتأنيسنا بالكلام اللين، وتذكيرنا بأن ما سرق سهل في جنب ما نلناه من الأماني وهين، وما علموا أن ذلك عندنا هو المطلوب، وأنه راحة الأجسام، والقلوب إذ هو علامة/ ١٥٧/ القبول، والإقبال فأنى بخطر لي التغير عليه مال.

ولم نزل في الخيام التي ضربناها للقيلولة إقامة للسنة، والناس ينوعون الأطعمة، والأشربة فرحا بهذا اليوم العظيم الجدير بالتبجيل، والتعظيم ويأتوننا بذلك، أو يطلبون منا التوجه معهم لخيامهم جبراً لخوطرنا، وتأنيساً لنا بذلك لأن عادة أهل الدنيا أنهم يبالغون في الأسف على ما فاتهم منها، أو سرق لهم فيقيسون الناس على أنفسهم وكنا نساعفهم بالأكل، والطعام الوارد، والذهاب مع من طلبه جبراً لخواطرهم ورغبة في استئناسهم حتى ذالت الشمس، وأتانا بعض أصحابنا بكوب من ماء فاغتسلنا الاغتسال الثالث من اغتسالات الحاج وصلينا الظهر، والعصر جعاً.

وارتحلنا لقضاء الركن الذي لا أعظم منه، وهو الوقوف بعرفات الذي قال فيه النبي عليه السلام: «الحج عرفات» أي معظم أركانها كها قرر في الفقه، ومن الله علينا بأن جعله يوم الاثنين فقد صرحوا بأفضليته من وجوه مذكورة في المنابر وغيرها حتى جعلوه قريباً من الجمعة، أو مساوياً لها وصعدنا الجبل ووقفنا شامي القبة التي على الجبل وحشر الناس في نواحي الجبل أفواجاً أفواجاً ودفعا في أرجائه وحُرماته وجهاته أمواجاً مواجاً، وأخذنا في الانتقال من موضع إلى موضع رجاء أن تحصل لنا من الوقفين بركة بسبب هاتيك الحركة.

وكثيراً ما حرصنا على سماع الخطيب وقربنا من موضعه لاستهاعها فلم نتمكن من سماع حرف واحد منها لكثرة الأصوات واختلافها وازدحام الناس على ارتضاع أخلافها مع اختلاف لغاتها ومطالبها، وتباين مقادها ومآربها.

ولم نبرح واقفين متذللين خاضعين لله تعالى سائلين طالبين راغبين راهبين باكين داعين نبائغ في الدعاء ونسأل الله تعالى من فضله أن يمن علينا بخيرات الدنيا، والآخرة العاجلة، والآجلة لنا ولوالدينا ولأشياخنا، وأصحابنا وإخواننا، ومن سألنا الدعاء ولجميع المسلمين وعلى الله تعالى البلاغ.

حتى غربت الشمس، وتحقق غروبها ونفرنا من هنالك، ثم وقعت فتنة بين أمير الركب الشامي، وأمير الركب المصري حتى عزما على القتال، وتقابلا للاقتتال فحال بينها أمير مكة وفصل بين الأميرين ودخل بينها جزاه الله خيراً وصرنا في الأخريات، ولم نر لم ١٥٨/ بفضل الله زحاما، ولا ضيقا حتى خرجنا من بين المازمين بعد مغيب الشفق وعدلنا يمينا واستندنا للجبل ونزلنا وجمعنا بين الصلاتين وبتنا بخيمة عبنا التاجر الفاضل الحاج محمد بن عبد الحميد المراكشي لأنه كان يحاذينا في نورنا إلى أن وصلنا للذا المحل حرصا على ميتنا عنده جزاه الله خيراً.

ولما نزلنا أكرمنا وسقى بغلتنا وعلفها وبتنا عنده في أرغد عيش وجلب لنا من عرفات أنواع الفواكه، والأرز غير ذلك تقبل الله عمله مع كونه سرقت له بغلة جيدة يوم سرقنا نحن بمنى تقبلها الله منه، والتقطنا الجهار من مزدلفة وقمنا حتى طلع الفجر وجاءنا السيد الحاج محمد بالماء فتوضأنا وصلينا.

وارتحلنا مغلسين إلى المشعر الحرام فوقفنا حوله داعين. مكبرين داعين. مبالغين في المدعاء، والتطفل على الله تعالى لنا ولأحبتنا ولجميع المسلمين إلى الأسفار، ثم سرنا قاصدين منى، وأسرعنا في بطن محسر المعروف بوادي النار، وهو من أول ما تحاذى البركة الحربة التي هي على يسار أن مررت بطريق الأكارب وافت ذاهب إلى منى حتى تأخذ في الطلوع إلى منى، وترتفع بك الأرض وبهذا عرفه أهل عصره بالمناسك الشيخ خليل المكى حسبها نقله عن البلدى في رحلته إذ سأله عن حده.

وسرنا راكبين على هيئتنا حتى رمينا جمرة العقبة من أسفلها بالسبع الحصيات التي التقطناها من مزدلفة وملنا إلى الحلاقين الذين هنالك فألفيناهم في شغل شاغل من كثرة الزحام، وأكثر الناس كي تفي بحلق ناحية من رأسه ويغتر بقولهم له يكفيك هذا فقد أحللت طلبا للتفرغ لآخر استكثاراً في الأجرة فيصدقهم كثير محن لا علم عنده في الاكتفاء بذلك وإذا حلقوا لأحد الرأس كله فإنهم لا يستوعبون، وقد مَنَّ الله علينا برجل عرفه بعض من حضر بحالنا ووقع له أجرة زائدة على ما يعتاد فحلق لنا كما ينبغي مستوعبا ذلك على المراد، ثم ذهبنا كذلك لنغنم طواف الإفاضة ونغترف بالدخول للبيت من بحر مولانا الذي أفاضه فبادرنا لدخول المسجد الحرام.

ووافينا الحجر الأسعد فأقبلنا عليه بالتقبيل، والالتثام وشرعنا في طواف الإفاضة مغترفين من فضل الإحسان الذي أجراه الله تعالى على عباده، وأفضاه وكملناه بالصلاة/ ١٥٩/ خلف لمقام بعدما قمنا في الملتزم مع من حوله قام، ولم نجدد السعي لأن كنا سعينا أثر الطواف القدوم كها هو السنة في ذلك.

## تنبيه،

كثير من العوام يظن أنه يلزمه سعي آخر أثر الإفاضة وبعض المتفقهة فتي من لم ينو فرضية طواف القدوم بإعادة السعي اقتداء بظاهر قول المختصر ونوي فرضية، والإقدام، والتحقيق الذي يعبول عليه هو أن شروط السبعي وقوعه أشر طواف أي طواف وكونه فرضا إنها هو واجب يجبر بالدم، ولا يلزم منه بطلان السعي ومعنى الفرضية كونه يتوقف عليه صحة السعى لاكونه فرضا في نفسه.

وهذا القدر يعمله كل من له أدنى معرفة بالمناسك وإذا كان كذلك فلا إعادة على من سعى أثر طواف القدوم ولو لم يستحضر نية فرضيته إذا كان عالماً بذلك فإن نية الإحرام كافية في الحج لأنه عبادة واحدة، ولا يشترط فيه إفراد نية لكل جزء منه كالصلاة، وتميزاً لفرائض من غيرها أمر مختلف من كونه شرطاً في صحة الصلاة أم لا.

والحج أوسع من الصلاة، ولا إعادة عليه أيضاً لوجهل فرضية طواف القدوم لأن الشرط كما تقدم هو وقوعه أثر طواف، وهذا واقع أثر طواف فإن كان عالماً بالتلازم بينها فلا دم أيضاً إذ ذلك العذر هو المعبر عنه بالفرضية وإلا قدم هذا هو التحقيق الذي حرره جماعة من المشايخ وسلمه أبو سالم وغيره.

وأدلة ذلك يطول سردها وكثير من المتفقهة لا يحقق المسألة هذا التحقيق ويشغب على الناس إلزامهم الإعادة ويقول لا بد من إفراد نية لطواف القدوم إنه فرض وإلا بطل السعى.

والعجب كيف يجعلون نية الفريضة شرطا في صحية السعي، ولا يجعلونه شرطا في صحة الطواف ذي النية فتكون نية الفرض في ركن شرطاً لركن آخر أوله.

والشرط إذا لم يؤثر عدمه في محله كيف يؤثر في محل آخر فَشُدْ يَدَكَ على ما ذكرنا من التحقيق الأول، ولا تلتفت إلى من طريقه التقيد بظواهر ألفاظ المختصرين إذ ليس عليه معول، والله تعالى أعلم.

ولما فرغنا من الطواف، وتابعه ألفينا البيت مفتوحاً فأخذنا في معاطأة أسباب الموصول إليه، وتفرقنا للقيم عليه فيسر الله علينا أمره وهدى بعض ولاة تلك الأمرة وارتفعنا للدخول/ ١٦٠/ إليه راغبين فيها أعد من الثواب من الثواب عليه، ولم أشعر حتى وجدت جسمي ملقى في داخل البيت وكأني أفقت من هيئة ميت، ولم أوركيف

وصلت لذلك، ولا بهاذا نلت الوصول لهنا لك فأخذتني قشعريرة واعتراني ما يعتري الموصل من ذهوب الوصول.

وأخذنا في الصلاة إلى أركان البيت الأربعة، وأطلنا في الصلاة وبالغنا في الدعاء لنا ولأهلينا، وأحباثنا، وأشياخنا ولجميع المسلمين عما نسأل الله تعالى ثواب داخله وقاصده.

وأخذنا نذكر هؤلاء الخدمة الذين يمنعون من رام دخوله لنيل مقاصده.

فقد ذكر المحب الطبري: أنه لا يحل منع دخول البيت قال ودخول الكعبة مثاب لليه.

ففي سنن البيهقي، والأوسط من طريق عبد الله بن الحومل عن أبي محيص عن عطاء عن ابن عباس يرفعه: «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له».

وعد الزين الحنبلي لدخوله آداباً أكدها كف البصر وإظهار الخضوع، والخشوع وداخل الكعبة كله مرم برخام ملون مجزع.

قال العلامة الفاسي أول من رخم ذلك الوليد بن عبد الملك بن مروان في ما ذكره الأزرقي وفيها ثلاث دعائم من ساج مصطفة في وسطه ما بين اليمين، والشهال وكل دعامة منها قد سمرت عليها ألواح من عود من أسفله مقدار وقفة وداخل الكعبة وسقفها.

كل مكسو بكسوة على هيئة الكسوة الخارجة في الصنعة، والكبابة مخالفة لها في اللون. فلون الخارجة سوداء كلها، والداخلة بياض في حمرة وفيه مصابيح كبيرة معلقة بعضها من الذهب وبعضها من البلار الأبيض الصافي المكتوب بلون أزوردي.

وتأملنا هذه الأشياء وإن كان إمعان النظر فيه سوء أدب لما رأينا أنه يغتفر في حق من أراد تحقيق الأمور، والله أعلم. ثم نزلنا منه مسرورين فرحين بنيل هذه البغية، ولم تطل مدة قتحه بعـد نزولنــا لأنهــم إنها يفتحونه في هذا اليوم لتعليق الكسوة الجديدة وإزالة العتيقة.

وليس بدخول عام بل إنها يدخل القيم، وأمير الحاج المصري، وأتباعهها المتعينين في ذلك، ولا ينصب سلم للدخول وإنها يدخل من تكلف الصعود بمعين/ ١٦١/، أو خفة أعضاء وعلى الباب أحد خدام الأمير يمنع الناس من الدخول إلا أن الناس يكاثرون فإن منع من جانب دخلوا من الجانب الآخر وربها يتعامى عن البعض ويحصل لكثير من الناس في ذلك المكان سوء أدب من ضرب وشتم بألفاظ ينزه المكان عنها.

فالأولى عدم الدخول إلا لمن يتيسر له ذلك عفواً صفواً من غير إيلام، ولا ملام كما مَنَّ علينا بذلك دون كلفة، ولا مشقة، ولا سوء أدب هنالك لله الحمد سبحانه.

وبعد نزولنا من البيت جلسنا أمامه فتأمل الناس وننظر ما يحصل لهم من الإيناس، وهم مجدون في الطواف، وأحوالهم في غاية الاختلاف فمن مزهو بوصاله متبختر في طوافه يتهايل بجميم أوصاله منشد بلسان حاله:

لا تنكروا حال الطواف تبخري وتمايلي سكراً بغسير شرابِ قد كنتُ بالذكرى أهيم فيكف لا عند الوقوف بمرتبع الأحسابِ ومن متعلق بأستار الكعبة مردد قول من سأل فيها ربه:

أستارُ بيتك أمن المستجير وقد علقتها طامعاً في العفويا بساري وتد نزلت ببيت قد أمرت بان نأتيه للأمن في العقبى من النار وإنسي جَارُ بيت أنست حافظه فاحرم جواري كما أوصيت بالجار

ومن آخر أدركته من ذنوبه خجله فأخذ ينشد قول الشهاب ابن أبي حجلة: مَــَالتكَ كَشُـفَ الضرفي السر، والجهر بحرمة هــذا البيت يــا مُسبلَ السترِ فَحرمتـــه أنـــت العلــــم بقـــدرها ونحــن مـــع الآبــاء في عــالم الــذر وتركنا الناس قائمين هنالك على اختلاف أحوالهم واختلاط أقوالهم ورجعنا إلى منى ليكمل لنا بالأماني فيها المنى فكان نزولنا عند محبنا الرجل الخير الفاضل الحاج محمد الرسموكي فكان كثيراً ما يبرنا ويوسع لنا في الإكرام وينوع الأرز، واللحم أنواعاً وغالب إقامتنا أيام منى كان في خيمته جزاه الله خيراً.

وفي عشية النهار ذهب بعض أصحابنا ببغلتنا فسقاها لنا من ماء قرب مزدلفة وعلفها لنا صاحبنا ومحبنا الطالب الألمعي الفاضل السيد سالم الصيد القروي وبالغ في تكثير الشعير لها جزاه الله خيراً.

وفي الليل أوقدت الأركاب الإشارات، وأظهروا ما لا يمكن تصوره في المغرب من الشارات وكل ركب من الأركاب يعارض غيره/ ١٦٢/، وتأخذه على ما يبديه صاحبه غيره، ولا سيها المصري، والشامي فقد جاوز الحدفي التسامي.

وكذلك ركب أمير مكة المشرفة وقابله ركب جدة بها أجده في العيون شرفه، وأبدوا في المصابيح من أنواع الصور التي لا يقدر عليها من تصور في المغرب، ولا من صور.

وأخرجوا المدافع، والمحارق، وأظهروا من أنواع العجائب، والغرائب ما لا يمكن جمعه من أقصى المغارب، والمشارق فيا ما أطيب هاتيك الليالي التي نظمت هذه الأركاب في لبة هذا المنزل أنظام اللآلي ويا ما أجمل هذا الزمان الذي هو في لبة الدهر قلادة جمان.

وأقمنا يومنا، والذي بعده سائلين من الله تعالى ما عنده وكل يوم نرمي الجهار الثلاث على سنتها نبتدئ الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم ذات العقبة.

وفي كل واحدة نقف جهدنا نستعطف ونسأل ونستلطف، وفي أثناء هذه الأيام كنت قلت أبياتاً علق منها بالبال:

قد عرفنا الخيرات في عرفات وضمنا من سائر الآفات وظفرنا بالم أردنا وفزنا بعسلي القصور، والغرفات وازدلفنا لربنا وجعنا كل خير بجمع مزدلفات

بقبيول الأعسسال، والسدعواتِ أمنها مههن سهائر الخوفسات نب فأعجب لضد في الجمراتِ حلقهات مهن أض ب الخسيرات الله جعيل سيبعاً من الطوفساتِ الركـــوع هنــاك، والســجداتِ منيات هناك، والنيات ب طـراً مـن سـائر السـاحاتِ وميا أن لحسينه مين ميوات ض لديــه في غاســق الظلــهاتِ والثــــري بشـــموعها الزاهـــراتِ

ولسدى المسعر الحسرام بتغرنسا وأربنا المنسى منسى ولسدى الخيف ورمينا الجسار نطفى جمار الله وحلقنا فحلقات حولنا كسم مُفنا إفاضة حول بيست وركعنا خلف المقام فيا حسن ورجعنا إلى منسى لستهام الأمنا في المنسى المنزل لحساة تجتمع الأركسا وردها وازدها فليس له شبه وتشابهت السماء مسع الأر

وكانت طويلة جداً فَجَدًّ السارق حسنها جَداً، ومن الغد استضافنا/ ١٦٣/ الحاج حودة العرياني، والحاج بو عزة بن حميد المراكشي، وأكرمونا بأنواع غريبة من الطعام جمعت مالا جزاء له إلا الشكر من الأنعام، والإنعام.

ولما زالت الشمس خرجنا لرمي الجهار على الهيئة التي أشرنا إليها من الابتداء بالأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم بالوسطى، ثم ذات أعقبة ومررنا في ذهابنا للرمي وإيابنا بالموضع المعد لذبح الهدايا فرأينا فيه من البقر، والغنم، والإبل مذبوحاً ما أوسع الغني، والفقير ونال منه الجليل، والحقير حتى كان لبعض الفقواء يأخذ العشر من الغنم، وأكثر.

وأما الجلد، والساقط فلا يلقطها لاقط بل رأيت كثيراً من الغنم غير مسلوخ حتى رحل الناس وبقيت لاستغناء الناس عنها وقيلهم فوق الحاجة منها. وكان الفقراء يبيعون ما أخذوه بأبخس ثمن ومع ذلك فضل عنهم ما أعجز الوحش، والطير، والهوام وعم الخواص، والعوام ضيافة الله الملك الحق الذي لا يقدر أحد على كفاية خلقه سواه.

فقد اجتمع من آفاق الأرض أصناف من الخلق لا تكاد تحصى أغنيا، وفقراء فأكل الكل من ضيافة مالكهم، وتزودوا ما قدروا وفضل من ذلك ما ملأ الطرقات، والمرجو منه سبحانه بل المحقق من كرمه تعالى كها عم وفده بالضيافة المحسوسة التي سرت بين الفقير، والغني أيام الضيافة كذلك، أو أعظم يعم عبيده بالضيافة المعنوية ويقابلهم بالمغفرة، والعفو، والقبول حتى يسوي بين المسيء، والحسن ويعطي كلا من عباده فوق ما يخطر بالبال ويجبر بالستر كل عظم بال بمنه وكرمه.

فها أسعدنا به تعالى من رب جواد محسن متفضل لا إله إلا هو ملك الملوك ورب الأرباب وطرقت سوقاً يقصر القلم دون وصفها، ولا يبلغ معشارها فضلاً عن نصفها جمعت من أنواع البضائع ما ليس بضائع، والناس يتزاحمون قيها على البيع، والشراء ومعاطاة التجارة رجاء بركة ذلك المكان ويحصلون ما أمكن، وما جاز حداً لإمكان بركته وظهرت له ثمرته.

وذلك غير مستبعد فإنه موسم شريف ومحل بركة يأتيه الناس من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.

ومولانا سبحانه يعمنا وإياهم / ١٦٤ / فيه من أمر الدين، والدنيا، والآخرة بغاية الإنعام، ومن السوق قصدنا مسجد الخيف لنرفع الصلاة فيه ونتبرك به ونزور القبة التي في وسطه التي يقال أنها محل خيمة رسول الله السلامي مسجد الخيف.

ويقال له مسجد على قيل إن علي بن أبي طالب (ﷺ) أول من بناه وصرحوا بأنه موضع منزل رسول الله (ﷺ)، وأصحابه في حجة الوداع.

وكنت أتردد إلى هذا المسجد طول إقامتنا بمني.

وقد ذكروا أن بمني آيات كثيرة منها رفع ما تقبل من الجمال ولولا ذلك لسد ما بين

وقد روى عن الشيخ أبي النعمان التبريزي شيخ الحرم ومفتيه أنه شاهد حصى الجمار، وهي ترتفع ومنها اتساعها للحجاج مع كونها ضيقة في الأعين.

ومنها كون الحدأة لا تخطف اللحم بمني أيام التشريق مع اعتيادها الخطف ومنها أن الذباب لا يقع في الطعام بها مع عدم انفكاكه عنه ومنها قلة البعوض أيام الحج، وفي الحلول بمني قال الشهاب ابن أبي حجلة، وقد ظفر بالمني:

بيـــوم حمــــدنا في صـــبيحته القــــرا شُكرتُ إلحبي بعد حلقسي في منسى وليه أن في كهل منهيت شهوة السهانا يبيث الحميد كليه مقصرا

ولم أخش من قرع الذنوب بها أصلا كأني بالتقصير أستوجب الفضلا

بَلغـــتُ منــاي في منــى مــن الهنــا وَنِلْتُ مع التقصير، والحق عفوه وقال الصلاح، وقد ظفر عند رمي الجهار بغاية الصلاح:

بج\_\_\_ار في طاع\_\_\_ة الــــرحمنِ وهمي سمعون جمرة في العيسان

قد رميتُ الشيطانَ في يسوم حجسي وعجبت إن لم يكن قلد تلظمي وكنت قلت في ذلك لما حللت هنالك:

وزال العناعنا فلم نعن بالعنا وبالخيف زال الخوف عن كل من عنا

بلغنا المنسى لما بلغنا إلى منسى وحصبت الآثسام عنسد محصب

ثم رجعت إلى الخيام لأوقظ من قصد القيلولة بالنوم من النيام فألفيتهم هبوا من النوم وخرجوا بأداء الواجب من اللوم فتغدينا، وأدينا من الواجبات ما أدينا وبعثنا بغلتنا لتشفى من الظمأ إذا وردت الماء وبعث لنا علقها في تلك الليلة صاحبنا ومحبنا التاجر/ ١٦٥/ الفاضل المحيي بكثرة ما يحب مكارم الأخلاق وسنن الأفاضل أبو

العباس الحاج الشامري التازي فإنه رعاه الله أكثر لها في تلك الليلة من العلف وزادها على المعتاد فيها سلف.

وبتنا في تلك الليلة في عيش أرغد وباتت ليلة ساهرة إلى الغد وبالغ أهل مصر، وأهل الشام في إيقاد المصابيح واتخاذ المصانع منها وصور الأشجار، والأخبية، والوحوش، والطيور.

وأكثروا الرمي بالمدافع، والبنادق، والمحارق المرتفعة في الجو وفعل مثل ذلك سلطان مكة وقابلة أمير جدة، وأبدوا في المعارضات، والمقابلات، وهم يتجاوبون بتلك الآلات ما فيه نزهة للأبصار وحيرة للإبصار، وتسلية للأفكار ومجال للاتعاظ، والأذكار، والإنكار.

وبالجملة فلبا في منى غرر في أوجه الزمان ومواسم فرح وسرور لأهل الإيمان وبحال بركة وعافية، وأمان يتجلى فيها الحق لوفده بصفة الجمال جزاء على رضاهم قبل ذلك بتجل الجلال، والكمال.

فهناك يستصغر المرء ما قاسى في طريقه من الشدائد ف يجنب ما حصل له من النعم، والفوائد، ومن الخد أصبح الناس متأهبين في الارتحال حاملين الاقتاب، والأرحال وبقينا هنالك حتى لم يبق في ذلك المنزل بعد عهارته، وال وفات وقت الزوال.

وارتحلنا متعجلين ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ آتَّقَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٠٣] إذ لم نجد من يعيننا على الإتمام وطرقنا الجهار فرميناها على الكهال، والتهام وسرنا نؤم البيت الحرام دون تحصيب إذ لم نجد من سهمه لغرضه مصيب، والخوف مانع من ذلك لكثرة اللصوص، والحرامية هنالك فتركنا البغلة في الموضع الذي أكثريناه، وتوجهنا للبيت الحرام نغنم بعض ما فاتنا في المدة التي ما أتيناه فيها، ولا رأيناه فإن القلب ما زال يتشوق إليه من منى ويتشوق له على قربه إذ هو المنى. فالقلوب مجبولة على الميل إليه لا تكاد تصبر ساعة عليه، وهذا من خصائص هذا

البيت المعظم الذي شرفه الله وعظم.

فقد قال العلامة الفاسي رحمه الله في كتابه العقد الثمين وللكعبة آيات بينات منها بقية بناء الموجود الآن وهؤلاء يقتضي أن يبقى هذه المدة وعد آيات كثيرة نقلها الزين الحنبلي وغيره وعدد منها أنه يحن/١٦٦/ إليه كل واحد ويعطف إليه الأفتدة، والقلوب دون غيره من البلاد فهو للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، وفي كل وقت لا يزال شوقه على بلاد الزمان جديد:

محاسبته هيسولي كسيل حسسن قيل وسبب الشوق إليه دعاء الخليل في: ﴿ فَأَجْعَلَ أَفْهِدَةً مِّرَ } ٱلنَّاس بَهْويَ إِلَيْهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٣٧] الآية فكلما غاب الإنسان عن محاسن البيت لحظة زاد إليه شوقاً وقصر عليه لحظه فهو لا يزال مشوقاً إليه مع القرب منه، والتعريج عليه:

حتى يعسود إليها الطسرف مشتاقا رغبة وهمل بعمد الطمواف تسداني بقلب مسن شسوق، ومسن هسيمان ولا القلب بُ إلا أتسرة الخفقان ويسا منيتسي مسن دون كسل أمساني إلىك فسالى في البعساد يسدان ولى شياهد من مقلتسي ولسياني فلبسي البكاء، والصبر عنك عصاني سيبلي هرواه بعدد طرول زمان دواء المسوى في النساس كسل أوان بغيبير زميام قائبيد وعنسان

ومغناطيس أفتدة الرجال

لايرجعُ الطرف عنها حين يبصرها بل يشتاق القلب إليه وصاحبه به طائف والشم منسه السركن لطلسب بردهسا ف\_\_\_ الله م\_ا از داد إلا صــابة فياجنة المأوى وياغابة المنسى أببت غليان الشوق إلا تقربا وماكان صبري عنبك صدملالية دء؛ ت اصطباري عنك من بعد، والكاء وقد زعمسوا أن المحسب إذ تسأني ولموكمان همذا المزعم حقما لكمان ذا به إنه يهلى التصهر، والهسوى وهذا محب قاده الشوق، والحوى

نساك عسلي بعسد المسار ولسو دنست مطيته جاءت به القدمان

قال الزين الحنبل إن قيل ما الحكمة في ميل الخلق إلى الكعبة الشريفة قيل إنه لما خلق الله الأرواح، وتكاثرت عليها العلوم غاشها الماء الكوني للراحة من تزايد تلك العلوم فكان أصل الكعبة طائفاً على الماء كالخشبة تجرمت مع ذوت الأرواح فكانت الأرواح معها تلك النسبة من القدس، وأنشد:

تجري مع الروح، أو تسري مع النفس تعسارف سسابق في حضرة القسدس أهللا بمثبتها طهسرا مسن الدنس ومين مجال الكيري في الأعين النفس محبسة مساعرفست السدهر سسلوتها ومسا لهسا آخسر لكسن أولهسا في عسالم السذر ناجساني البشسير بهسا أشهى إلى النفس من أمن على وجار

قال، ثم استمر على القدسية لأنها من عالم الريحان فالأرواح تشتاقها لذلك، وأنشد: كم ذا قلوب إليها مثل الطيور حوائم

ياكعبة ملأتنا شوقاً يسوق العزائم وأنشد أيضاً:

قسد أودعست يسه أسرار الهسوى فلسذا تمسراه يلمشم أركانكأ ويعتنمق

قال فهي تكاد تفضل الحجر لأنها تجرمت من الماء قبل الجنة، والحجر من الجنة وإنها أعني عرصتها وهواءها، وأما أحجارها فحادثة قال وسئل بعضهم ما الحكمة في أن المشاهد للكعبة المعظمة إذا فارقها يزداد شوقاً وكذلك كل مواصل إذ فارق محبوبه ازداد شوقاً فأجاب بأنه لما فارق صار يشاهد بالروح بعد أن كان يشاهد بالعين.

وشهادة الأرواح أقوى من مشاهدة الأجرام فيقوي حبه بقدر شهوده، وهذا كلام بديع في معناه دال على أن قائله قصده مولاه بالعناية وعناه.

فدخلت على باب السلام وبادرت للطواف في سكينة ووقار كما اشترطه علماؤنا الأعلام إذعدوا من جملة خصائص البيت أنه لا يدخله أحد إلا متواضع عاري الأطراف مقبل على رغبة مولاه قيما صدر منه من الإسراف إذ لا يحسن الإعراض في مثل هذا المقام، والاشتغال بها لا يعني من موجبات الانتقام:

يما من يطوف ببيت الله في الجسد والجسم في بلد، والسروح في بلد ماذا فعلت وماذا أنست فاعلم مبرح في التقسى للواحد الصمد إن الطوف بسلا قلسب، ولا بصر على الحقيقة لا يشفي من الكمد

ولذلك كرهت الإقامة في الحرمين مع اشتغال البال بغيرهما، والتشوق للبلدان، والإعراض عن خيرهما كما قاله الشيخ خليل في مناسكه وغيره من الأثمة لأن اشتياق الإنسان من الحرمين، وهو في بلده يثاب عليه بخلاف إقامته في الحرمين وقلبه متعلق ببلده ومشتاق إليه.

وقد ذكر الغزالي/ ١٦٨/ في الإحياء في فضل الإقامة بمكة وكراهتها عن وهيب عن الورد المكي قال كنت ذات ليلة عند الكعبة في الحجر أصلي فسمعت كلا ما بين الكعبة، والأستار يقول: إلى الله أشكو، ثم إليك يا جبريل ما ألقى من الطائفين حولي من إفكهم في الحديث ولغوهم ولهوهم لئن لم ينتهوا عن ذلك لا تنفضن انتفاضة يرجع كمل حجر منى إلى الجبل الذي قلم منه وقيل:

يطوف ون بالبيت العنيق تقربا إليك، وهم أنسى قلوباً من الصخر

فالواجب على الإنسان في حالة الطواف القيام على حد الأدب ولزوم السكينة، والوقار واجتلابها في ذلك الوقت من كل حدب.

وكنا نكثر من الطواف مدة الإقامة رغبة في دار المقامة وجرياً على ما اختاره أثمتنا من أن كثرة الطواف للغرباء أفضل من الصلاة كما صرح به الرازي وغيره في تفسير قوله تعالى: ﴿ طَهْرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِهِينَ وَٱلْقَدِكِفِيرَ ۖ وَٱلرُّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع قال في هذه الآية دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل، والصلاة للمقيمين أفضل. وأنشد الزين الحنبلي للشريف موسى الخطاب:

ظفرت من الطواف ببيت رب بأوقات لها في القلب حظوه فمن لى بالخلاص ولو بشوط ومن لى بالقبول ولو بخطوه

وكنت أطوف عند نزول المطر رغبة في نيل الوطر وجمعاً للبركات في تلك الحركات فقد قال الرسول (ﷺ: "من طاف أسبوعاً في المطر غفر له ما سلف من ذنويه".

وعند نزول المطر في حالة المطاف كنت كثيراً ما أقرأ القرآن رغبة لما فيه من خفي الألطاف لأجمع البركات المنصوص عليها في كتاب الله تعالى الداني القطاف.

فقد قال العلامة المحدث الرحالة أبو عبد الله ابن رشيد الفهري رحمه الله تعالى في رحلته: يستحب تلاوة القرآن في الطواف عند نزول المطر لما يرجى من اجتماع البركات التي وردت في الآيات الثلاث، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَكَةً مُبَارَكًا ﴾ [آل عمران: ١٩٦].

وقوله: ﴿ كِتَنبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ ﴾ [الأنعام: ٩٢].

وقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّاءَ مِبَارِكَا﴾ ١٦٩/ ومع ذلك استشعر الذَّلَّة، والصَّغار، ولا أنظر في تلك الحضرة العظيمة كبير الآن الأكابر فيها كلهم صغار:

ونحسن المسوالي في السبلاد جميعها وفي حسي لسيلي من أقسل عبيدها

وكنا إذا اشتد الحروحي الوطيس وحر ملنا للإكثار من تقبيل الحجر الذي قصر الله تعالى الحسن عليه وحجر فإن لتقبيله فضائل أثبتها الأواخر، والأواثل، وأعظمها أنه يكفر خطايا من يلتمسه ويشهد له يوم القيامة كها وردت الأحاديث صريحة في ذلك في الأمهات الحديثية كصحيح ابن حِبَّان، والترمذي وغيرهما:

أقول، وقد زوحمت عن نشم أسود من السران يحجب في البيت يحجب في البيت يحجب فإنسك منسى بالمحسل السذي بسه عسل مسواد العين، أو أنست أقسرت

وقال الصلاح:

إلى سيد الأحجاد في الحسرم الذي حثثنا مطايا الشوق، والسوق في الفلا

وقال أيضاً:

كالها:

وقال أيضاً: وقد فاضت عليه بحار المعاني فيضاً فاستطرد بعض علاماته وآياته ونشر على الأدباء بذلك راياته وصدر بذكر الكعبة وجمالها، ومـا حـازت بتسـويد الكسـوة مـن

> إذا لاحبت لنا ذات الستور لأن جالهــا في العــين أحــلا سواد ستورها يحكي سناها ومساللمبب إن وافي حماهسا وتعفيير الحسذود عسلي ثراهسا وإدمسان الخضسوع بسيلا فسيلال وتكسرار الستملي بسالتجلي ألم ترخالها السرود أضبحي تقبليه الطوائية طافيات تك\_\_\_ون درة بيض\_اء لك\_\_\_ن فيسسأ ويسمح القرامطسة السنذين لقسد نقلسوه عسدوانا وظلسمأ

فسسأهون بالشمسمس وبالبسدور وأعليق بسالقلوب وبالصدور كليسل زيسن بالشسعرى العبسور سموى حسمن التسأدب ممن ظهمير وإسسبال السدموع عسلي النحسور بقلسب مسن خطايسياه كسيسر ليرجيع، وهيو ذو بصر حسير يفوق على الصباح المستطير فيا شرق المباسم، والثغسور تسود من ذنوب أولى القصور/ ١٧٠/ استطالوا بالعتو، والفجسور إلى هجير وجيدوا في المنسير

قضى الخسالق البساري بتعظميم شسأنه

فجساءت بنسا إنسسان عسين زمانسه

يصد عندي خَـرٌ قلبدي الصدى عـل صـفحة خـد نـدي

بهذلك حرمهة الأمهر الخطهر تلت عسامين منين بعسد الكسيور بخمسين ألف دينسار نضير وكسان بسأمره عسين البصسير بــــــآخر فعــــــل بهتــــــان وزور وقسد لفسوه في خسرق الحريسر وأوضمح ذاك بمالعلم الضروري رويناهـــا باســاد شــهير ولا يشتط منن نسار السنعير تنحسبي عنسده تحست المسرور ضحيف طاب هذا مسن بعير مكانسا فساز بالهسادي البشسير وأخجسل طلعسة القمسر النسير وإن يسمك في المسرّمن الأخسير ولكنين ضياق فيترعن مسيي أيايهـــا بتضــعيف الأجـــور بفعسل السبر أصحاب السدثور وأهسل الكفسر خصسوا بالسدخور

أتــوا أمــر أعظــياً فاســـتحلوا تَغَـــرَّبَ عنـــدهم عشريـــن عامـــاً ولكسسن المطيسع شراهُ مسنهم وجاء لأخذه ابن بجكسم (١) وَمِنِ نُحِيثُ وَمِكِرِ شِيهِوهِ وحساءوا، والعيسير يضيوع منه وقسال لنسا أمسايسر فيسه جساءت عَلامتــهُ عــني الأمــواه بطفيه وحسين أعيد جساء عسلي بعسير أقبله لعسل فمسى يلاقسي محمد السذى ساد الرايسا تقـــدم أنبيــاء الله طـــر آ فكـــل في السيادة قــد باعــا وجهاء بشرعه عمست وطمست فسسراح فقسير أمتسه يسساوي ونسال المؤمنسيون عليه محسد

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحكيم، لا معنى لها، وهو أحد قواد المطيع. - ٢١٤ -

وذكر أبو عبيد البكري في كتابه المسالك، والمهالك(١٠): إن الله عز وجل رمى القرمطي بعلة في جسده فطال عذابه حتى تقطعت أوصاله، وأراه الله عز وجل في نفسه عبرة.

ومن فضائل الحجر الأسود أن اننبي ( الله عنه فاضت عيناه وقال: «ههنا تسكب العبرات يا عمر ليس معناه كما تفهم وإنها معناه أن الحجر يمين الله في الأرض وضع لمبايعة الخلق مع الله تعالى فمن بايعه مبايعة صحيحة كان شاهداً له يوم القيامة ».

فهو كالشجرة في مبايعتهم مع النبي ( الله عن الحجر بالإجماع لأنه أفضل من الحجر بالإجماع لأنه أفضل / ١٧١ / عالم الحضرة القدسية فضلاً عن الكونية فلما قبله النبي ( الله العبرات أي عبرات ذل العبودية حتى تخضع لمن دونها: وضعتُ خدي لأدنى من لطيفكم وضعتُ خدي لأدنى من لطيفكم وضعت احتقار، وما مثلي يحتقر

فلهذا فهمها عمر فقال عند تقبيله أعلم أنك حجر لا تضر، ولا تنفع ولولا أني رأيت محمداً بقبلك لما قبلتك:

في الحجـــر الأســـود أودعـــت

تـــــزدحم الأفـــــواه في الثمـــــه وفي معناه:

للحجـــر الأســـود كــــم لاثـــم تــــــزدحم الأفـــــواه في ورده

وفي معناه: للحجـــــر الأســــود سر خفـــــا

وسساجد مرغ فيسه الجباه

أسرار أنسس مسن علسوم الغيسوب

كسأنها تلقسط قسوت القلسوب

فـــــان أشرف أســـاني

.. .

وقسد بسدا للعسين مسن شسهود

<sup>(</sup>١) هو كتاب معجم ما استعجم.

عليه قد ضمت قلوب السورى لأنسه أسسود قلب الوجسود

قال الزين الحنبلي، والحكمة في تسويده دون غيره العهد الذي فيه، والميثاق، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها (وكل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه).

فقلبه الذي كان أبيض، وهو على العهد، والميثاق الذي فطره الله عليه اسود بالشرك فناسب سواد الحجر ذلك فإن قبل لم لا يبيضه توحيد أهل الإيهان قبل أنه لو بيضته حسنات المؤمنين لبقي على أصله، ولم يتحمل عنا خطايانا، ولم يكن له فضل علينا بالتحمل ولأمنة ودفع المفاسد عنا أقرى من جلب المصالح له إذ لا حاجة له بمنتنا لأنه لما كان الله تعالى منزها عن الجارحة نزل الحجر الأسود منزلة يمينه وصار استلامه كتقبيل يد الملك المنعم بالقرب منه، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ والحجرات: ١٧ ] الآية.

قلت، وأصل هذا الكلام الأخير للشيخ أبي المودة خليل في مناسكه، وأوماً إليه جماعات كما سبق إبهاء إليه وقيل: إن السواد صار كالحجاب فالسواد يصبغ، ولا ينصبغ، والبياض ينصبغ، ولا يصبغ وبقاء سواده فيه إشارة إلى العلم بأن الخطايا إذا كان لها هذا التباثير في مثل هذا الحجر خصوصاً، وهو ليس من أحجار هذه الدنيا فتأثيرها في القلوب أعظم ويشهد لذلك قوله/ ١٧٢/ تعالى: ﴿كَلّا مُل رَانَ عَلَى قُلُوبِمِ ﴾ القلوب أعظم ويشهد لذلك قوله / ١٧٢/ تعالى: ﴿كَلا مُل رَانَ عَلَى قُلُوبِمِ ﴾ الطففين: ١٤] الآبة.

وأحاديث في معناها مذكورة في التفاسير أوردها السيوطي وغيره، والله أعلم.

وإذا تمتعت من الحجر الأسود بالتقبيل ملت إلى الركن، والمقام في أوضع سبيل لأغنم بعض أجور ذلك إذا وقفت هنالك فقد خرج أثمة الحديث رضي الله عنهم.

عن مجاهد مرفوعا: «بأي الركن، والمقام يوم القيامة كل منها مثل أبي قبيس يشهدان لمن وافاهما بالموافاة» الشهاب أبن أبي حجلة: يا سائلي عن مقامي بالمقام عسى جلوت كأس مدام عند مغتبق لله بسرب بسه أمست أرمقه لم يبق في، ولا فيه سوى الرمق

وأميل إلى الحجر فيحجر على محاسنه مني اللب، والحجر، وأشرع أملاً من الصلاة فيه الأكمام، والحجر، ولم لا أفعل ذلك وغفران الذنوب مضمون بالصلاة هنالك.

فقد خرج أثمة الحديث رضي الله عنهم عن علي بن أبي طالب ( الله عنه ) أن رسول الله ( الله عنه ) أن رسول الله ( الله عنه ) قال لأبي هريرة: "يا أبا هريرة إن على باب الحجر ملكاً يقول لمن دخل فصلى ركعتين مغفور لك فامض فاستأنف العمل».

طسوى في طسوافي الله منسه لسذة إذا نشرت بشرت عسري بسساليسر وكم حسنات فاض في الحجر درها وسال بها الميزاب حتى امتلاً حجري

أخرجه ابن حبان، والطبراني وغيرهما.

ومنها ما وردعن ابن عبـاس رضي الله عـنهـا مرفوعـاً أن النبـي (ﷺ) أنـه قـال: «هـاء زمزم لما شرب له».

وأنشد الزين الحنبلي لبعض الأدباء:

وَلَيْسِلِ بِبطَحَاء الحَمْسَى قَدْ عَنْمَتُهُ وطَّائِر أُنْسِسِ بِالْهَسَاقَدِ تَسْرِنَها وطَّالِ بِبطَعَاف بكاسَات الأمَّانِ ودنها فطيب عيشي في المقام وزمزما/ ١٧٣/

غنمنا عند بيست الله عيشها وقمنها في مقهام هنها آمدين

ودار بــــاء زمـــزم لي نـــديم وطاف لنا بكأس مـن معـين

لزمسزم نَفْسعٌ في المسزاج وقسوة يزيد عملى ماء الشباب للذي فتلك وزمسزم فاقست كسل مساء بطيبها ولو أن ماء النيل يجري على المسك

وروى بعضهم أنها تقوم مقام الطعام، والشفاء ولذلك قال بعض من صدق له بها الاستشفاء:

شَـــفيتِ بـــا زمـــزمُ دَاء الســـقيم وأنــتِ أصــفى مــا تعــاطـى النــديمُ وَكَـــــمُ رضي لـــــك أشـــــواقه إليــك بعــد الشــيب مشــل الفطــيمُ

وقال بعض من أطراها، وأكثرها إن ماءها يفضل ماء الكنوثر ولذا قال من سوى بينها في المقال:

ياً زَمر نَمُ الطيبة المخرر يا مَنْ عَلَتْ قدراً على المستري رضيع أخلافك لا يشمنه في فطامه إلا لمسدي الكروثر

وقد ذكروا لزمزم أسهاء تنيف عل خس وعشرين نبه عليها الزين الحنبلي، وأومأ إلى بعضها التقي الفاسي وغيره وكل من شرب منه اشتاق له، ولم يستغن عنه:

بــــالله قولــــوالنيـــل مصر بـــانني عنـــه في غنـــاء بزمـــزم العــذب عنـــد بيــت محـــق الســـتر بالوفـــاء

وعدد الزين الحنبلي وغيره لبتر زمزم آيات بينات غنية عن إقامة الحج وإثبات البينات منها إن ماءها يقوم مقام القوت ولذلك عدوه طعاماً وعليه بنى جماعة من علماء المذاهب فمنعوا الوضوء به، والاستنجاء غير ذلك عما يؤدي لاستعماله في القذرات كما صرح به في أمهات الفروع.

ومنها أنه لما شرب له كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فمن شربه ناوياً بن مطلبا من المطالب فإنه يناله على كل حال ذلك الأمر الذي هو له طالب ومنها أن الله ١٨٨٠ خصه بالملوحة ليكون الباعث عليه الملح الأماني ولو جعله عذباً لغلب الطبع البشري ولهذا يرد على أبي العلا قوله:

لَسكِ الحمسدُ أفسواه السبلاد بأسرها عَسدُابٌ وخصست بالملوحة زميزمُ

ومنها: إن ماءها يعظم في الموسم ويكثر جداً كها هو مشاهد بالعيان ومنها: أن المياه العذبة ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم الشهاب ابن أبي حجلة:/ ١٧٤/

لزمسزم بنسر غسدا مساؤه بسبرده يطفسئ حسر الأوام تسزدحم النساس عسلى شربسه والمنهسل العذب كثير الزحام

وقال غيره، وقد فاض عليه من زمزم خيره:

حمدت إفسي إذ بلغست مسرادي بسأم القسرى مستمسكاً بعسماد وقد رويت من ماء زمزم غلتي فلسست بمحتساج المساء تسماد

وربها اشتد حراً لقيلولة فعمت الشمس جوانب البيت وطلوله وحمى الوطيس في المطاف فعسر المطاف فأميل إلى أساطير السقائف المحيطة بالبيت المشرف، وأخذ في تأمل ذلك الجهال الذي عظمه مولاه وشرف لا حصل ما أعد الله للناظر إلى الكعبة من جزيل الثواب على النظر إلى بديع ذلك المنظر فقد ورد عن النبي ( الله على أنه قال: «النظر إلى الكعبة عبادة».

وفي رواية: «أنه كعبادة العباد، وأنه أفضل من الصوم، والصلاة، والجهاد».

وورد أيضاً: أن الناظر إلى الكعبة كالمجتهد في العبادة في غير مكة من البلاد».

وروي: ﴿أَنَّهُ يَعْدُلُ عَبَادَةً سَنَّةً﴾.

وروي: «أن من نظر إلى الكعبة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

وورد عنه (ﷺ) أنه قال: «تفتح أبواب السياء، وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة».

قفوا واجتلوا من كعبة الله منظراً فيها لفوات منه في البدهر تعبويض

وقد لبست سود اللباس تواضعاً وكلل ليالينسا بأنوارهسا بسيض

لم لا أحصل هذا الأجر الجزيل، ولم يقدر على أن يمنع منه مانع، ولا يزيل عنه مزيل بل ورد فيه أكثر من ذلك ينبغي أن لا تتركه وراء فذالك.

فقد ورد عن عطاء بن رباح ( الله الله عنه عباس ( الله الله عباس ( الله الله النظر إلى الكعبة بمحض الإيان.

وعنه أيضاً: النظر إلى البيت عبادة، والناظر إلى البيت بمنزلة الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل الله تعالى.

وعن سعيد بن المسيب (ﷺ) يرفعه: المن نظر إلى الكعبة إيهاناً، وتصديقاً خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه.

ولله در القائل:

يـــــا كعبـــــة الله إن ربي آياتــــه فيـــك بينــــات . وحيـث مــا كنــت يــا منــائي فـــلي إلى وجهــك التفــات/ ١٧٥/

لم لا أميل إلى ذلك الوجه الحسن، وقد طال لما فارق عيني شوقاً إليه، والوسن، ولم لا أتمتع بالنظر إليه وجميع الخطايا تعوض بجزيل العطايا عند الورود عليه وحل الأمن، والأمان ونهة أهل الإسلام، والإيهان:

رجوعا إلى المسولى فهاذا زمانه وطرحاً على الأبواب هذا مكانه وطف حول بيت الله للعضو راجياً وبت واسأل الغضران هذا أوانه فمن جاء هذا البيت يرجى قبوله ومن خاف مكروها فضيه أمانه أما إن بيت الكريم، ومن أتسى فنساء كسيريم لم يفته حنانه

نعم هو بيت الكريم الذي اختص بني آدم بالتكريم ونصبه لهم رفعاً لمقدارهم إذا جزموا بالتوجه إليه، وتركوا أخفض عيشهم في دار لهم وفضله على جميع البقاء عدا البقعة التي ضمت أعضاء الرسول عليه السلام فهي بالإجماع أشرف من كل قاع. وقد ذكر الإمام ابن جماعة لتفضيل البيت على مسجد الرسول عليه الصلاة، والسلام وجوهاً كثيرة تنيف عن اثني عشر.

وأرجحها وجوب قصده للحج، والعمرة دون المدينة النبوية، وأيدوا ذلك بها ورد أن النبي (ﷺ لما عاد إلى مكة استقبل الكمبة وقال: «إنك لخير أرض الله، وأحب بلاد الله إلى ولولا أني أخرجت منك ما خرجت».

فقد صح جماعة من أئمة الحديث، وأقول أنه لا يعين الأفضلية على المدينة لما روى من فضلها وشرفها أيضاً بسكناه عليه الصلاة، والسلام لا يقال إن ظاهر الحديث العموم فيشمل المدينة وغيرها لأنا نقول ورود الأحاديث في فضل المدينة أيضاً صريح في أفضليتها وعدم التصريح باستثنائها في هذا الحديث يمكن أن يكون النبي عليه السلام تجنبه تواضعاً منه، وتعليماً للأمة بوجوه الأدب، والجواب عنه لا يخفى عمن له أدنى مسكة بالعلم مع الإطلاع على بعض ما شرف الله به نبيه، وليس هذا محل بسطه.

وأنشد الزين الحنبلي عقب ما خاطب به الرسول البيت قول الشاعر:

هذي الديار التي قلب المحب به شرق إليها، وتذكار، وأشجان وإنسة وحنسين كسما ذكسرت ولوعة وشجى منه وآخران/ ١٧٦/

وصرحوا بأن من وجوه أفضلية الكعبة كونها في الفلك في المتوسط من الدنيا ووسط كل شيء أحسنه، وأنشدوا:

لـــو لم يكــن وســط الأشــياء أحــــنها 💎 ما اختارت الشمس في أفلاكها الوسطا

وأقول أنهم إذا أرادوا بالتوسط أنه نقطة الدنيا، وأنها مستوية في جميع جوانبه ففيه نظر غير خاف عن العارف بأمور التعديل كها هو مبسوط مقرر في محله.

وذكروا لمكة أسماء عديدة يكل دونها الحصر فيا ما أحلا النظر في ذلك البيت الشريف ويا ما أحلى جمال تلك الكسوة السوداء الحائزة بسوادها غاية التشريف ويا ما أحسن الحالة التي يجددون فيها له الكسوة ويا ما أسعد من حصل له فيها بمصطفاه أسوة:

ولنسب الهيبة نبوره إطبراق ضمت عليه سوادها الأحداق التسبى تكسون عليها طوائسف تهب من أركانها رياح عشق عبقة وغيادرت أرواحنيا بعرشيها معلقية والطائفون حولها جنبود تلك الحلقة إذا كسان بنواحيسه خسير طسائف له بالذكر أركسان وسيقف عليه السيشر، والإقبال و قيف بعه الأمسال لسيس جسن خلف يزيسد عسلي المسد أطيب ويصفؤ له بالأمن، والإسماف سمحفُ وينحفنا ملائكة تحلف

وإنسا يطير في جوانب حليف وإمسام

يسا حسسن بيست الله، وهسو مجسر د فكسوة أسود، والقلوب تودلو ويسامسا أحسسن الطوائسف كعبتنا قد أصبحت ينورها مخلقة فصيرت قلوبنا بالوجد كالمطوقية مليكة بجوهر الذكر غدت منطقة ويسامسا أكثسر أمنسه للخسائف حمانها مهن مخسوف السدهر بيهت محــوط بــالسرور وبالتهـاني نزلنـــا في فنــاء منــه رحـــ فأرشمهنا مسمن الرضموان مساء وألبسنا مسن الإكسرام ثوبسا يمسد عسدونا الشسطان عنسا وينا منا أمنع حما بيت لا يعلنوه الحمام

ويا ما أذهب الورود من سقائه العباس لكل باس ويا ما أشد فوز الوافدين على البيت الحرام بغاية المرام ويا ما أشوقني إلى هذه الأماكن، وأنا بينها متردد وفيها كامن ويا ما أنشدني للاشعار إذا حدا إليها حاد له بالأدب أشعار فأقول له إذا لاحت عاسن / ١٧٧/ الكعبة التي جبت قلوب البشر واطمأن الفؤاد بالإقبال عليها واستبشر:

يسا سسائقاً عنسي النيساق وزمزمها أَبْشِرْ فقهد جنَّت المقسام وزمزمها

وتقسول إن بهسا المنسي، والمغسنيا كابدتسه طسول الطريسق مسن الظها وادخسل إلى الحسج الشريسف مسلما ولحجر إسماعيل صَاِّر معظما للنساظرين قلسد بهسا مستغنيا تخفسي وهسل يخفسي سسنا قمسر السسها والصيد فيها لايسزال محرمسا إلا ليشيفي أن غيدا متسلما بـــالنور دام مبرقعــا ملـــــــم وافي إليهــــــا حقــــــه أن يكر مـــــــا ساك على زلاته متندما يرجب ن منك تفضيلاً، و تكرميا مساجنساه مسين السذنوب وقسدما وتجساوز اللهسم عمسن أجرمسا

كُسمُ كُنستَ تسذكوني منسازل مكسة بردباء سقاية العباس ما والهيض فهيرول بين مكة، والصفا ومقـــــام إبــــراهيم زُره مبــــادراً وانظير عبروس البيبت يجيلي حسنها فهسى التسي ظهسرت فضسائلها فسلا ومسن العجائسب أنهسا محروسية والطسير لايعلب عسلى أركانهما تختسال في حلسل السسواد وبالهسا همى كعبة المولى الكمريم وكمل ممن مسا مسنهم إلا ذليسل خاضممع يارب قد وقفت ببايك عصبة ذا طالب فضلك وذا متفضل ف اقبلهم، وأنله منك السرضي

لم لا تغفر الذنوب بهذا الحرم، وهو منهل الجود، والكرم ضمن الله تعالى كل من جاء قاصده وبلغه مقاصده فقد خرج أثمة الحديث عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( قال الله عنه البيت حاج، أو معتمر كان مضموناً على الله عز وجل إن قبضه أن يدخل الجنة وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة ".

وقد سبق في المقدمة الأولى من هذا المعنى ما أقنى، وأغنى ما كنا نصنعه غالب مدة الإقامة في هذا البيت الذي أسسه الله تعالى على التقوى وإقامة وبعد رجوعنا من منى أقمنا يومين وخرجنا للعمرة، وأحرمنا لها من التنعيم لتعذر الجعرانة من كثرة الخوف وقلة الرفيق، وأتيناها ليلا لكثرة ما كان من الحر ومع ذلك باتت الطريق من مكة إلى التنعيم كأنها سوق واحدة.

ولما وصلنا إلى موضع الإحرام اغتسلنا وصلينا ركعتين/ ١٧٨ / في ذلك المسجد الذي يعبر عنه الحجاج بالعمرة، وهو التنعيم، وتوجهنا إلى مكة رافعين الأصوات بالتلبية حتى وصلنا إلى المسجد لحرام فطفنا وسعينا وحلقنا.

وتحت عمرتنا ولله الحمد مبيحانه لا رب غيره بعد نحو النصف من الليل وبقينا طول مدة إقامتنا ونحن نكثر الطواب، والنظر إلى الكعبة المنورة ونتمتع بالنظر إلى جمالها الأسنى وبهجتها الحسنى ونتضلع بالشرب من ماء زمزم بل كنا لا نشرب غيره أصلاً رغبة في حصول بعض فوائده ونلازم على جميع ما أشرنا إليه من أنواع العبادات من الصلاة وغيرها.

بل كنا نحافظ على إيقاع الفرائض كلها بل وغالب النوافل أيضاً في البيت، وله الحمد لا رب غيره.

ولقينا هنالك صاحبنا الفقيه العلامة المشارك الحافظ الدراك أبا عبد الله محمد بن عبد الله الفيلالي وولده الأنجب أبا عبد الله السيد محمد جاء بنية الحج، والعمرة من المدينة المنورة فه ش لملاقاتنا وبش، وأكرمنا إكراماً زائداً، وكان يتفقدنا ويتعهدنا بالطعام وغيرها مع كونه لا أهل له بمكة جزاه الله خيراً.

وكنا نجول معه في مسائل متنوعة من الفنون العلمية نحواً وفقها ربيانا وحديثاً وغير ذلك.

وألفيت معه جماعة من طلبة الهنـد فأخـذ يثني لهـم علينـا ويبـالـغ في الثنـاء بالسـعة في العلوم لإنصافه وإرادته نفعنا وإن كنا لِسنا أهلاً لما قال جزاه الله خيراً.

وسألني أن أقرئهم طرفا من تفسير البيضاوي فتعللت له بأني لست بتلك المثابة وبأني لا أكتب لي، ولا حواشي استعين بها على ذلك، وأنه لا يصاغ أن نتقدم عليه لشهرته هنالك ومعرفة الناس به فأبي أن يقبل ذلك، وما زاد إلا قراءة، وما قصده إلا انتفاعنا فقط فساعفناه بذلك في تلك الأيام التي انقضت كالأحلام.

وكان يحضر هو وولده وناس كثيرون وذلك كان لنا سببا في نيل مقضياتنا الدنيوية دون كلفة فبلغه الله ما أراد وإن لم أكن قبل فهمت ذلك المراد وطالع جملة، وأخرى من كتابنا شرح نظم الفصيح فأعجب به إعجاباً كثيراً، وأستغرب فوائده وكتبت لنا عليه نحو من خس أوراق بالغ فيها بالثناء عليه وعلى مؤلفه بكلام حسن وراق غير أنها كتب إلى ضاع لي مع غيره من الأوراق/ ١٧٩/ وكثيراً ما عز على.

ولقيت أيضاً بمكة رجلاً مسناً أعمى سياه لنا أصحابه بالشيخ محمد الإسكندراني ورد علينا مراراً واختبرناه فإذا هو رجل شاب فشبت خصلتاه وعمي قلبه لما عميت مقلتاه طال أمله واشتد حرصه ونقص كياله وكمل نقصه إذا تكلم ملأ الدنيا دعوى، وأطال بلا طائل، ولا جدوى يفخر بالذهاب للملوك للأرفاد، ولا يصرف الحمة لمن أفاد، ولا لمن استفاد يكثر النظم في الرجز دون غيره من البحر ويستحضر جملة وافرة من السر، والحديث على ما بها من القصور.

ومع ذلك تجده كثير الجدل، والعناد شديد الغلظة، والغلظ على العباد من غم أنه، وأنه، وما علم أن أمثاله جد يرون أن يتنوا أنة بعد أنة ومولانا سبحانه يجبر كسرنا وكسره ويطلق منها تيك الدعاوى العريضة الكاذبة أمره.

ولقيت من علمائها الشيخ محمد بن محمد قاضي زادة الأنصاري الشهير بالقاضي عيد ورد علينا أولا ودعانا إلى داره فأسعفناه رغبة في ادخار السرور عليه واغتناما لدعوته لأنه رجل ظعن في السن جداً يناهز المائة مع تعلقه بأسباب العلم، وتحسكه بأذيال الحلم وخضنا معه في مسائل علمية متنوعة إلى عربية وحديث، وأدب وغير ذلك.

وقد شاهدنا من أحواله سمة الصلاح لما رأينا من إكثار للذكر وإعلانه بالحمد، والشكر وذكر لنا أن من ذرية أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب رسول الله ( )، وأنه لقب القاضي عيد لأنه ولد يوم عيد الفطر. وأطلعنا على مؤلفات له بديعة في فقه الحنفية منها جاهر المتحلي على منية المصلى تأليف سري الدين الكاشغري، وهو تأليف جامع لجميع ما يتعلق بالصلاة على مذهب النعان مستوعب لفروعها، وأصولها.

ومنها آخر في المعراج.

ومنها آخر في فضائل شعبان ومنها الفيض الصمداني في شرح الكيداني، وهو تأليف في أحكام/ ١٨٠/ الصلاة خاصة على مذهب النعبان.

ومنها نحو العشرة مؤلفات في المناسك الحنفية من مائة كراسة إلى عشرة كراريس وطلب منا أن نكتب له على بعض بقصد التبرك لحسن نيته وإخلاص طويته فساعفناه بذلك وإن لم نكن أهلا لسلوك تلك المسالك جبراً لخاطره واستدامة لمودته ودعائه، وأحضر لنا ولديه الشيخ حنيف الدين، والشيخ زين العابدين وكلاهما له معرفة وحسن خلة..

والأول هو النائب عن، والده في التدريس بالحرم الشريف ورأينا الشيخ أبا العباس أحمد بن حجر مدرس قبة الشمع من الحرم، وهو رجل لا بأس به له معرفة بالحديث كأسلافه رحهم الله.

ورأينا الرجل المسن الصالح الشيخ جعفر الفائق بكرم أخلاقه على البحار، وهو جعفر ذهبت إليه إلى داره بناحية باب العمرة أحد أبواب الحرم الشريف فألفيته في سن عالية، وله أخلاق كريمة واسعة وحسن ملاقاة فأكثر من الترحيد، بنا، وأظهر من التواضع ما يرفعه الله به وخاطبني مخاطبات لطيفة حسنة. وله مكاشفات ومعرفة تامة ووجهة ظاهر البشر، والطلاقة وحسن خطاباته كمل أخلاقه وسألناه الدعاء لنا ولأحبائنا ومعارفنا شرقاً وغرباً فبالغ في الدعاء لجميعهم تقبل الله منهم.

ورأينا الشيخ أبا محمد عبد القادر بن يحيى الحنفي اليمني أحد خطباء الحرم، وأثمته، وهو رجل له أخلاق حسنة وسمت حسن مع حسن خطابته ولطافتها وفصاحة لسانه ورقة صوته، وتؤدته، وكان يبدي خطباً محبرة جامعة لا بأس بها مع إتقان الحفظ ومراعاة المعنى، واللفظ.

ورأينا غير هؤلاء عمن لم نعوف أسائهم، ولم نشرب ماؤهم، وفي أثناء هذه الأيام ورد علينا سؤال قال فيه السائل.

ما يقول مولانا الإمام العلم الهام شيخ مشايخ الإسلام وحامل شرعة النبي عليه المصلاة، والسلام أستاذ علماء المغرب وشيخ أثمة المشرق وعملي بفرائد فوائد في جميع الأفاق كل مفرق صاحب العلم الذي طبق الكلا، والمفاصل، والفتاوى الي حكمها بين الحق، والباطل، والتآليف التي وصفها بالإجادة من باب تحصيل الحاصل مولانا شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الطيب/ ١٨١/ المغربي الرحلة الواصل أبقى الله يركته، وأسعد سكونه وحركته:

في مسألة الشرب من الميزاب فإنه من الذهب فيا تقتضيه قواعدكم التي مال إليها رأيكم السديد وهذبت فقد أشكل علينا ذلك، ولم ندر ما نسلكه فيه من المسالك فحقوا لنا فيه القول بينون، وأوضحوه وعينوه؟

مسن كسان يسسأل ربسه أمنيسة فسائله اسسأل أن يسديم لسك البقسا

والسلام عائد على سيادة مولانا ورحمة الله وبركاته وكنت أجبته جواباً يناسب سؤاله في بلاغة الأسجاع ويشفي ببلاغته ما تحدثه أدواء الجهالة من الأوجاع ولكن سرق الجواب في الرحلة وبقي السؤال في بطاقة محفوظة في الجيب لأنه كان عندنا من أنفس تحله وحاصل ما تضمنه الجواب أن الميزاب تجاذبه أمران الجوز بالنسبة لتعظيم البيت

تبجيله إذ ذلك هو المراد منه، ولم يقصد الانتفاع به في شيء من الأشياء، واخرمة بالنسبة لكونه ذهباً واستعماله حرام على ذكور هذه الأمة كها هو مقرر في أمهات الفروع، ثم ملنا إلى جواز مناولة الماء منه لما رأينا من استسهال ذلك وخفته أما، أو لإقامة ليس آنية معدة للاستعمال، وليس له وجه ينتفع الإنسان به منه وإنها هو بمثابة الخشبة التي تجمل على السقوف ينحدر منها ماء المطر لئلا يضر بالسقوف.

وأما ثانياً فإنه قصد منه تعظيم البيت، وتبجيله لا الانتفاع به، والارتفاق في شيء من الأشياء.

وأما ثالثاً فإن الماء لا يتناول منه للفسم وإنها يصب على أيدي الناس، وفي ثيابهم ويجمعونه في أيديهم ويشربونه بعد ذلك.

وبالجملة فالأمر فيه خفيف، ثم رأيت بعد ذلك مثل ما قلناه للزين الحنبلي غير أنه ذكر الخلاف كأنه مقرر لأنه قال واختلفوا في الشرب من الميزاب فحمد الله تعالى على ذلك وشكرته.

وورد سؤال آخر يتضمن استشكال اقتداء المالكي بالحنفي الذي يصلي في داخل الحجر في المغرب لأنه أول من يصليها في الحرم واختلف في ذلك رأي المالكية الذين هناك فجلست طائفة بلا صلاة وصلت طائفة بنية النقل وشنعتها بعد سلام الإمام وصلت طائفة أخرى مع إمام الحنفية متقصرة على تلك الصلاة، وأطال في تقرير الأشكال.

وكنت أجبت بصحة تلك/ ١٨٢/ الصلاة، وأنه لا ينبغي التأخير عنها إلى غيرها، ولا إعادتها لأن الاقتداء بالمخالف في الفروع جائز اتفاقاً قابل.

قال المازري: إنه جائز إجماعاً، وهو الذي تقتضيه الفروع، والأصول لأنه يرى جواز الصلاة في الحجر مطلقا، وأطلت في تقرير الجواب مؤيداً بنصوص المذهب لولا أنه سرق وذهب. ثم بعد ذلك وقفت على استشكال ذلك بين علماء مكة من قديم حتى وقع في النازلة خيط كبر.

وألف فيها أبو سالم (شه) رسالة سهاها (رفع الحجر عن الاقتداء بإمام الحجر)، وقد أوضح فيها القول، وأبدى من النصوص ما يشهد له بالطول وحصل فيها أربعة أقوال أشهرها الجواز مطلقها كها هو المشهود المتاول على ما في مختصر ابن الحاجب وخليل وغيرهما.

وحكى عليه المازري الإجماع كما أشرنا إليه، وقال إن الأقوال الثلاثة الأخر كلها تقتضي الجواز في هذه النازلة أيضاً وصرح بأن الصلاة صحيحة على الأقوال الأربعة فليراجعه من رام الوقوف عليه.

ولما رأينا ذلك حمد الله إذ وفقنا لما وفق أبا سالم إليه ووقعت أمور ونوازل غيره لا نستحضرها مستوفاة، وقد ظفرت في هذه الديار المعظمة المسرفة، والأماكن التي عظم الله قدرها وشرفه بالرسالة التي قيدها الشيخ البكري فاستخرت لبي وحيرت فكري، وهو الشيخ عمد بن الشيخ زين العابدين أحد علماء الإسلام وكبراء أفاضل المهتدين الهادين، والشيخ زين العابدين هو أحد أشياخ الإمام أبي سالم المتحلي بعرض مصون وعرض من الشوائب سالم.

وهذه الرسالة ذكر فيها منازل الحاج الحجازية ومناهله وسقى من بحار الآداب الفائضة عللا بعدما كانت ناهلة، وأبدى فيها من الفصاحة، والبلاغة ما لا يستطيع بليغ وصوله، ولا بلوغه ووشيح معاطف نثرها البليغ بمطارف أشعار دالة على الأشعار التام، والتبليغ.

وحقق ما في كل مرحلة من الساعات، والأدراج، والدقائق ودقق ما يتعلق بأحوال كل مرحلة من الحقائق.

وقد أثنى عليها الإمام أبو سالم بها هي جديرة به من الثناء ووصف سجاعها ونظامها بها يوجب الالتفات إليها، والانثناء، ولما رأيته أثبت في رحلته منها ما جعله في أذنها شنفاً وصرح بأن كلامه لا يعد بالنسبة لكلام الشيخ/ ١٨٣/ البكري صنفاً.

وفرق ما أثبته على المراحل، ولم يأت به على نسق واحد، وهو راحل رأيت أن أثبت منها ذلك القدر واختلف على أخلافها لارتضاع ما فيها من خالص الدر، وأقلد هذه الرحلة من حلى بداعتها بفرائد الدرر، ولم أمل إلى افتراقها على مراحل البنادر كما فعل أبو سالم بل جئت بها على نسق من شوب التفريق سالم لأني رأيت ذلك ألقى لرونقها البديع، وأعذب في الأذواق من تفريق نثرها المرزري بتحرير الحريري وإبداع البديع كان أبو سالم لم يعد كلامه منه صنفاً وجعله في أذن رحلته شنفا، وأبدى ما هو جدير به من الأنصاف، ولم يشمخ آنفا فإني لكلامي أن يمزج بذلك الدر النفيس، وهو أبدر منه، وأنفى، وقد اقتصرت من تلك الرسالة على ما أثبته أبو سالم، وأعرض عن باقيها لأنه من مجال النظر غير سالم.

قال الشيخ محمد البكري فأول المنازل البركة المباركة التي توحدت في مشارق أنوارها ومشارع شوارع أقطارها عن المشاركة وقصرت عن أوصاف محاسنها ذو، واللسن وجمعت بين الماء، والخضرة وقدوم الوجد الحسن فهي مخضرة الأكناف بديعة الأوصاف قد صدحت أطيارها، وتفتحت بالنسائم أزهارها وبها الخيام منصوبة ومرقوعة، والخيرات لا مقطوعة، ولا محنوعة مع وقوف أشايرها على الإقدام يستدل بضوتها في الليل من له على القدوم إقدام كأنها في جنح الليل نجم الثريا إذا اقترنت بالنثرة، أو الإكليل إذا قارن الزهرة.

وبها سوق يساق إليه بدائع البضائع التي يحتاج إليها المسافر في أكثر الوقائع ما قصد نحوه قاصد إلا وعاد منه موصولاً بالصلة، والعائد، وكان هذا النعيم المقيم سائرنا ومسايرنا في الذهاب، والإياب إلى أن رعنا إلى بكرة الحاج ثانياً ولاقيا الأحباب قال الشاع.:

في بركسية الحسيج تسرى نخسلا زها لكسن عجسب

زبرجد الم يحكوب وما شير الا ذهر المنطقة المنط

وبعد ما كملت الركائب واجتمع بعد التفريق نجابة النجائب وانقضى مقام/ ١٨٤/ المقيل نودي في ذلك المكان الرحب بالرحيل وحمل المحمل الشريف وفارق المربع، والظل الوريف وسار الركب سير السيل، وتسابقت العيس لجهة الخير كأنها الخيل حتى وصلت إلى قرب البويب المعروف بالتصغير، وفي الحقيقة هو باب الدرب ومفتاح السير فاجتمع شمل الركاب في ذلك المكان ورجع المودع في خبر كان فاستراح الناس، والبهائم واستيقظ بسهر الليل كل نائم.

ثم أطعمت الجال بعلائق وقطع الحجاج من تلك المحطة الغلائق ومدة السير إلى تلك الرحلة ثلاث ساعات مكملة.

ثم نادى منادي الرحيل فسار الركب إلى أن أصبح مقاراباً للبئر الطوي، وهو المكان المعروف بالمصانع ومطلب راحة الناس في الإقامة ولولا الموانع وبه تقطير الجهال وضبطها في سير الركب واحتياج الماشي من تعبه إلى الراحة، والركوب فيا له من يوم تقطر فيه الدموع ويطول فيه الوقوف، والوقوع، وتشرب فيه الفقراء كاسات الردى لشدة ما يحصل لها من جور الجند واعتداء الاعتداء فها من فقير إلا ويحتاج إلى غني يسعفه وإلى عادل من ظلامته ينصفه قال الشاعر:

قد أتينا إلى محسل المسانع فاصنع الخير فيه إن كنت صانع وانفيع الناس في كثير جميل عَلَى تلقي خيراً كثيراً ونافع

واعلم أن عدة درج المسير إلى هذه المنزلة ست ساعات على التحرير، ثم قام دليل الركب للمسير، وأمر الناس من تقطيع أزمة الجال بالتقطير فسرنا طول ليلنا إلى الأسفار واسترحنا بالوصول إلى عجرود من مشقة الأسفار فوصلنا إلى بندر عجرود وماؤه ملج أجاج غير مورود فأتانا أهل بندر السويس وعطفوا علينا انعطاف الأغصان في الميل، والميس، وأهدوا إلينا الأحطاب لمشاعل، والأغنام للمآكل وعدة درج هذه المرحلة المبهجة سبعة وثهانون درجة، ثم سرنا إلى النواظر ورأس الوادي المنصرف، وهو واد بكثرة الرمال، والكثبان قد عرف ليس به ماء، ولا مرعى وإنها عيون الناس لمضيق أرجائه ترعى قال الشاعر:

نــزل الركــب بــوادي المــنصرف وعــلى لقيــاه كــم مــال صرف نحمـــدُ الله الـــذي جئنــا لــه وجميع الهـم عنـا مـنصرف/ ١٨٥/

ثم سرنا إلى وادي القباب، وهو واد فسيح الرحاب تهيم به قلوب الأقباب ويتذكر به عهد زينب، والرباب لا سيها اجتماع الأصحاب في مواطن البعد، والاغتراب قال الشاع :

شاقنا وادي القباب المرتقى في اسمه، وهو فسيح في الربا فوصلنا، وقد قلنسا عسسى بعسده نسسأتي إلى وادي قُبسا

وميقات السير إليه عشر ساعات على التهام وبعد إقامتنا به إلى وسط النهار تهيأنا للقيام، ثم نادى المنادي بالرحيل فسرنا إلى رأس وادي تيه بني إسرائيل، وهو واد واسع الفضاء يعتبر فيه بأحوال من مضى ليس فيه ماء ترده الأنام، ولا ظل سوى ظلل بني إسرائيل من الغهام قال الشاعر:

لا تسكنن بسوادي التيسه منفسردا بسلا دليسل تسرى وقسع السودا فيسه فسما سَسمعتُ كلامسا مسن أخسي ثقمة في النماس إلا، وقمال احمدر مسن التيسه

ومدة السير إليه عشر ساعات حررها أهل الميقات، ثم سرنا إلى قلعة نخل المحمية، وتعجبنا من كثرة الفواكه الشامية من سفرجل ورمان وعنب على اختلاف الألوان، والخيرات الكثيرة، وما يحتاج إليه الحج من الذخيرة، والفساقي المملوءة بالماء البارد المعدة للغدى، والوارد قال الشاعر:

إلى نخلل الحصينة سرحميداً تسرى فيها المنى، والخير باق ولا تشك الظما لفقد مساء فسساقيها مقسيم بالفسساقي

مدة المسي إليه ست ساعات محررة وخمس من الدرج مقدرة، ثم سرنا من النخل إلى وادي القريض المشهور، وهو وادينبت به الشوك عوضاً عن الزهور فكم آذى بشوكه أقدام وعطل له على المشي أقدام ويسمى الفيحاء لاتساع أرضه وزيادة فضائه فيطول وعرض قال الشاعر:

في وادي الفيحـــاء كـــم ســائر مـن غـير نعـل ثابـت الكعـب قـد صـار كالأعجـام مـن شـوكه يقـرقص مـن قـرص عـلى الكعـب

وسيرها إثنا عشر ساعة كاملة محررة في الميقات متواصلة، ثم سار الركب إلى بشر العلائي في التجريد، وهو محطة بئرها معطلة، وليس بها قصر مشيد وبقربها خضرة منحدرة، وأشجار أثل منقشرة وبجانبها فسقيتان ليس بها منفعة فما ورد عليهما حيوان ظمآن إلا وقام عند رؤيتها بالأربعة قال الشاعر ١٨٦/

إلى بئر العلائري قد أتينا وفزنسا بالنجساح، والهنساء شركرنا للإلمه، وقد دعانه إلى شيء يوصسل للعسلاء

مدة السير إليه إثنا عشر ساعة بالتحرير وبعدها الجد إلى سطح العقبة في المسير، وهو سطح واسع الأكناف تتسع الجوانب، والأطراف لا يوصل إليه إلا بالاستطاعة لأن مدة المسير إثنا عشر ساعة، ثم سرنا إلى العقبة، وما أرداك ما العقبة فكم من حدرات ومضيق وجال في شكل الحمرة، والبياض، وهي عقلة في الطريق وصعود وانهباط وعله، وأنباط قال الشاعر:

عقبات تسلك الناس بهسا

قـــــد قطعناهـــــا بوقــــت هـــــين

نحمـــد الله الـــذي خلصـــنا

بقلـــوب لم تـــول مرتعبــة لم نـر فيهـا أمـروراً متعبــة

وأرحنسا مسن عسذاب العقبسة

فقطعنا تلك الحدرة الكبرى، ثم سرنا إلى وادي بشاطئ البحر، وأحطنا به خبراً وبجانب البحر مغاير ماؤها عذب فرات وآبار يستقي منها الناس بسائر الجهات ورأينا نخلا زاهية وقلعة حصينة عالية فأقمنا بتلك المنزلة ثلاثة أيام ونحن في زيادة أنعام وذبح أنعام، وقد وردت الفواكه من غزة، وأعمالها فنصبت للبيع وانخفضت الأسعار ورفعت البراقي على أحمالها وبقلعتها تُوضع البضائع ودائع إلى الإياب ومدة المسير تسع ساعات في الحساب، ثم سرنا إلى مرحلة يقال لها ظهر الحمار، وهي محطة عالية كثيرة الأوعار يصعد إليها من عقبتين، واليمني أوسع من اليسرى في المسلكين قال الشاعر:

صعدت على ظهر الحماد لعلهم أن يبلغسوا بصعودهم كسل الأمسل تعب الحماد من الطريسق بطولها ومديدها واحتث من بعد الرمل

- حتى الجال به قلت يا هل تسرى يقبسل بسه عسفر الحسمام أم الجمسل

ومدة السير إليها ثهانية من الساعات محررة عند أهل اليقات، ثم سرنا إلى ما بين الجرفين، وهو مكان كان الجبال قد قسمت به شطرين يحترز منه أن يعذب بالحجاج في أيام المسيل إلى البحر الملح الأجاج قال بلغوا فيه:

وخسية أحسرف في اللفظ تقرأ فإن صفتها صحت بحرفين/ ١٨٧/

ومنها إلى الشرفة، وهي بطول السير متصفة تتعب فيها الجهال ولو رحلت بالأرحال لما فيها من الوهاد، والطلوعات الشداد وخلف جبالها قبيلة بني عطية المعروف بالسرقة، والأذية.

## قال الشاعر:

إذا ما جئت للشرف تسرى العربان نختلف ق وأمسا العسيس فاجعلها بحسن الحفظ متصفة فسإن منعست بحارسها وإلا فهسسي منصر فسي

ومدة السير خسة عشر ساعة من غير ريب وبعدها المغار المعروف بمغار شعيب، وهو غار يترك به الناس، وترى فيه الحظ، والإيناس وبه الماء العذب، والنخيل وشجر المقل، والأثل، والظل الظليل.

### قال الشاعر:

قسد وصلنا إلى مغار شعب فرأينا الميساه كالأنهار فاستقينا من مائه واشتفينا وظفرنا بغايسة الأوطار وذكرنا بغساره غار ثسور من حدى للصديق، والمختار خيير من أنسزل الإلسه إليه ثناني انتين إذ هما في الغار

ومدة السير ثمانية عشر ساعة عررة عند أهل الصناعة، ثم منها إلى عيون القصب إذ نظر إليه العاجز أذهبت عنه الوصب الخضر منها نضرة، والأشجار بها منتظمة ومنتثرة.

#### قال الشاعر:

قد وصلنا العيون القصب واستراح القلب بعد النصب وعيون الماء فيها قد جرت كسيول الغيث بين القضب فجلسنا في صلفاء حولها وظفرنا عندها بالأرب

وتشبيروقنا ليشبياد الطبيرب يتغنيسي بعيبيون القصيب

ورأينا مجاوراً لتلك العيون نسوة من العرب يوصفن بحسن العيون ويتعاجبن بضفائر الشعور فيمنعن من عقل المحب الشعور كانهن الأقهار وكأنها نبتت في وجناتهن الأزهار فكان قطع المفاوز، والأوعار كالمنتزهات في الرياض، والأزهار.

قال الشاعر في بدوية اسمها ساكتة:

بروحسي أفسدي ظبيسة بدويسة لها وجنسة فيها الأزاهس ناميسة إذا رمست منها إن لكلمس غدت تكلمنس ألحاظها، وهسى سساكتة

ومدة السير إليها أربعة عشر ساعة وثلاثون من الدرج يتعب في سيرها/ ١٨٨/ من ركب، ومن درج، ثم منها إلى بندر المويلح المشهور ورأينا بساحله المراكب من سويس، والطور فيا له من بندر فاق البنادريأتي إليه الوارد، والصادر وبه جملة من الكروم التي تذهب برويتها الهموم وبمخازن القلعة تودع الودائع وإلى سوقها تساق نفائس البضائع من ثهار تجلبها العرب وزلابية عجينها كاللجين فإذا قليت أشبهت الذهب.

وبهذا البندر رجل من أرباب الأحوال حاذر تبني الجلال، والجمال صاح مجذوب تميل إليه محبة القلوب، وله أسرار ظاهرة ومكاشفات باهرة يعتقده الناس ويحصل لهم به الإيناس لا يعرف الدرهم، ولا الدينار، ولا يقبل إلا الفوت عند الاضطرار لباسه من جبة صوف ورأسه في غالب الأوقات مكشوف.

وإن نطق تكلم على الخواطر وإن صمحت نطقت عليه ألسنة انناس بالثناء العاطر ويكسوه المرات ذوات العدد، وهذا شأن الكرام الذين قطعوا علائق الدنيا على الدوام فأقمنا بهذا البندر ثلاثة أيام وبعدها طوينا المضارب، والخيام.

ومدة السير ثلاثة ساعات وخمس من الدرجة في علم الصناعة، ثم سرنا من المويلح إلى دار أم السلطان التي هي لعرب الأبدية أوطان ونزلنا بوادي سلس وكفافة وحصل مزيد الأمن بعد المخافة وخلف جبلها الغربي البحر الأصيل وبجانبه القسطل البري

صاحب انسر، والمعسارف مسرزو ق الكفا في طاب روحسا وجسما

ف إذا جنت قريره فترادب وتوسل بجاهه، ثرم سل ما

فأقمنا بتلك المرحلة الإقامة المعتادة وحصل لنا ببركة الشيخ مرزوق في الرزق الزيادة ومدة السير كاف تمام وعددها معروف من غير إبهام.

ثم سرنا إلى بندر الأزلم، ولا يرغب فيه من بحقيقته يعلم فهاؤه ملح أجاج ما شربه إنسان إلا احتاج إلى العلاج فأقمنا به من غير إقبال ورحلنا منه بعد الزوال.

ومدة السير إليها سنة عشر ساعة محررة وخمس من الدرج مقررة/ ١٨٩/، ثم سرنا إلى مرحلة تسمى اصطبل عنبر، وقد اختفى بها العربان للأذى، وتستر، والمسير إليها بين جبال صاعدة وحدرات، وأوعار متقاربة ومتباعدة وبها آبار عذبة يود كل ظمآن شربه قال الشاعر:

إن جنيت للاصطبل لا تغفيل به عنيد النيزول واحيذر مين العيرب اليذي بجبالية أبيداً تصول واعلىم في العيرب اليذي مي أقيد له الخيرول علي الاصطبل مين عيرب به شبه الخيرول

ومدة السير إليها ثلاثة عشر ساعة في العد صحيحة الضبط، والسند، ثم سرنا منه إلى وادي الأراك، وهو واد ليس لإفراد محاسنه اشتراك وبعده دخلنا بين جبال، وأوعار ومضيق، وأحجار وحدرات طوال وصعودات، وتلال حتى نزلنا ببندر الوجه الخالية وحفائر الماء العذب بقربه غير خالية فأقمنا به إلى قبيل العصر، وقد زال من الناس الخصر قال الشاعر:

قد دخلنا بندر الوجمه الدني فيسه قسوت كسل عسام يختسزن

وشرينا من مياه عليت شربها يجلبو عن القلب الحنون لتحمد الله السدى ميساه عليت ورأينا ذلك الوجه الحسين

ومدة المسير إليها سبعة عشر ساعة وثلاث ساعات بالإجماع حررها أهل العلم، والإطلاع، ثم سرنا من الوجه إلى مفرش النعام، ثم إلى حدرات، وأكام، وأماكن يرى منها البحر الأجاج وشدة تلاطمه بالأمواج، ثم حدرات كبيرة المقدار كبيرة الصخور، والأوعار ونزلنا في محطة يقال لها بركة أكره، وهي أرض بها حفائر ماء تكره ماؤها مر المذاق من تقيد بشربه حصل له الإطلاق فهي مرحلة لا ترتاح بها النفوس، ولا يضحك بها العبوس:

يا من أتسى أكره في سيره أبشر بني ل القصد، والمنه لا تكره المكروه في أكروه في أكروه

ومدة السير إليها تسع ساعات بتهامها وثلث ساعة ثابتة في أحكامها، ثم سرنا منها إلى مرحلة يقال لها الحنك ولها من بين القرى اسم مشترك بين فضاء واسع المجال ومراعي أعشاب للجمال إلا أنها خالية من الماء للوارد، والإقامة بها إنها هي على طريقة السير المعتاد ومدة المسير إليها أربعة عشر/ ١٩٠/ ساعة من الزمان حررها أهل الإتقان.

ثم سرنا منها إلى العقبة السوداء المشتهرة وقطعنا مفاوزها ونزلنا بالحوراء النضرة، وهي مرحلة رملها غزير ومحاطبها كثير وبها شجر الأراك الأخضر، والماء من خفائر رملها يتفجر.

قال الشاعر:

جئنا إلى الحسوراء، وهسي محطسة فيهسسا الأراك نزاهسة للرائسي ناديست خسلا قسف بهسا متسأملا وانظسر لرمسسل مغمسر بالمساء واغسنم زمانسا مقسبلاً بمسعوده فيسه اجستهاع الشسمل بسالحوراء ومدة المسير إليها في جمل الأعداد حررها أهل الإرشاد، ثم سرنا منها إلى مفازة نبط، وهي حد عربان جهينة في الشيل، والحط وبطرقها مضائق وحدارت وجبال راسيات شانخات وشجر أثل كالنخيل وحفائر ماء عذب يشفى العليل قال الشاعر:

وفي أكـــره، والتـــي بعـــدها مــرارة مــاء تزيــد القسـاوة فجئنا إلى نــبط نشــكو الظمـاً فانعشـــنا ماؤهــا، والطـــلاوة ولمــا صـــرنا عــل غرهـا فأعقنــا صـــرنا بــالحلاوة

ومدة المشي إليها عدد كاف، وهي عشرون ساعة من غير اختلاف، ثم سرنا منها إلى طراطير الراعي، وهي مكان تحمد فيه المساعي، وهي جبال سود فوق الجبال، وتسمى أيضاً بالأباطح كها يقال، ثم إلى واد يسمى واد النار، وهو واد بين جبال ووعر وغبار، ثم نزلنا بالخضراء، وقيل الخضيرة بالتصغير، وهي من أعهال بندر ينبوع في المسير قال الشاع :

انظر إلى الخضراء واغرنم بسطها تلقر رباها انزها للرائسي فلرب حشاش شكى من همه قدد زال عند الهسم بسالخضراء

ومدة الوصول إليها في المسير نحو المائتين درجة بالتحرير، ثم رحلنا منها واستقبلنا دارين البقر ورأينا أول الوعرات قد ظهر، وهي سبع وعرات كبير أصعبها الأولى، والأخيرة بين كل وعرة فضاء وبعده عقلة في الطريقة ويليها شف جبل هائل ومضيق، ثم أنخنا الركاب ببندر ينبوع، وهو أول بلاد الحجاز في الذهاب وآخرها في الرجوع به حدائل ونخيل وعيون بين زروع تسيح، وتسيل ولها سور منيع وجامع منفرد / ١٩١/ وسبع وبيوت فسحة الركاب فال أمرها إلى الخراب وبه الأن سوق الحجاج يأخذون منه الذخيرة عند الاحتياج وبه أفران وحيشان كبار وعشش السقي فيها القهوة من أبدى الجوار.

وقال الشاعر:

حبيد أا بنسدر ينبسوع ومسا في ربساه مسن ريساض وعيسون وسياقة مسن مسلاح نهسد يصرعن الصب من نبسل العيسون فارتحل هسنهن واذهب وانتصح فياذا خالفست أذهبت العيسون

وجميع تلك الأسواق خارجة عن المساكن ويعم نفعها للظاعن، والساكن فنصبنا بهذا البندر الخيام، وأقمنا ثلاثة أيام ومدة المسير إليها سبعة عشرة ساعة في العد ومحررة في ممقاتها صحيحة السند.

ثم سرنا من ينبع إلى دهناء في فضاء ورمال، وأكام وجبال حتى وصلنا إلى الأبرقين، وهي كناية عن جبلين مفترقين أحدهما رمل صاعد، والآخر من وعر وجلامد وبينها تدق الطبول الحربية لنصرة خير البرية فسمعها من كان أهلاً للسماع ويحجب أهل الزيغ، والابتداع.

ثم دخلنا إلى قرية بدر وحنين التي حماها الله من كـل شـين وبهـا جسر طويـل وعيـون تجري بين حداثق ونخيل.

وبها مسجد العريش، وقيل مسجد الغهام وموضع حوض المصطفى عليه الصلاة، والسلام ومحل النصرة لجيوش الإسلام على أهل الأنصاب، والأزلام، وهي الغزة العظيمة المقدار التي بها شاهت وجوه الكفار فيا لها من غزة قاتلت فيها الملاثك وضاقت بها على أعداء الدين المسالك، وأخزى الله أهل الشرك، والغواية.

يا أهل بدر لقد طابت مآثركم وقد علا قدركم في أرفع الدرجات في نشره من أطيب الأرج

يكفسيكم في علاكسم قسول مسادحكم مم أهل بدر فلا يخشومن من حرج

فيا لها من ليلة بتنابها، وقد أشرق بدرها، وسيا قدرها أذهبت عن العيون/ ١٩٢/ الهجوع لاشتغالها برؤية القناديل، والشموع فأما انشموع فقد ملات الأرجاء بالنور وحمت بضوئها ظلم الليل المديجور، وقد دقت طبول الأفراح وزالت عن القلوب الأتراح، وأحضر السكر الماد، وأذيب في الماء للوراد وملئ به البواطن، والحلل وسقي به جميع الطوائف، وأهل العمل فشرب كل منهم أوفى نصيب فكانت ليلة من صفائها أقصر من جلسة الخطيب وقضينا الأوطار من مشاهدها المبتهجة ومدة السير إليها ثيان ساعات واثنا عشر درجة.

ثم سرنا من بدر إلى قاع البزوة، وتسوى طرف النجحان، ثم إلى عالج وجبل القرود ومكان يسمى ودان، ثم نزلنا بسبيل محسن المشهور، وتنزهنا في خضرة أعشابه وسوطه المعطور قال:

قد شكالي بعض المحبين يوماً ظماً الماء قلت ذا غير ممكن كيف تشكو الظما، وتجزع منه وبهذا السبيل حسن محسن

ومدة السير إليها ثانية عشر من الساعات وعشرون درجة محررة بالميقات، ثم سرنا منها إلى بستان القاضي ونسينا بقرب الديار تعب السير الماضي، ثم نزلنا برابغ محل الميقات، وتجردنا من لبس المخيط بصدق النيات، وأحرمنا بالعمرة، والحج عملا بقوله: 

«الحج العج، والنج».

وأعلنا بالتلبية لعلام الغيوب وسألنا الله تعالى غفران اللنوب فرأينا حفائر ماء تنبع ومزارع بطيخ بتنوع ومسجداً قديم الأثر ويسمى ذا الجحفة كها ورد في الخبر، وهو محل إحرام المصطفى زاده بأرفعة السمر قال:

تجسردت لما إن وصلت نرابع ولبيت للمولى كما حصل الندا وقلت إلهي عندك الفوز بالغني وإني فقسد قسد أتيت مجسردا ومدة السير إليه ستة عشر تمام وعشرون من الدرج ثابتة الإحكام، ثم سرنا إلى الجرينات ونزلنا بظارف قديد الذي لا يحل في حرمة للمحرم المصيد، وأرجاؤه واسعة المجال كثيرة الوعر، والرمال إلا أنها تبشر بقرب البلاد، وهي مواطن الأمجاد قال الشاع:

قسد نزلنسا بظسارف القديسة ودخلنسا حساك نرجسو الحمايسة فتفضل عسلى عبيسد وفسود منك يرجبوا دفع العنا بالعنايسة

ومدة المسير إليه سبعة عشر ساعات محررة في الميقات، ثم سرنا إلى عقبة / ١٩٣/ السويق، وهي عقبة عالية الرمال في الطريق، ثم منها إلى خليص الشهيرة وبها ضيقة من الماء كبيرة ويحترز فيها من اللصوص أصحاب النفوس الخسيسة، ثم إلى مدرج عثمان، ثم إلى قرية عسفان وبها البئر التي تفل فيها سيد البشر، وهي بئر شرب من مائها زال عنها الضرر قال:

إن عسه فانا تسهامت رفعه وعلت قدراً على كل القرى و وجها بشر النبسي المسطفى خير من صلى وصام وقرا في القرا في المسلم المسلم في المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم في المسلم المسلم

ومدة السير إليها زاي في العدد معلومة في المدد، ثم سرنا منه إلى جبل أغمار العميان التي تجتمع فيه الفقراء بقصد الإحسان نزلنا بالوادي، وهو نهاية بئر البوادي، وهو واد خصيب يرى فيه طالب النزاهة أوفر نصيب أغصانه زاهية وقطوفة دانية، وأطياره ناطقة وجداوله دافقة ومزارعه تنبت من كل زوج بهيج ويفوح من أزهارها كل عرف أريج، وهي زائدة الابتهاج وعلى كل حديقة ساج فلو رآه مصري من الناس نسي الروضة، والمقياس وبها عشش تسكنها عرب البوادي وبأرضه ينبت الشجر الكادي قال:

يا حبيدًا واد فسيح الفضيا أريجيه قيد عطير الندا كم فيه من فاغية قيد زكست وفيه زهير الفيل، والكيادي وكسم ثسمار وزروع بسه والماء فيه يستعش الصادي قلمت لحمل حمين شهدته ولاح إلى نهدو السماياب

هـــل دار لـــيلي قـــد تـــدانت لنـــا فقـــــال لي إنـــــك بـــــالوادي

ووصوله خمسة عشر ساعة في المسير وخمس من الدرج بالتحرير، ثم سرنا إلى سبيل الجوخي المعروف ورأينا جنان مكة دانية القطوف، ثم مررنا بمساجد ميمونة بالعمرة، وقد اقترن اسمها سموها كوكب الثريا بالزهرة تلاحت لنا أعلام الديار ومشاهد المشاعر، والآثار ووصلنا ثنية كذا وبعده المعلى التي بها مساجد أهل الهدى.

وكنا عند خروجنا من عدم الوصول خائفين حتى تلقيت هواتف البشائر بقوله: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ آلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧] و دخلنا من باب السلام، وتعاهدت البيت، والمقام/ ١٩٤/ وطفنا طواف القدوم و ذهبت عنا الهموم وجئنا إلى محل الصفا وسعينا في طلب الوفا، ولما تم سعينا بالطواف وحفتنا بعناية الله الألطاف أقمنا بمكة بالإحرام إلى سابع ذي الحجة الحرام هذا أبرع هذه الرسالة.

وأما في الرجعة فقد رجع بحر الفكر عها كان أجراه، ولا من البلاغة، وأسأله، ولما قرب الرحيل وإن الخروج عن ذلك الربع الذي ليس بمشهر على طول الزمان فضلاً عن دخوله في عداد المحيل أخذت في التردد إلى زيارة المشاهد المشهورة هنالك، والاجتهاد في تحصيل ما تيسر من ذلك.

فزرنا مولد النبي (ﷺ)، وقد اتخذت دار مولده عليه السلام مسجداً ومزاراً عظيماً تج مع إليه الوفود من كل جانب أيام المولد النبوي غير أن اختلاف العلماء في محل مولده عليه السلام مما بخدش في تعيين هذا الموضع الآن المشهور.

فقد علم من كتاب السيد السمهودي رحمه الله ما وقع من الاختلاف في مولده عليه السلام هل هو بمكة، أو بالأبواء وعلى أنه بمكة فقيل بالشعب، وقيل بالمحصب، وقيل غير ذلك من الأقوال المستطيلة.

قال الإمام أبو سالم، ولا أدري من أين أخذ الناس تعيين هذا المحل بالخصوص اللهم إلا أن يثبت أن تلك دار، والده، أو جده ( الله عنه عادية، وهي أن و لادة الإنسان في الغالب في منزل، والده وإن أريد بالشعب شعب أبي طالب الذي انحاز إليه مع بني هاشم وبني المطلب في قضية الصحيفة فلا يبعد ذلك لأنه هذه الدار قريبة من الشعب من أسفله.

والعجب أنهم عينوا محلاً من الدار مقدار مضجع وقالوا أنه موضع ولادته (ﷺ) قال ويبعد عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح، أو ضعيف لما تقدم من الخلاف في كونه بمكة، أو غيرها.

وعلى القول بأن فيها ففي أي شعابها وعلى القول بتعيين هذا الشعب ففي أي الدور وعلى القول بتعيين الدار فيبعد كل البعد تعيين الموضع من الدار بعد مرور الأزمان، والأعصار وانقطاع الأثر، والولادة وقعت في زمن الجاهلية.

وليس هناك من يعتني بحفظ الأمكنة ولاسيها مع عدم تعلق غرض منهم بذلك وبعد مجيء الإسلام فقد علم من حال الصحبة/ ١٩٥/، وتابعيهم ضعف اعتنائهم، والتقيد بالأماكن التي لم يتعلق بها عمل شرعي لصرف اعتنائهم رضي الله عنهم لما هو أهم من حفظ الشريعة، ولا ذب عنها بالسنان، واللسان.

وكان ذلك هو السبب في خفاء كثير من الآثار الواقعة في الإسلام من مساجد عليه السلام ومواضع غزواته ومدفن كثير من أصحابه مع وقوع ذلك في المشاهد الحافلة فيا بالك بها وقع في الأهلية لاسبها لا يكاد يحضره أحد لا من وقع له كمولد على (ﷺ) ومولد عمر ومولد فاطمة رضي الله عنهم جميعهم.

فهذه أماكن مشهورة عند أهل مكة يقولون هذا مولد فلان هذا مولد فلان وذلك في البعد أبعد من تعيين مولده عليه السلام لوقوع كثير من الآيات ليلة مولده عليه السلام فقد يتنبه بعض الناس لذلك بسبب ما ظهر من الآيات وإن كانوا أهل جاهلية.

وأما مولد غيره بمن ولد في ذلك العصر تكاد العادة أن تقطع بعم معرفته إلا أن يرد خبر من صاحب الواقعة بنفسه، أو أحد من أهل بيته.

وحاصل الأمر أن هذه أماكن اشتهرت بين الناس فتزار بحسن النية رعاية لتعظيم قدر من أضيفت إليه الأمكنة وعظمة تلك النسبة، ولا يشغل قلبه بصحة النسبة وضعفها لوجودها في الخارج ولو عدمت في نفس الأمر فرعاية تعظيم الموجودة على الألسنة له آثار كبيرة في الجلب، والدفع نسأل الله تعلل أن يجعلنا عن يعظم حرماته وشعائره تعظيماً يوافق أوامر.

هذا كلام أبي سالم وإن كان أوله من التأمل غير سالم وآخره هو المتعين لأنه أمر بين، وما استبعده غير بعيد لشهرة ذلك النور السعيد، والله أعلم.

وزرنا مولد السيدة فاطمة رضي الله عنها في دار خديجة رضي الله عنها التي سكن فيها النبي (ﷺ) مع خديجة وولد بها الأولاد معها.

قال أبو سالم، والنفس أميل إلى صحة هذا المكان أكثر من غيره وزرنا مولد على بن أي طالب (نها ) ودار أبي بكر الصديق (نها ) وغالب بهذا الأماكن اتخذت مساجد ومزارات.

وبقرب دار أبي بكر حجر في جدار فيه كاثر المرفق يقال أن مرفق النبي (ﷺ) غاضت فيه لما استند إليه ينتظر بعض أصحابه، والناس يتمسحون به ويتبركون/ ١٩٦/

وقد فعلنا ذلك بحسن النية، والله سبحانه ينفعنا بذلك ويقال لذلك الموضع زقاق المرتى، وتوجهنا باب المعلا لنحصل بركة زبارتهم فقد أثنى عليهم النبي عليه السلام ووقف أمامهم، وقال فيها يا أهل باب المعلا أنتم الأعلى فزرنا روضة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وجاعة من المشاهير في تلك المشاهد كعبد الله بن عمرو القضيل بن عياض، وأحمد ابن الأهدل وعز الدين بن جماعة، والسيد عبد الله اليافعي وعثمان بن طلحة.

وسفيان بن عيينة، وعبد الله بـن الـزبير ومقـبرة الطبريـين ومقـبرة العسـقلانيين وغـير هؤلاء تقبل الله بمنه وفضله.

ولما قرب الانتقال من مكة إلى طيبة ليكون المسك ختام تلك الغيبة هبت علينا نسمات الأشواق إليها فبقينا نستلذ قول من قضى نهمته من مكة، وأرشد السائق لطيبة بالورود عليها:

من يهده الرحن خير هداية يحلل بمكة كي تساح المقصدا وإذا قضى من حجه الفرض انثنى يشفي برؤية طيسة داء الصدا

وربها رأيت القوم أخذوا في الاستعجال فأمنت بقول أبي جعفر الرعيني إلا وجال، وهو من التشريع أحد أنواع البديع:

يا راحسلاً يبغسي زيسارة طيسة نلست المنسى بزيسارة الأخيسار وإذا وقفست لسدى المعسرف داعياً زال العنساء وظفسرت بالأوطسار

وربها هبت على نسمات طيبة فأترنم بقول الشيخ بن غانم المقدسي لأنه مل العيبة:

ترى الدمع من جفني هناك يسيح يكساد بسري في الغسرام يبسوح ويسمسي فؤاد الصب، وهو جريح ومن طيسة كل الوجود يفوح هنيشاً لكسم رحب المزار فسيح لكسم منه ريحسان لديسه وروح ومن دونهسم صب هناك طريح لعسلي أبكسي ساعة، وأنسوح لعسلي أبكسي ساعة، وأنسوح

سينفحها من أرض طيبة شيح/ ١٩٧/

إذا هسب لي مسن نحسو طيسة ريسج ويصسبح عنسدي، والغسرام محسرك وتسزداد أشسواقي إلى سساكني الحسيا بسذكر رسسول الله طساب حسديثنا هنيشاً لكسم زوار قسير محمسد لكسم عنسده بشرى نعسيم وجنسة ألا أيسا الركسب السذي يمسم الحسا إلا فقفوا غلى غيركم واحبسوا السرى والسشم أخفساف المطسى فإنهسا

أهال لك يباركب الحجبازي عبودة إذا أصبحت تلك القباب تلوح وأصبح نشدوانا يميسل بي الحسوي

ولما اشتدت الأشواق ونفقت بذكر طيبة الأسواق أخذت في التأهب للتوجه إليها، والورود عليها وطفت طواف الوداع ودخلت في حزب كل متوجه إلى الله وداع وركعت خلف مقام إبراهيم، وأخذت أطوف على تلك الأماكن المشرفة، وأهيم وكيف لا أهيم وجداً، وأتألم وفراق الكعبة المشرفة قد نزل بنا، وألم وكاد أن يذهب بالنفس لولا ما تداوت به من التعلل بزيارة النبي (ﷺ).

# ذكر خروجنا من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة

## وقصدنا لزيارة الرسول الذي كرمه مولاه على جميع الخلائق ونوره

زادهما الله تشريفاً، وتعظيما، وأبقى قدرهما على مر الأزمان عظيما خرجنا من مكة المشرفة غير معرضين عن أرجائها قاصدين زيارة الرسول عليه السلام إذ هي للنفوس غاية رجائها.

منشدين قول الشهاب ابن أبي حجلة لما أدركته في مثل هذا اليوم خجلة، وأية خجلة: جناب النبسى الهاشسمي المعظم وأم، ومسن يممست خسير مسيمم

فحمول الصفا العيش المذي لا يكدر فإن دموعي بعدها اليوم تنشر

بوادي الغزال الظبي، والظبي راتع المقام، وأخرى للحبيسب تسماعر

أقرل، وقد فارقت مكة قاصداً فسراق، ومسن فارقست غسير مسذمم وقوله، وقد خلف البيت حوله:

ليئن زال بالتعليم في مكية الشيقا وإن مظت شملي بها ليلة اللقا وقوله:

ولم أنسس إذا فارقست مكسة قاصداً فكنت كدي رجلين رجال يسرى سأ وقوله الصلاح لما فيه من الصلاح:

رحلت عن البيت العتيسق المحرم إلى خيير قيبر الأنسام معظيم فكنت كمن قيد قيال قبلي حقيقة أبسو الطبيب الكسوفي رب الستكلم فيراق، ومن فارقت غير مندمم وأم، ومن يممت خير منيمم

وكان خروجنا من مكة المشرفة عشية الثلاثاء الرابع، والعشرين من الحجة، وهو التاسع عشر من دخولنا وخرجنا من باب الشبيكة، وهي الثنية السفل/ ١٩٨/ التي بأسفل مكة ومنها خرج النبي ( الله علي الله عليه النبي الله عليه الله عليه النبي الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه على الله على الله على الله على اله على الله عليه على الله على ال

وأعزب ابن رشيد في رحلته فقال ذكر بعض أثمتنا أن الخروج إلى عرفات من الثنية السفلي أيضاً، وأيده ينقل ذلك عن أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري، وقد حدثنا بذلك أحمد بن محمد العدري من كل من لقي بمكة من أهل المعرفة بمواضعها من أهل العلم بالأحاديث في ذلك.

وصححه ابن رشيد، وهو مما لم يذكر أحد ممن رأينا كها أوضحه أبو سالم وغيره فالله أعلم بحقيقة ذلك.

وبتنا قرب باب الشبيكة أمام سبيل الجوخي، وأصبحنا هنالك حتى صلينا العصر وانكسرت سورة الحر.

وارتحلنا راجعين في الحافرة في نعمة وافرة غير أن أكثرنا الإقامة في الرجوع إلى بدر وزاد أمير الركب المصري على ما قدر لذلك من القدر فمن الوادي نزل عسفان، وأقام في خليص وقديد، ولم تكن تلك عادة من قبله من الركبان واعتذر بأنه كان ينتظر إبلاً تأتيه من جده فلذلك قصر في السير، وما جده، ومن بدر أخذ الناس ما تركوه في بندره من الزاد ووصل العلف هنالك ثمنا جاوز المعتاز وزاد، وأغنانا الله سبحانه عن شراء العلم هنالك لأنا حملنا من مكة المشرفة ما يكفينا إلى المدينة من ذلك.

وارتحلنا من بدر وانحرفنا ذات اليمين السامية القدر متوجهين إلى روضة الرسول الذي من نوره استضاءت الشمس، وأشرق البدر فمررنا بالصفراء في بساتين وحدائق

وعيون جارية بهاء عذب رائق بين هاتيك المضائق من الرطب، والموز، والبطيخ، والعجوة وغير ذلك، ولقد كانوا وردوا علينا بكثير من ذلك إلى بدر ولله در الصلاح إذ قال في تلك المواطن الملاح:

يسا وادي الصفراء أذكرينا في جلسق عيشسنا الخضراء فالرايسة البيضاء منشسورة إذا ذكرنا وادي الصفراء وقد قالوا إن بالصفراء مسداً معروفاً يتبرك به.

وهي قرية صغيرة بين جبال وحدائق ونخيل ومضيق يخرج إلى عين جارية يطيب عندها النزول، أو الرحيل وجبالها شامخة عالية ونخلها، وأرطابها متدانية.

وغالب أهلها زيدية كغيرهم من أهل قرى الحجاز يقرءون القرآن، وليس لهم منار للأذان، وتفرق الناس في حواصلها يؤمنون هنالك أثقالهم ويخزنون سلعهم، وأحمالهم لتخف مؤونتهم في الروضة المشرفة ويجدون شيئاً من الفراغ عند الوصول لذلك المكان الذى عظمه الله وشرفه.

وقد صرح أبو سالم وغيره بأنه ليس في بلاد الحجاز مكان أشد حراً من الخلائق عهد بالرجن يسعى في حوائجه ومقتضياته فيقال لك مات ولله الأمر من قبل، ومن بعد، وكان الصلاح في مثل هذا المكان أنشد:

أقسول وحسر الرمسل قسد زاد وقسده ومساني إلى شسم النسسيم سسبيلُ أظهن نسيم الجسو قد مسات وانسقضي فعهدي بسه في الشسام، وهسو عليسلُ

أو قاله في رمال نواحي الينبع التي ما زال ماء الشرب من أرضها ينبع وارتحلنا من الجديدة خلفنا كل ما يقل من الأحمال وبقي هنالك جماعة من الأعراب، والفلاحين الذين لا غرض لهم في الزيارة إذ لا قصد لهم إلا في الكراء وغالبهم أيضاً لا يحرم بحج، ولا عمرة لقلة اعتنائهم بأمور الدين سامحهم الله.

ومررنا بالنازية وبعدها بمسجد الغزالة، ثم ببئر الروحاء.

قال المجد: الروحاء موضع من عمل الفرع على نحو أربعين ميلا من المدينة.

وفي صحيح مسلم على ستة وثلاثين ميلا، وفي كتاب ابن شيبة على ثلاثين ميلا، وقال أبو عبيد البكري قبر مضر بن نزار بالروحاء على ليلتين من المدينة بينهما أحد، وأربعون ميلاً.

قال البزين الحنبلي، والجمع بين ذلك أن الروحاء اسم للوادي، وفي أثنائه منزل الحاج.

قال ابن الكلبي لما رجع تبع من قتال أهل المدينة نزل بالروحاء، وأقام بها، وأراح فسهاها الروحاء.

وسأل كثير لم سميت الروحاء قال لانفراجها وروحها يقال بقعة روحاء طيبة أي ذات راحة.

ورُوي أن النبي (ﷺ) قال: «هذا واد من أودية الجنة».

يعني الروحاء وإن اسمه/ ٢٠٠/ سجاسج، والسجسج الهواء الذي لا حر فيه، ولا يرد.

وإن موسى بن عمران مر بالروحاء في سبعين ألفا وإنـه صلى بـذلك الـوادي سبعون نساً.

قال الأسدي بالروحاء آثار الرسول (ﷺ) وآبار كثيرة.

وأنشد الزين الحنبلي لابن الرضية:

إذا أغرورقت عيناي قال صحابتي لقد أولعت عيناك بالهملانِ الله فسيكما إلى حاضر الروحاء، ثم دعان

قال الزين الحنبلي وأعراب الورحاء بنو سالم فيقال لها وادي بني سالم قال، وكانوا يتلصصون كثيراً فقال فيهم الصلاح:

نظ رت في وادي بندي سيالم لك لك ليص ظيالم غاشم من مقلة النائم يسرق كحيل العين من جفنها بجيراة مين مقلة النائم كيم عاطب منه وكيم هالك وهيو مضاف لبندي سيالم وأوماً لمثل هذا صاحب الرجز أيضاً فقال:

إيساك مسن خيسف بنسي سسالم إن أتبتسه مسن حسبلص لا تطمستن وكسسن لسمه ضسارب بالحسسام تسسراه كالعفريسست في الظلسلام

ونزلنا شرف الروحاء في أرض فيحاء وشرف الروحاء هـو المعروف اليوم بقبور الشهداء.

وقد ذكر بعض الناس أن الشهداء الذين يسمى بهم المكنان هم قوم قتلوا هنالك ظلها.

وذكر السيد أن بهذا الموضع مسجداً من مساجده ( الله عنه على موضع محوط يزوره الناس فلا يبعد أن يكون هو ذاك.

وفي شرف الروحاء آثار آبار معطلة وبنيان داثر، وقد كانت في القديم هناك قرية، ولم يبق بها الآن شيء من ذلك.

وارتحلنا من هناك فنشطت الإبل في المسير وشرعت تسرع بلا حَادٍ، وتسير فتعجبت من نشاطها الذي صير كل رحل منها سالم، وتذكرت قول الإمام أبي سالم:

خليا ما للعيس في سيرها تعدو ومن قَبْلُ أعيت من يسوق، ومن يحدو أطسن فساعلها يقينا بأنها لقبر رسول الله قدد أصبحت تغدو لسنلك لم تجسزع لحسر أصابها كما جزعت بالأمس إذ مسها الجهد فلا تعجبوا من علمها باقترابها ولسيس لها بالسدار من نقبل ذا

أقرت به العجماء، والحجر الصلدُ أحست بها الأبصار، والعظم، والجلدُ من الشوق في الأحشاء ما لم يكن يبدو تسدوم دوامسا مسا لآخسره حَسدُ تطـــير، ولم تجـــزع وإن نالحـــا كَـــدُّ لطسارت ولكسن الجسسوم لهسا قيسذُ مها فيإذا سالقرب زاد لها الوجيدُ غدا ناسخاً ما كان يقرؤه البعدد بخسير إلى أن يحسوى الجسد للجسد توسيل مين لم يغتبه الجيد، والجيد يزيد شروقي إذا ذكرت نجدد

ففضل رسول الله في الكون ظاهر وأنسوار أرض حلها قد تسلالات دنست فدنت أعلامها فبدا لنا عليها مسن السرحمن أذكسى تحية تكاد من الأشواق أرواحنا لها ولولا الذي قد عاقها من جسومنا وكنا نظين القرب ينذهب بعض ما أبساح لنسا السرحمن فيها إقامة أبساح لنسا السرحمن فيها إقامة بعام حبيب الله أفضل من يها عليه مسلاة الله منا دام وصله

وسرنا في ليلة معتدلة الهواء قاصدين طيبة ورافضين جميع الأهواء فلاحت لنا أنوارها مع الفجر وغلبت ضوء الشمس بعدما فجر على الآفاق أي فجر.

ووردنا آبار علي ذات الجوار السامي، والقدر علي، وألفينا وادي العقيق كالبحر فائض وجمحت خيول الأشواق فلم يرضها رائض وسكن الشوق المبرح لما لاحت لنا أعلام طيبة من جبل مفرح فأخذت أترنم بقول أبي سالم في تلك المعالم:

ودنسوت مسن دار الرسسول الأطهر أوصافها مسن صسادق لسك غيبر ياقوتسة رشست بسنذائب عنسبز لبصساتر السزوار هسل مسن مسبصر بسالقرب كسالثود العقسير الأعفس

اعلام طیبة من جبل مفرح فاخذت آترنم بقو یسا صساحبی نلست المنسی فاسستبشر وبسدت معسالم طیبسة لسك فاسستمع هسسذا مفسسرج كاسسسمه وكأنسسه وأمامسه البیسسداء یسسسطع نورهسسا وعسلی یمینسك قسد بسدا عسیر یسری

ارك و برائيه فتطهر عينيسك في ذاك المكسان النسير صبيغت جوانبها بمسك أذفر وعلوت غاربها علو مشمر / ۲۰۲/ بالقرب مين أصل المفاخر، وأفخيرًا مسلعا فسديتك في الجنساب الأيسر بطحيان دون مناخية، والعينصر بسيكينة تمشى بسيدون تكسير باب السلام ادخلمه دون تصبر مه الربست بداره لا تفسير ما بين روضة سيدي، والنبر هـــى أرضــها في طـــاهر ومطهـــرُ تحظي مها دنيا ويسوم المسحشر ما ين جنة عدنه، والكسوثر حياك بالرضوان منه الأكسر أصبيل الجسيال بدا بسأعظم ظهسر وجلالهما حضرت بأقسدس محضر عهم المظهاهر في جميسع الأعصر دنيا، وأخسري ذي المحيسا الأزهسر ، محمد بمقام حمد أشمهر

وأنسخ ركابسك بسالمعرس إنسه واحد الركساب مع العقيسق مستعما فكأنا هيو حلية مين عسيجد وإذا أتيبت لحسرة عربيسة ودنيا النقبي وببد المصبلي فساغتبط واتبرك قبياء مسن يمينيك واجعلين واصبمد تجاهبك يعترضك تهنسأ ما بعددًا إلا الدخول لطبية مديك للحرم المكين شداه من وعسن الصلاة عسلي النبسي مسلما واعلهم بأنسك إن وقفست مصليا في روضية مين جنبة متقلبساً تغشياك مين رحمات وبيك نفحية فلأنبت بينها يقينا واقسف فاذا وقفت أمام وجمه نبيسه فهناك تستجني البصيرة إن صفت فتترى العسوالم كلهسا بجالهسا أصبل الوجبود ومنسع الجبود البذي نرور الإلبه به استنار عباده محمدود كسل الخلسق أحسد حامسد

والآل، والأصمحاب أكسرم مسعشر صلى عليه الله خسير صلاته

ولما لاحت القباب وقرب الباب وآن الوصال واستولى على الشوق وصال طفقت

مسا أنالسك مسن لذيسنذ التلاقسى

طالما أسمعداك يسوم الفسراق

وجيسم الأشسجان، والأشسواق

أنشد، وأنادي كل مشوق، وأرشد:

أيهـــــا المغـــــرم المشــــوق هنيئــــــأ قُـــل لعينيـــك تهمــــلان سروراً

واجمسع الوجـــذ، والسرور ابتهاجـــأ

وَمُسر العَسينَ أن تفسيض انهسيالاً

وتمسوالي بمسدمعها المسسراق مسا احتبساس السدموع في الأمساق 

وكلما لاحت لنا تلك الأنوار ملناعن الأكوار وثملنا عن عرف تلك النجود،

والأغوار، وتخلينا عن الأغيار، وتحلينا بحُلا الأخيار وكيف لا وطيبة مركز الأدوار: به طيب طابت فأين تطيبُ ٢٠٣/ إذا لم تطبب في طيبة عند طيب

ففسى أي أرض للسدعاء يجيسب وإن لم يجسب في أرضسها ربنسا السدعا

إلى القلب من أجل الحبيب حبيب أيا ساكني أكناف طيبة كلكم

ولما حللنا أمام الباب تذكرنا ما قاله كها الدين ناظر قوص من اللباب لذوي الألباب:

أنَّــخ هـــذه، والحمــدُ لله يشـرب فبشراك قد نلت الذي كنت تطلب فعفسر بهسذا السترب وجهسك إنسه

أحت بسه مسن كسل طيسب، وأطيسب وقبسل دبوعها حولها قبد تشرفيت بمن جاورت، والشيء بالشيء يحبب

وسسكن فسؤاداً لم يسزل باشستياقه إليها على جر الغضات تلهب

ثم تأهبنا لدخول المدينة، وقد ثقل الشوق بديون الأشواق مدينة حتى غاب في بحـار الأنوار لما تبسمت الروضة المشرفة عن يانع الأزهار وزاهر الأنوار.

## ذكر دخولنا لمدينة الرسول التي هي غاية المني، والسؤال (على) على ساكنها وشرف جميع نواحيها وساكنيها

ثم دخلنا المدينة، والأشواق تتجدد، والأفراح تجتمع، والأتراح تتبدد، وأصبحنا فيها مع الصباح، وأشرقت أنوارها ففضحت إشراق الوجوه الصباح وبادرت لدخول الحرم لأكبرع من مناهل الفضل، والكرم وقصدت مواجهة الرسول، وأعراني ما يعتري الموصول من ذهول الوصول، والفوز بالبغية، والسؤال وفاضت العيون بمدامع السرور فيضان العيون:

أبذل الدمع في الصبعيد السبعيد هسنذه روضسة الرسسول فسدعني لا تلمنني عيل انسيكاب دميوعي إنـــا صــنتها لحــذا الصـعبد

وكنت عندما أشرفت على الروضة المباركة، وتبدت لي معالم طيبة التي ليس بمزاحمة في شرفها، ولا مشاركة قلت قصيدة بديعة أحرزت بداعتها عجيب الأجب وبديعة فاقت بممدوحها القصائد وسبحت بوارح نظمها العجيب فأعزت فكركل صائده وكانت طويلة تنيف على مائة وعشرين بيناً كم أحيت بلاغتها ميتاً، وأولما:

يسا مُقلتسى هسذا المقسام الأكسير والروضية الغنياء فيهيا المنبرُ / ٢٠٤/ أبداً على الأكروان طُرراً يفخر من طيبها طاب الشذي، والعنبرُ الآل، والأصحاب فيهسا قسيروا أفسلا تسرى الأنسوار فيهسا تظهسر قدد كان فيسه المسلطفي يتقسررُ قد كسان جريسل لسه يتكسررُ

والمستجد الأستمي السذي محرابيه همذى مرابسع طيبسة الغسراء التسي هــــذا البقيسع وذاك أشرف بقعسة هــذا النخيــل، وتلــك دار المصلفي هذا المكان الأعظيم الأسيمي البذي 

همذا الرسمول الطماهر الأخملاق، والأ هــذا الــذي جــع المحاســن كلهــا هـ ذا الدذي من شعره اسبودً الـ دجي هذا الذي من وجنيته جنة الورد هذا الأزج الأدعبج الطرف الكحيل هذا سبيل الخيد أقني الأنيف أذهبي هــذا الــذي حــاكي العقيــق شــفاهه هذا أجل الخلق سبط الخلق طلق الخد هدا الدنى قد أشر قدت من ندوره هــذا الــذي خرقــت لــه العـادات في هــذا الــذي بانــت لمولــده علامــا هــذا الــذي قــد أخمــدت أنــواره هـــذا الـــذي إيسوانُ كسرى لم يـــزل

هــذا الـذي قــد رد عــين قتــادة هـذا الـذي قـد أثنى عليه الله في التنز هــذا الـذي قــد أنزلــت في شــأنه هـذا الـذي ردت لـه شـمس الضحى هـذا الـذي قـد جـاءه ضَــبُّ الفــلا هــذا الـذي قـد جـاءه ضَــبُّ الفــلا هــذا الـذي نطـق الــذراع لــه بــها

عــلاق، والأعــراق، وهــو الأطهــرُ فالحسن فيه كامل لا يشطرُ وابسيضٌ مسن مسرآه فجسر نسيرُ النسيدي، ومسين لمسياه الكسيو ثرُ الأبسيض اللسون الأغسر الأزهسر القسد يحكيسه القضيب الأزهسر إذ صار يحكس ثغير منه الجيوهرُ لحق لحيس لحه نظحير ينظكر أنبوار همذا الكسون فهمو العمنصر كهم معجهة ات مها رآهها المهيمير تٌ وآيـــات عظـــام تبهـــوُ أنبوار فبارس بسئس تلبك الأنبورُ مدذ بان نور المصطفى يستكسر

بعد العمى فغدت سريعاً تبصرُ يسل في كسم آيسة لا تنكسرُ شانيك بسين النساس هو الأبترُ بعد المغيسب وشوق بدر أنسور مستكلما وكسذا الغزال الأعفرُ قد ضَسمٌ من سُمَّ اليهود يخبرُ صمم الحجارة نعم تلمك الأحجسر هـــذا الـــذي في كفسه قـــد سسبحت من صواع بيل صواع أكثرً/ ٢٠٥/ هذا الذي قد أشبع الجيش العرمرم ءِ فـــارتوى إذا أشــبعته الأثمــرُ هـ ذا الدي روى الخميس بصباع ما

ومنها بعد فصل طويل من معجزاته التي لا يحصرها التطويل: مسن معجسزات حسدها لا يحصر من ذا يعد القطسر مها يقطسرُ هيهات هذا الأمسر لا يتصسور هذا الذي قد كنت قدما تنظرُ

الله أكــــبر لم لهـــــذا المصـــطفى من ذا يحد الشهب في أفسق السيا مسن ذا يحسد النبست ويحصى الحصسا فتنعمسي يسا مقلتسي، وتنزهسي

فالكل يحمد، والمسوق محسررُ

إذ عسادة المشستاق يبكسي دانسماً فإذا دنسوا يبكسي مخافسات النسوي

وأبكسي إذا مما شمئت، أو فلتضحكي

إن ينعمـوا بالوصـل إذ أن يهجـروا وإذا نــاوا شــوقاً فــم يستعبرُ

وكثيراً ما كنت أشتهي إنشاد القصائد المشار فيها إلى تلك الأماكن، وأحب أن أنخرط في سلك من حضر في تلك المساكن وشاد محاسنها، وأخذ يمدح المسكن، والساكن، وأردد ما يشتمل على ذلك.

كقول العلامة الرحالة البارع خالد البلوي لما حل هنالك:

لاح الهدى وبدت لنا أنواره الله أكريس حسدا أكرساره مـــأوى الحبيب وداره مـــزاره لاحتت معتالم يشرب وربوعها خمير السوري طُمراً وهما أنما جماره هــــذا النخيـــا، وطيبــة ومحمـــد ربسع الحبيب، وهسذه أثساره هــــذا المسلى، والبقيـــع وههنـــا

جبريال ردد بينها تكرارة تشفى الصيدور من العمي أسيطاره ى وعلا على السبع العلى استقراره فأضاء منه ليله ونهارة والبسان بسان ونسم منسه عسراره لم لا تطيب وحولها مختساره وبلغست ما تهسوی، وما تختساره وكسذاك حتى أمكنست أسراره فسالآن ضساعف لسوعتى أبصساره فالدمع يحن في الهوى إقصاره / ٢٠٦/ عـن أو يفسيض بترمها تبارة أن المسيزور ببالسية زوارة حسين الرجياء شيعاره و دئياره فسيرد عنسك، ولا يُقسال عثسارة فيعسود صفراء خست أسفاره فعسم ، تخفيف بجاهيك أوقياره فكسسأنها إقالسه إدسساره والعفيير تصيغر عنيده أوزاره يلقسي محب شط عنسه مسزارة واليسك يساخسير الأنسام فسرارة هـــذى منازلــه المقدســة التــي هـذي مواضع مهبط الوحي الذي هــذه مواضع خير مـن وطـي الثـر مسلأ الوجسود حقيقسة إشراقهسا والروضة الفيحاء هبب نسيمها وتعطيرت سلع فسل عين طيبها بُشْراكَ يسا قلبسي فقد نلست المنسي قد أمكن الوصيل الذي أملت قبد كيان عنبدي لوعية قييل اللقيا رفقا قليلأيا دموعي أقصري قسد كانست السدمن الكريمية في غنبي أيضيع مسن زار الحبيب، وقد دري أيخيسب مسن قصد الكريم وعنده أيسوم بابك مستقيل عسامر حاشا وكلا أن تخسب آملا يسا سيد الأرسسال ظهري مثقل رحماك فسيمن أوبقتسه ذنوبسه لسبس الصخار، وقد تعاظم وزره شبط المبزار، ولا مبزار وشبدمها وافي حمساك يفسر مسين زلاتسه وأتساك يلتمس الشفاعة، والرجا يقتساده وظنونسه أنصسارة والعبسد معسترف ذليسل خاضع ومسقصر قسد طولست أعسفارة متوسل قسد أحرقته أوطسارة فامنن وسامح واعف واصفح واغتفر فلانست مساح للخطسا غفسارة صلى عليسك الله مساحيسا الحيسا روض الربسا، وترنمست أطيساره وكها أنشد الإمام العلامة أحمد المقري في نفح الطيب لما فاح له من أعراف طيبة كل

أكرم بعبد نحو طيبة مسيد متوسيل مستشفع مسترشيدُ يغيل الفيلاة لهيا بعيزم أيد وافى إلى قييبر النبيي محمسد ولقيبره الأسيمي يستروح ويغتيدي

إذ جساءه صادقٌ حسه المستمكن وحسداهُ سائق عزمه المتعسينِ فحكى لدى شجو حمام الأغصن هزجا يسردد فيه صوت ملحني ويمسد للإطهراب صوت المنشسد

ويقول جئت بعزمة نزاعة ونهضت، والدنيا تحر كساعة لمحسل أحمد قسائلاً بإذاعة هذا الرسول المرتجى لشفاعة يسين ذاك المشهد/ ٢٠٧/

هـ أنا الله السنطفت النبوة خيمه هـ الله الله المدي اعتمام الهدى تقديمه

# هــذا الــذي نســقي غــدا تســنيمه هــذا الــذي جبريــل كــان خديمــه في حضرة التشريــــف أزكـــــى مصــــعد

هـذا الـذي شهد الوجـود بخصـه بمزيـة التفضـيل مـن مختصـبه وأبانـه مـن وحيـه في نصـبه هـذا الـذي ارتفع الـبراق بشخصـه في ليلــــــة الإسراء أشر فمهتــــــد

هذا الذي غدت الطلول حديقة بجواره وبدت تبين أنيقية هذا المكمل خلقة وخليقة هذا الدي سمح الندا حقيقة ودنا في المناه ولم يسك قبيل ذاك بمبعد

فهناك كهم رسيل به تتوسيل وعمل حماه لهدى المعاد تعمولُ يما أرحهم الرحماء أنست الموئيل يساسيد الإرسيال أنست الأولُ في أحمد المالكيارم واصمعد

الله رفيسيع في سراه منسياره وأبيان في السيع العيلا أنسواره فقفيت ملاتكة السيا آثياره وأراه جنتيه هنياك ونياره بمريسيد وخليسيد المخليسيد

#### ومنها:

لما أتيست لراملة أصسل الشرا من بعد قصدي مكة أم القرى أنشدت قصداً فيه أنشر جوهرا وإليكها يا خير من وطبئ الشرى المسدت قصداً فيه أنشر جسودري بالعسداري الخسسد

كل الحسان لحسنها قد أدهشا ما مثلها في زيها شاد نشا بسفرت بعزم ما جد، وأطيشا نشأت بطي القلب وارتوت الحشا

### زهممسراء ممسن يرهمما يهمسل وينجمسد

أمتسك تشساي في مسداها الألسسنا وتسرى إسساءتها المجيسد الحسسنا تعسدو، ولا تنشى العنسا عسن الثنسا وأتتسك تمسرح كالقضسيب إذا انثنسا مترنحسا بسبن الغصسون المبسد/ ٢٠٨/

قد أعلمت في المدح ثاقب ذهنها ترجبو الحلول لذي قرارة أمنها وعسبى إذا عنذبت بتربة عمدنها يجلولك الإحسان بمارع حسنها ولاحسبين يجلوها وإن لم تنشبيد

مدحي الحالين عقيدي ومطيت بي بل طيت و ونشيري ونشيري ونشيري ونتجت عمداً بقصيدة ونتجت عمداً بقصيدة ونتجت عمداً بقصيدة والمحمدة والم

أدع وك يا مولاي دعوة حائر يشكو إليك صروف دهر جاثر والله يعلم في هم والله سراري وهمو المذي أرجو لعفو جرائسري متوسسك بيجناب كالمتأصب

ل ولاحق عينت بمغسارب لمكثبت عندك كسي تساح مسآري ويكون في الزرقاء عدن مشاري حسى أحسل مسن نسداك تراتبسي وأفسسال دفنسسا في بقيسسم الغرقسسد

وعايك م رب حبساك صلاته وسلامة وهباتسه وصلاته مسا أم بابسك مسن رمته فلاته لعسلاك حتى زحرحت علاته أنسيح حسسن الخسستم دون تسسر دد

وكها أنشد أيضاً:

وقد فاضت عليسه أنسوار الروضسة المشرفسة فيضساً مسر النسسيم بعربعسه فتلفذا حتى كَانًا النشر صاد له غفذا فصحا وصح وصاح لا أشكو أذى قبل للصبا ماذا حملت من الشذا أم عسست طيسساً أم عسسلاك عبسير

يا أيها الحادي الذي من وسمه قصد الحبيب وإن يلم برسمه هسذي منازله فزمرة جسمه بأي الذي لم ترو زهرة جسمه لكنسه غصر الجسمال نضير

لله شهوق قهد تجهاوز حدده أوفى عملى الصبر الجمهل فهده يسا ناشهق الكهافور لا تتعهده طهوبى لمشهناق يعفر خدده في روضها المهافور لا تتعهده المهافور الم

فهنساك يبسذل في التوسسل وسمعه ويصبح نحو خطيب طيبه سمعه ويريق فوق حصى المصلى دمعه ويرى معالم من يحب وربعه/ ٢٠٩/ وعمسسلد للعسسسالين بشسمسير

صلى عليه الله خسير صلاته وحبا معاليه جليل صلاته ما مسر ذو الأشواق في جولاته وأتسى مغانيه عسلى علاته فسأتي حسن الخستم، وهسو قريسر

فأميل إلى مثل هذا الإنشاد، وأشتهي أن أسمع من شذا في مثل هذه الإشارات وشاد حتى مَنَّ الله على ونظر بعين رحمته إلى ووصلت إلى تلك النواحي التي طال بكاني لأجلها ونواحي وشاهدت هاتيك المشاهد التي نعم بأنوارها الخاصة كل مشاهد ووجدت ما وجدوه من الوجد لما حلوا في أكناف نجد فأنشأت هاتيك القصيدة البديعة الإنشاء البليغة المنازع بهلا منازع بشهادة الاستنشاء فجاريتهم فيها سلكوه من تلك

المسالك وزدت عليهم من المعاني في أوصاف تلك المغاني أضعاف ذلك ووجدت مكان القول ذا سعة وجلبت المعاني الشاسعة في ميادين البلاغة الواسعة فرميت بالحسد من الأقدار وغالتها يد السارق مع غيرها من وجوه الفوائد التي لم تعرف فا بمقدار، ولا أن كنت أنشدتها بين يدي الرسول وبلغت منها غاية المنى، والسؤال لمت حنقا عليها وخرجت روحي شوقاً إليها لكن داوى هذا المرض ما كان وقع من حصول الغرض.

ومع ذلك ما أسفت على شيء بما ضاع أسفي على أدبها الذي فاح نشره على الأقطار وضاع.

وهذه القصيدة هي المعنية بتمني الرد بقولي في الخطبة فيا ليته لورد، وهي التي سألني عنها بعض الأصحاب فأنشدته مرتجلاً و الدموع كالسحاب:

ألا في سبيل الله ضاعت قصيدي وإن كان خير الخلسق أبدى قبولها فياليت شعري هل ترد لفكري واعلم منهسا شعبها وقبيلها

تقبلها الله تعالى وإن ضاعت مني ورضي بها بفضله وكرمه عني آمين وبادرت من المواجهة إلى إيقاع الصلاة في روضة الجنة لأجعلها سترة لي من النار وجنة.

ثم أخذت أتنصل من مآثمي العظام التي أقوت القرة، وأوهن العظام، وأخاطب الرسول عليه السلام، وأقول سل لعبدك السلامة إذا تجلى للقضاء السلام، وأنشد دون ملام:/٢١٠/

﴿ وَعُلاً ومسن بتشريف قسد شرف العسربُ
 من بلد قساض ولي خلسد قساس ولي أربُ
 عظمت لله منها وطه المصطفى الهربُ

يا من به طيبة طابت حُلاً وَعُلاً يا أحمد المصطفى قد جئت من بلد ومذ دهتني ذنوب قلت إذا عظمت

رأنشد قول من وقف بين يديه وحط آمال الرجاء لديه:

يا شفيع العصاة أنت رجائي كيف بخشى الرجاء عندك خينة وإذا كنست حساضرا بفسؤادي غينة الجسم عنك ليست بغينة لسيس بالعيش في السبلاد انتفساع أنفسع العسيش مسا يكون بطيبسة

وكيف لا ينتفع بالعيش من حل حول الرسول، وهو قد حصل على المنى، والسوال إذا كنت جاراً للنبسي وصحبه ومكة بيت الله منسي على قُربِ فساتني غد عيشسة وحبى الذي أوتيت نعمة حسبي وطاب بطبة وظف العبة وحد الدي مرادل الغرق مرة و مرادل الغرق مرة و مرادل المراد و على المرادل الغرق و مرادل المرادل المر

وطاب بطيبة وظفر العيبة وحمد السرى وطول الغيبة، وتمتع في مسجد الرسول عليه السلام، وتبختر في روضة من رياض دار السلام.

ابن الأعربي:

يا حب ذا المسجد من مسجد وحب ذا الروضة من مشهد وحب ذا الروضة من مشهد وحب ذا طيبة مسن بلسد فيها ضريح المصطفى أحم يو صلى عليسه الله مسن سيد لسولاه لم نفل ح، ولم نهت بيد قسد قسرن الله بسه ذكره أعلن بالنادي، وفي المسجد فه سله عشرون مقرون مقرون

أستنشق من أعرافها كل شذي، وتضاعف من طيبها طيب العنبر، والشذا.

قال ابن بطال رحمه الله من سكن طيبة يجد من تربنها وحيطانها رائحة حسنة بل هو من عجب الأعاجيب.

وقال ياقوت من خصائصها: طيب ريحها وللعطر فيها رائحة لا توجد في غيرها. وما أحسن قول أبي عبد الله العطار في عرفها المعطار:

بطيب رسول الله طباب نسيمها فها المسك ما الكافور ما المندل الرطب الشهاب:

طبنا بطيسة في الشرى وبدالنا عند العبير عبيرها الفيساحُ بالمباع بسل بسه حسرم عليسه جلالسة للعفو في أبوابسه مفتاحُ/ ٢١١/

وقد أطنب السيد السمهودي (هُ الله عنه) في تعداد فضائلها، وأسهائها وذكر من أسهائها ما ينيف على الخمسين اسماً وكذلك صاحب نزهة العيون غير أن شهرتها بالفضل كافية، والعبارة بمعشار عشر ذلك غير وافية.

ومما يستدل به على أفضليتها على مكة، وتقوية ما أشرنا إليه هنالك ما خرجه الحاكم في مستدركه مرفوعا: «اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلى فاسكني في أحب البقاع إليك».

وروى الطبراني في الكبير، والمفضل الجندي في فضائل المدينة وغيرها عن رافع بن خديج قال سمعت، وفي رواية أشهد لسمعت رسول الله (ﷺ) يقول: «المدينة خير من مكة».

وقد عقد السيد السمهودي لخصائصها فصلاً سرد فيه أزيد من مائة خاصية أرجحها كون النبي (ﷺ)، وأبي بكر وعمر أكثر الصحابة مخلوقين من طينتها واشتهالها على البقعة المنفق على تفضيلها حتى على العرش.

وكنت ألزم الصلاة في المسجد النبوي بل كنت لا أخرج منه في الغالب إلا لقضاء حاجة وإذا فرغت من الصلاة ألزم السلام عليه، والصلاة، وأكثر من ذلك واستشعر قول الشهاب هنالك:

صَاحِ إِن جُستَ طيبة، وتبدت من قباها رؤوس تلك القُبابِ صَلْ فيها مِن قباها رؤوس تلك القُبابِ صَالِ في المنظم على النبسي وسلم على الرمال، والحصا، والسترابِ وقد له:

يا قائمين إلى الصلاة بطيبة المستم مقاما بالنبي عظيما فإذا جلستم في التشهد حوامه صلوا عليمه وسلموا تسليما

وخرجنا عشية لزيارة بقيع الغرقد، والاستضاءة بأنوار ساكنيه المزرية بإضاءة الفرقد، وتمثلت عندما أشرفت عليه، والقلب في التهاب ما قاله فيه الشهاب: سقى بقعة فيها البقيع سحائب إذا أقلعت القدد دموع المراسيا منازل لدو مسرت بهن جنازة لقال الصداما صحبي انزلاليا

أعيسد بهسا روحسي إلى كسيا هيسا

عسلي أننسى لسومست فيهسا صسبابة

وإذا خرجت إلى البقيع فأول ما يلقاك فيه إذا خرجت على باب المدينة المسمى بباب البقيع قبة فيها صفية بنت عبد المطلب على يسارك، وأنت ذاهب في الزقاق الذي وسط البقيع إلى ناحية المشرق وإن ملت إلى اليمين مع سور المدينة فهناك مسجد صغير قيل إن فيه موقف النبي ( المسلم) 117 حين خرج ليستغفر الأهل البقيع.

وقيل هو زاوية عقيل بن أبي طالب التي دفن فيها وفيها دفن كثير من أهل البيت.

روى خالد بن عوسجة قال كنت أدعو ليلة إلى زاوية دار عقيل فمر بي جعفر بن محمد فقال لي أعن أمر وقفت هنا قلت لا قال هذا موقف نبي الله بالليل إذ خرج يستغفر لأهل البقيم.

قال المراغي، وقد أخبرني غير واحد أن الدعاء هناك مستجاب فإذا مررت كذلك تحت سور المدينة يميناً إلى أن توازي قريباً من زاوية سور المينة الذي فيه مشهد السيد إساعيل فهناك على يسار القبة الماثلة في الهواء.

وفيها مشهد العباس ومشهد الحسن بن علي ومشهد أمه رضي الله عنهم على المشهور.

ومشهد زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وكثير من أهل البيت رضي الله عنهم وعليهم درابيزها هائلة حسنة بديعة النقش، والصنعة.

ذكر الزين الحنبلي إن باني هذه القبة العظيمة هو الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء، ولما دخلنا هذه الروضة وقفنا أمام العباس نستدفع ببركته كل بأس ونستسقي بجاهه غيث الرحمة إذ به كان يستسقي للناس:

زُرْ بعد خير الرسول تربة عمه وأشن الدعاء به على العساس

واستسق سحب دموع عينك حول فلطا لما استسقى به للناس ومثله قول الآخر:

تسيمم إذا وافيست طيبة تربسة يطيب بها عند العبسور عبيرها وإن زرت عسم المصطفى في بقيعها تجد تربة العباس يبسم نورها

ثم التفتنا إلى مشهد الإمام الحسن وسألنا من الله بجاهه أن يمن علينا بالختم الحسن واستنشقنا طيب تلك الريحانة التي فاقت الرياحين وغمرتنا، والحمد لله بركاتها الظاهرة في الحين:

حسوى الحسسن بسن فاطمسة ضريح بسمه ريحانسة أبسداً تضسوعُ فسلا تعجب لقسولي حسين أدعسو أمسن ريحانسة السداعي السسميعُ

وتوجهنا لمشهد السيدة فاطمة التي أمست محبتها لكل محب عن الشهوات فاطمة وسألنا بجاهها العيشة الراضية، والحالة الناعمة، وأقبلنا على كل من شملته بإخلاص النية في بلوغ الأمنية.

ثم توجهنا لزيارة المشاهد/ ٢١٣/ التي بين هذه القبة وزاوية دار عقيل فزرنا مشهد أمهات المؤمنين كلهن ما عدا خديجة فإنها بمكة.

وميمونة فإنها بسرف كما سبق وزرنا المشهد المنسوب لعقيل بن أبي طالب (هُ الله وسألنا الله فيه أن يكمل لنا في كل ما سألناه منه وذكرت حوله قول الشهاب ابن أبي حريلة فيه موريا:

م. الله فتاة في الينبع أهاهنا مسزار عليه لوفساء دليل فقالست لنسا هسذا وذاك كلاهما خليلاً صفا ومالك وعقيل

قيل: وفي مشهد عقيل قبر النبي عمه أبي سفيان بن الحارث.

روي أن عقيل بن أبي طالب رأى أبا سفيان بن الحارث بجول بين المقابر فقال يـا ابـن عمي مالي أراك هنا قال اطلب موضع قبر فأدخله داره، وأمر بقير فحفر في قاعتها فقعـد عليه أبو سفيان ساعة، ثم انصرف فلم يلبث غلا يومين حتى توفي ودفن فيه وزرنا المشهد المنسوب لبنات النبي (علم) ما عدا فاطمة.

وزرنا مشهد سيدنا إبراهيم بن النبي (ﷺ) وفيه قبره وقبر عثمان بن مظعون (ﷺ). وقد جاء في الحديث: «أن أول من دفنه رسول الله (ﷺ) بالبقيع عثمان بن مظعون».

فلما توفي ابنه إبراهيم قالوا يا رسول الله أين نحضر لمه قال: "عند فرطنا عثمان بن مظعون».

وفي الحديث ما يدل على أن بنات النبي (ﷺ) هناك أيضاً كها في الطبراني وغيره. وفي هذا المشهد قد فاطمة بنت أسد أو على بن أن طالب (ﷺ) كما حققه السيد

وفي هذا المشهد قبر فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب (ظه) كما حققه السيد واستدل له بأحاديث.

وقال بعدها، وهذا صريح في خالفة عليه الناس اليوم في المشهد المنسوب إليها.

قال أبو سالم، والمشهد المنسوب إليها اليوم في فم زقاق أقصى البقيع من شرقيه.

بل قال أهل التحقيق إنه ليس من البقيع البتة.

وفي هذا المشهد أيضاً قبر عبد الرحمن ابن عوف (ﷺ) وفيه أيضاً سعد بن أبي وقاص وفيه أيضاً قبر عبد الله بن مسعود وقبر خنيس بن حذافة، والسهمي زوج حفصة قبل النبي (ﷺ) وقبر سعد بن زرارة.

كما أيد ذلك كله السيد بأحاديث تدل على ثبوت تلك المقابر في هذا المشهد.

ثم قال بعد بسطه ذلك غاية البسط مؤيداً بأحاديث في غاية الصحة، والضبط فينبغي السلام على هؤلاء كلهم عند زيارة مشهد سيدنا إبراهيم.

ولذا قدمنا ذكرهم معه، وتخلط على أبي سالم/ ٢١٤/ فكان اعتراضه غير سالم وزرنا مشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان (عليه) بموضع يسمى حش كوكب في أقصى البقيع من ناحية المشرق وعليه قبة عظيمة هائلة قريبة العهد بتجديد البناء.

وقد ذكر الزين الحنبلي أن الذي بنى تلك القبة هو أسامة بن سنان الصلاحي أحد أمراء الصلاح يوسف بن أيوب سنة إحدى وستهائة ومازالت تتجدد من ذلك الوقت

وامتثلنا قول من قال، وأخلص النصح في المقال:

زُرْ بسالِقِع أمسير المسؤمنين تبست عند ابسن أروى من الغفران ربانا وقبل لطرفك إن أجرى الدموع دنيا الله أكسسر يسسا ثسارات عثمانسيا وزرنا المشهد المنسوب لحليمة السعدية مرضعة النبي ( الله عليه ...

وزرنا مشهد الإمام مالك بن أنس ( الله الله عنه الله عنه الله الله على مواجها لله على الله على الله على الله على الله على يمين زقاق البقيع الذي يشق وسطه وذكرت عنده قول الشهاب فيه موديا وملحاً:

سألتُ صديقي بالبقيع، وقد بدت به تربة يدعو بها كل سالكُ أقر عقيل ذلك القسر قسال لا وحقك هذا كله قر مالكُ

وزرنا القبة التي إلى جنبه المنسوبة لنافع مولى ابن عمر، وقيل نافع القاري، وقيل غير ذلك.

وزرنا المشهد المنسوب لفاطمة بنت أسد بأقصى البقيع، وقد مر عدم ارتضاء السيد لذلك، وقال عند ذكره لهذا المشهد الظاهر أنه مشهد سعد بن معاذ الأنصاري (ﷺ).

وزرنا المشهد المنسوب لأبي سعيد الخدري (ههه )، وقد أغفله السيد كها أغفل مشهد حليمة فليحرر ما موجب ذلك هل أحداث بنائها بعده، أو عدم ثبوتها عنده ورحنا من البقيع فصلينا المغرب، والعشاء في روضة الجنة، وتمت علينا الله المنة.

وأصبحنا من الغد مع طلوع الشمس في أحد الجبل العظيم القدر المستضاء بمن حاليه من الشهداء استضاءة الأفق بالنجوم، والبدر فأول ما زرناه به مشهد حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى لله عليه وسلم ومعه في القبر عبد الله بن جحش، وهو ابن أخت حزة ومعها في القبر مصعب بن عمير، وهو الجاري على الألسنة في هذه الأزمان.

وقال السيد الصحيح أنه ليس معه أحد وإن مصعباً، وعبد الله دفنا/ ٢١٥/ بقربه فيسلم على الثلاثة في مشهد حمزة، والمشهد عليه قبة عالية متقنة وبابه مصفح بالحديد وحوله بناء متسع فيه بثر وفيه مواضع للوضوء متصلة بالسطح.

قال السيد، والقبر الذي عند رجل سيدنا حمزة، والذي بالصحن ليسا من قبور الشهداء.

وفي خارج المشهد بتر أخرى كبيرة وبإزائها صفعة مسجد، وتحته ما جل ماه يهبط إليه بدرج وباب المشهد في سائر الأيام مقفل لا يفتح إلى يوم الخميس غير الموسم يأتي القيم من المدينة بقصد فتحه وحوز صدقاته وزرنا القبور المنسوبة للشهداء بعد حزة، وأماكنهم ليست معلومة العين على التحقيق لكنها معلومة الجهة:

فأما مصعب بن عمير، وعبد الله ابن جحش فيسلم عليهما مع حمزة كما تقدم.

وأما سُهيل بن قيس من بني سلمة فقبره دبر قبر حمزة شامياً بينه وبين الجبل.

وأما عمرو بن الجموح، وعبد الله ابن عمرو بن حرام ففي الموطأ أنهها في قبر واحد مما يلى السيل.

قال الواقدي ومع عمرو بن الجموح في القبر خارجة بن زيد وسعد بن الربيع، والنعان ابن مالك، وعبد بن الحسحاس.

قال أبو غسان وقبورهم مما يلي المغرب من قبر حمزة نحو خسمائة ذراع.

قال السيد وقد تأملته فوجدت ذلك بالربوة التي غربي المسيل الذي هناك وبجرى العين بقربهم من القبلة.

وقد رُوي أن أبا أيمن مولى عمرو بن الجموح معهم أيضاً وكذا خلاد بن عمرو ابن الجموح فيسلم على هؤلاء الثانية هنالك.

قال: وأما بقية الشهداء فلا تعرف قبورهم، والذي يظهر أنها بة ب الموضع المذكور وقرب قبر حمزة رضي الله عن جميعهم.

وقد عد السيد أسهاءهم كغيره من أهل السير، وتبركنا بجميع نواحي الجبل، وما فيه من المواضع معلومة وغيرها لأن فضل جبل أحد معلوم مشهور وميزته وشرفه مقرر بين الخاصة، والجمهور فقد قال من أبواب الجنة، وترابه يستشفي به ولذلك استثناه الزركشي من فضل تراب الحرام ولكنه قصر على حمزة لأن التداوي بتربته متداول مشهور بالشفاء من الصداع.

وقال السيد تربة صهيب أولى بذلك ومحل الشهداء الآن يعبر عنها أهل المدينة بالمعركة.

وزرنا هنالك المسجد المشهور بمسجد الثنية، ومن هنالك تيممنا الناحية قباء، والتبرك بآثارها ومساجدها/ ٢١٦/ قال أبو عبد الله الفيومي:

لله يسبوم في قبسا قسد مسربي في جمع أحبساب وبسط زائسد و تقتعست في روضه حسداقنا بجسدائق تسقى بساء واحسد.

وأبنا إلى المدينة المشرفة فجددنا الطهارة بالماء الفائض في نواحيها وكله من البئر المعروفة بالعين الزرقاء، وهي في حديقة قريبة من بئر أريس كثيرة المياه كبيرة جداً قد امتدت بمياه آبار متعددة منها بئر أريس فصارت متبحرة يشخب فيها ميزابان عظيان من مياه غيرها من الآبار فاتخذت لها أسراب تحت الأرض إلى أن خرجت إلى بطحان، ثم إلى غربي المدينة فقسمت جداول فأدخل منها إلى المدينة ما احتيج إليه فظهرت داخل المدينة في مناهل متعددة.

وبُني لها بناء متقن يهبط إليها من نحو ثلاثين درجة محكمة البناء متقنة الوصف واسعة المشي منها يسقى أهل المدينة كلهم لشربهم.

والذي رأيت منها ثلاثة مواضع أحدها شرقي المسجد بينه وبين باب البقيع في المكان المسمى الآن بالحرَّة.

والآخر خارج باب السلام في الناحية الغربية عند سوق المدينة بالبلاط.

والآخر شامي المسجد بعيد آمنة إلى ناحية باب الشامي.

وأما خارج المدينة فأخرجت في محال متعددة أيضاً لم تزل تقرب من وجه الأرض قليلاً كلما أغورت في أرض المدينة إلى أن خرجت على وجه الأرض قريباً من الغابة قريب شرقي مسجد رومة بينه وبين أحد وعليها هنالك مزارع.

وقد رأيت جدولاً منها قريباً من مسجد الراية في طرف ذباب يهبط إليه في نحو ثلاث درج، وهذه العين المباركة من أغزر العيون، وأحلاها ماء، وألذه بها جل انتفاع أهل المدينة.

ومنها كل السبيلات الموقوفة بها تحصى كثيرة فها أعظم بركتها، وأوسم نفعها، ولقد شاهدت من يستشفى بهائها فيشفى ولله در القائل:

لـــــثن كــــان في زرق العيـــون شــــاملة فعنــدي أن الـــيمن في عينهــا الزرقــاء

ويا ما أحسن قول الشيخ أبي عبد الله الفيومي صورياً:

سُكًانُ طيبة يبلى الحسب صبكم والشوق منه ليوم العرض في طول/ ٢١٧/ تالله لم يشبه المقيساس روضتكم ولا تسلى عسن الزرقاء بالنيسل

قال الإمام أبو سالم، وتسميتها الزرقاء من لحن العامة وصوابه عين الأزرق لأن مروان الذي أجرها لمعاوية كان أزرق العينين فلقب بالأزرق، وكان إجراؤه لهذه العين بأمر معاوية لما ولاه المدينة، وكان لمعاوية اهتهام بذلك فأجرى بالمدينة، وما حولها عيوناً كثيرة دثر كلها، ولم يبق إلا هذه العين المباركة، وقد اعتنى بشأنها من قبل السلطنة ولها أوقاف معلومة وجراية تأتي من السلطان ولها أمير معلوم، وله خدام ينفقد أحوالها على عمر الأزمنة ويصلح ما وهي منها ولولا ذلك لدثرت كغيرها من العيون.

قال السيد، ومن الغرائب ما ذكره الميورقي في فضل الطائف عن شيخ الخدام بدر الشهاب أنه بلغه أن ميضأة وقعت في عين الأزرق بالطائف فخرج ت بعين الأزرق في المدينة. قال أبو سالم ولعل هذه الحكاية، وأمثالها هي السبب في اعتقاد كثير من جهلة الحجاج أن العين الزرقاء أصلها من مكة، وأنها هي التي جاءت إلى مكة من ناحية عفرة من جبال وراءه.

ويقولون أن لما هاجر النبي ( الله عنه عنه الله عنه على التي ظهرت بمر الظهران، ثم بخليص، ثم ببدر، ثم بالخيوف كلها إلى أن وصلت المدينة ويصممون على ذلك حتى أني رأيت بعض من هو معدود من الفقهاء يعتقد ذلك.

فقلت له كما قال الإمام أبو بكر بن العربي (ش) في مسألة الصلاة على النجاشي حيث قال بعضهم رفع له حتى رآه فصلى عليه فإن الله على ذلك لقادر وإن نبينا لأهل لذلك وفيها صح من معجزاته ( ريال).

والآيات الظاهرة على يديه غنية عن انتحال ما لا أصل له.

قال وبطلان كون هذه العين من مكة أوضح من أن يذكر فإنه لم يكن في زمنه (ﷺ) بعرفة، ولا بمكة، ولا بالمدينة عين تذكر على هذه النعت، ولا ما يقر بمنه وإنها أجريت هذه العيون بعد ذلك بأزمان.

ولما دخلت المسجد النبوي فصليت في روضة الجنة وقصدت المواجهة الشريفة المخذها جنة فجددت التسليم على الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر، وتنعمت بالنظر إلى الكوكب الدري الذي هو أزهى من الشمس، والقمر، ثم جلست أستريح، وأستنشق من روضة الجنة أطيب ريح.

وورد علينا صاحبنا وعبنا/ ٢١٨/ الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفيلالي المذكور فيمن لقيناه بمكة، وكان يتعرض لنا وقت دخولنا، وأنسنا وجاء بعده ولده الأنجب سيدي محمد وانطلقنا لدارهم مع جماعة من أصحابنا، وأحضر من الأطعمة المنوعة المختلفة، والمؤتلفة ما نسأل اله تعالى أن يكافئه عليه ويكرمه يوم القيامة بالنظر إليه.

وأما الفواكه، والخضر الوقتية من العنب الجيد، والرطب الحسن، والبلح المزهـو وغير ذلك ما يعجز من تحصيله هنالك جزاه الله خيراً.

ولقينا في المسجد النبوي أيضاً صاحب، والدنا الفقيه الناسك الخير الصالح الشيخ سليان الحصيني وجماعة من أصحابنا المغاربة وبتنا هذه الليلة في المسجد النبوي متصلين بالشباك الأنور فيها بين الروضة، والمنبر وامتلأ المسجد الشريف بالوفود واجتمعت فيه جماعات لا يمكن وصفها إذا توصف يقصر عن إدراك ذلك المنظر الباهر ويكل دون جماله الزاهر.

وبعد صلاة العشاء أخذنا في إنشاد القصائد المديحية من البردة، والهمزية وغير ذلك، وأنشدت عند رأس الرسول عليه السلام قصيدتي المتقدمة الذكر وطاب بشراب معانيها الشرب، والسكر وظهرت في آثار قبولها واستنشقت أرواح شهالها وقبولها ولذلك أشرت بالبيتين السابقين في الأسف عليها، والشوق إليها وكيف لا أشتاق لبكر تسحر الأفكار بجهالها، وتعجز فوارس الأبكار عن حسنها وكيالها وذكرت هناك أيضاً قصيدة أخرى كنت أتخذها عند الرسول غنيمة وذخراً كنت أشتاق في أولها لتلك المساكن، وأشتهى أن ألقى بها ساكن، وأولها:

بعيست حسل مسن النهسى سسحراً فاستعار مسن سسحب مقلتسي مطرا انسس وهساج الأحسزان، والكفسرا روض يشسساكل زهسسره الزهسرا ريسم الشسسال ليلسشم النهسسرا وسسط الريساض يسسل منهمسرا لما غدا القطر فيه منتشرا/ ٢١٩/ وهسل أعسود مسن عطرها عطرا

يا بارقا لاح من قُبا سحراً أعدار قلب سحراً وأخلف أعدار قلب خفقا، وأخلف وأذكر العهد من سعاد ولم أيسام نسقي معها الشمول على وغصسته طربسا تميل ونهدره كالحسام جدرد في وزهره فيسه صار منتظاً أم هدل أطيب بطيبة زمنا

مسدح الرسسول المبعسوث مسن مضرا عسلي جميسع الإرسسال قسد ظهرا وخسير كسل الأمسلاك، والشيفرا لاح الحسلال، والكسون مسا ظهسرا فكامسل الحسسن فيسه مسا شسطرا وقمسسر المستم نسبوره قمسسرا ميسمه راح يفضم المدررا وسيدفة الليل تشبيه الشيعري عسن حصر هساكسل شساعر حصرا ومنن يعند النجنوم، والمطرا الكتـــاب فـــاعجز الشـــعوا لمسن رآها يساحسينها عسيرا قسد أنصحت بالكلام دون مسرا ليلسمة أسرى، ولم يسمزغ بصرا بعسد المغيسب وشسقق القمسرا فساض الزلال المعين وانفجرا كهذا له العنكهوت قهد سهرا بريقسمه ومستخاجها بسلارا تسييجد سين يدييه إذا ميرا محمد المصطفى الوسيول ومين قطيب على الأنبياء قاطبة ل ولاه ما طلعت ذكاء ولا لسه المحاسسين كلهسا جعست يُخجِلُ شمس الضحى بطلعته وقدده فضح الفضول ومسن نسود الصسباح يحكسي أسرتسه كسم معجرزات على يديسه بسدت ف\_\_\_ا تعــــد، ولا بحـــاط مــــا قسد خصسه ربسه الحكسيم بمعجسز ويستنوم مولسناده بسنادت عسسير بنسبوره نيسار فيسارس خمسدت والظبيى، والضب، والمذراع له وقـــد رأى ريـــه بمقلتـــه والشمش قد ردهما الإلمه لمه في كفيه سيسبح الحصيا وبهيا والعسين قسدردهسا، وأعسلها والسدوئ فسد أقبلست بسلا قسدم

نبليت، وأذهب لمسها ضررا هـذا الـذي لا يقساس بسالنظرا بجاهـــه مــا يقــر لي النظــرا إذا رأيست الحسمام قسد حضرا فسيانني قسيد أتيست مفتقيرا وليس لي شافع سيواك يسري/ ٢٢٠/ ورق عـــــلى ورق الربــــا خضرا يسا بارقساً لاح مسن قبسا سمحرا وذكرت أيضاً قصيدة كنت قلتها في زمن الصبا لما مال القلب لمدح الرسول وصبا،

إذبان غيم الجو، والصحوبان حكيى القمير صيوت القيان كأنها من غُرفاتِ الجنانِ يشب نبار الشبوق وسبط الحنبان نسمة أرض شمان أي شمان قد كر عن تكيفيه الشقلان خصه الله ساعلا مكسان الحامسد المحمسود وطسول الزمسان تخجيها مسن أنسواره النسيران وجعست خسير الخصسال الحسسان

وكسم وكسم راحسة براحتسه هسسذا هسبو الفسيرد في محاسسته أســـال ربي الإلـــه يمنحنـــي وإن يكـون الختـام لي حسـنا فيسا رسول الإلسه تشمفع لي فسد حملتنسي مسأثمي ثقسلا ثم الصلاة عليك ما سجعت ومسا شدا شائم بسروق قبسا تسرنم الطسير عسلى غصسن بسان 

وكان ألطف فيه من نسيم الصبا، وأولها: فلت فلنغتنم يومك في روضة روضية أنسيس نسبور نوادهسا تـــــــذكر العاشــــــق نســــــمتها أرض بها حسل الحبيسب السذي أشرف مخلوقية، وأكبر مين قيد محمد المختسار خسير السوري مسن وجهسه الوجسه الجميسل السذي ومسن حسوى الحسين بأجعسه

كسم معجسزات أفصيحت عسن بيسان عسن حصره يعجبز أنسس وجسان فاتضم الحمق به واستبان بينــــة بانــــت لقــــاص و دان بعد المغيب الشمس، والصحر لان كلــــاه بفصـــيح النســان تخسيط في الأرض بغسير بنسسانٌ شمه فيع الخلمة يمسوم الرهمان هــذا الــذي لــيس يقــاس ثــان بجاهـــه فـــوزاً بنيـــل الأمــانُ فإنـــه ذو الجـــود، والامتنـانُ كــــتم الصـــب هــــو اه وصـــانْ ترنم الطير على غصن بان/ ٢٢١/

وأظهر الله عيل بيده إن الـــــنى أحـــرز م شرف بـــالحق رب الخليق أرسيله وكسم حيساه الله مسين آيسة شــــق لــــه البــــدر وردت لــــه والضب، والظيبي بمجلسه قيد والسدوح جاءتسه عسلي سسوقها هـــذا أجـــا , الخلــق قاطبــة هـــذا أســــاًل ربي الله يمنحنـــــــا وأن يكسبون الخستم لي بسالوضي الله دائمة مسلاة الله دائمة عملى النبسي، والآل، والصمحب مما

وختمنا ذلك المجلس الحفيل بتلاوة الذكر، وتوجهنا إلى الله تعالى في تلك الأوقات، والأمكنة المعروفة بإجابة الدعاء فلا جزاء عليها إلا الشكر، وتضرعنا إلى الله تعالى توسل برسوله إليه ونلم بحوائجنا عليه ونسأل خيرات الدنيا، والآخرة ونطلب بجاهه الدرجات الفاخرة فيا ما أسعد ليله طاب للمشوق فيه أن يصل بالسهر نهاره وليله.

ويا ما أحلى فيها كاسات الوصال ويا ما أكثر راحة الأرواح فيها، والأوصال يستعذب المشتاق فيها عذاب السفر ومشقاته ويستقرب ما أتعب الأقارب من بعيد شقائه ويحمد السرى ويتمنى أن لو كان دائماً فيمن سار إليها وسرى فيأخذ في استلذاذ تعداد المراحل إليها وإنشاد القصائد المشتملة عليها ويهيم كها همت في جاعة أعزموا

بقصيدة البدر ابن جماعة التي ذكر فيها المراحل وقال، وهو إلى الحرمين الشريف داخل: فلبت وبلت بالمدموع خطاهما من الشوق ما لو خليت لكفاها لننشمسق منهسما عَرُّفَهما وشملااها فنطفع بسبرد المساء حسر جواهسا وتمحمو بحسن القصمد قمبح خطاهما تكابىدها في صيبحها ومساها من الشوق حادي العيس حين حداها لتحمل عند الصبح فيه سراها من السنحب لمناطبال فينه نواهبا أتست وهواهسا للسسويس دعاهسا وفي نخسل أمست وطسال مساها وفي أيلة الفيحاء كانت ضحاها وبسين حسروف وردهسا ومناهسا مغسار شسعيب كسي يسزول ظهاهسا وقسد طلقست جنانهسا نكراهسا فردت وسيارت تَسْتَلذُ عناهـا/ ٢٢٢/ كفافسة تكفيها شديد صداها ومنها إلى الاصطبل سار خطاها وسيارت إلى أكهزي وطهاب هواهها

دعى التوقُّ داعي الشوق حين دعاها فسلا تزجراهسا في المسسير فعنسدها نسير بمسراها إلى أرض مكهة وننهالُ من تلك الموارد نهلة عساها إذا جدت تجدراحة لحسا لقد عاينت في سيرها كل شدة فمن بركة الحجماج سبارت يحثهما وقسد ميمست وادي البويسب بعزمسة فمرت بروض الكيس، والدهر ضاحك مراكسع موسسى، والمصسانع قبلهسا ولمسا رأت وادي القبساب تبسادرت وفي السطح أمست واستقرت هنيشة إلى حقل سارت، والغرام يقودها بسوادي عنسان بساشرت، شم تيممست وقسرت عيونسأ بسالعيون وراجعست ولا تسنس وادى النسك إذ نزلست بسه وفي أرض سلمي سلمت، ثم يممت وفي أزلم حلست، وقدد طاب عيشها ومن بعده جاءت إلى الوجه وراتوت

ومسن بعسده نسبط يفسوح شسذاها ديسار لعمسري لا أحسب سسواها إلى نحيو بيدر، والتم ور سيواها وفي رابسغ لبسى الحجسيج شسفاها بعه بلغست كسل النفسوس مناهسا ومسن مكسة لاحست بُسروق سسناها وزال لعمري بؤسها وشهفاها وصلوا وباتوا ساكنين رباهيا وحلوا مها مستغنمين دعاهيا فساكان أحلا ذكرها وسناها ومسامستهم إلا الجسيار رماهسا وعساد إلى تلك العيون كراها وكسم مسن أمسان نساقم بمناهسا يسودون فيهسا لسو يطسول مسداها بذكراه حادى العبيس حين جداها بقصيد إلى الصفاء وقيت ضيحاها ليثبرب حياهسا الحبسا وسيقاها نبى الهدى أعلى البرية جاها شمفيع المورى يسوم القياممة طاهما فسأوهى قسواهم حرهسا ولظاهسا

ويساحسذا الحسوراء للركسب مسزلا وفي ينبسع كسان المقسام فحبسذا وأمست على الدهناء، والشوق ساقها وبالقاعية البيزواء حطيت رحالهما وأرض خلسيص حبسذا ذاك منسزلا وفي بطين مرقسد نزلنسا عشسية وقرت نفوس كان أقلقها السرى وبعيد يسيان فاستعلوا إلى منسي إلى عرفات بعدد ذاك توجهروا ولله في جمسع فسم ليلسة مضست فصملوا وسماروا إلى قاصمدين منسى وضحوا الضحايا حالقين رؤوسهم وبعد طبواف البيبت عبادوا إلى منسى أقاموا ها مستوطنين ببلدة وسياروا إلى الحيادي، وأطيرت سيمعهم إلى بسدر عسادوا، ثسم منها توجهسوا ومن بعدها ساروا العقيق، وهم سوى ييزورون قبير المصطفى معبدن الحجبا هـ و المصطفى خير البريسة أحمد كفيلهم، والنبار قيد أحيدقت بهيم

جميسع المسالي كلهسا تتباهسا إلىك رسول الله يسامسن بفضله وحاشا وكلاأن يخيب رجاها ضيوف أتوا يبغون جودك، والقِرى إذا أسمع المداعي النفوس دعاهما مسرادهم منك الشيفاعة في غيد ومساطساب مسمن وادى زُرودَ عليك صلاة الله مسالاح بسارق صلة تعمم السامعين مسداها وآليك، والأصحاب ينا خبير مرسل ومن الصباح أخذت الأركاب في الارتحال، والقلوب من ألم الفراق في أوال، وأوصال، والحال قد حال وفاضت عبرات الفراق التي لا تعالج بمداواة ألف راق: أرسلت مقلتسي دموعسا غسزارا وحسوت أضسلعي لهيب ونسمارا ونسائي صبري وهبل بعيد بعيد يجيد الصيب سيلوة واصطبارا أن أراك المسسماء، والأبكمارا يا ديار الأحساب كان اختياري ذاك لسو يسمح الزمسان ولكسن لسيس لى أن أعسارض الأقسدارا ليس عزمي رضى وعن طيب نفس إنسا كسان بالقضساء اضطرارا

ذكر خروجنا من المدينة الشرفة الطاهرة إلى مصر القاهرة

ولكسن لا أملك الاختيارا

وعساه يطفيه ولمسبأ ونسارا

واختيساري أن لا أفارقسك السدهر

فعسيسي الله أن يمسين بعسيود

كان خروجنا من المدينة المشرفة اليوم الثالث من دخوننا إليها وقلوبنا تزداد أسفاً عليها بعدما ودعنا النبي ( الله القلب، والقالب عليه، وما سلم وفارقناه ونحن نعثر في أذيال الحسرات ونتبع الزفرات بالزفرات وكيف نغالب شوقاً جلب علينا رجله وخيله، ولم نبت في تلك الروضة المشرفة إلا ليلة:

وخرجنـــا وللقلـــوب التفاتـــا ت إليــه وللجســوم انثنــاء

وشرعنا في الرجوع في الحافرة حتى وصلنا الجديدة وسقى الناس جود الماء وحيده وحمل الناس أحمالهم، وأخذوا سلعهم ومالهم ومنها نزلنا بالدهناء ومر وصفها مستوفي فبقينا منه في هناء.

ومنها نزلنا بندر الينبع الذي لا تزال ينابيعه تنبع فأقمنا فيه يومين وقامت هنالك سوق عظيمة كالتشريق، أو أعظم وحضرت فيه أنواع المطاعم، والمشارب، والفواكه وغير ذلك وهبت هنالك ريح سموم فعالة في الخلق فعل السموم فهات من الخلائق في النبع، والدراين بعده ما لا يحصر أحد عده.

وفي بندر الوجه ألفينا الملاقاة وردت للحاج من مصر لتذهب عنه ما عسى أن يصيبه من الإصر، وأقمنا هنالك يومين، وكانت سوق عيظمة رخصت فيها الأسعار، ولم يبق عار.

ووردت/ ٢٢٤/ الحلاوي، وأنواع السكر، والفائيد وغير ذلك وهنالك ورد علينا رقاص (١) من الغرب ببراوات كثيرة تتضمن موت السلطان، وتزعزع الأوطان ونضبت الماء في الوجه، وتغير لقلته كل وجه وذهب بعض الناس لمنهل الزعفراني فلم يكتفوا من مائه الفاني.

وفي أثناه الطريق كلها كثيراً ما كنا نجتمع مع الشيخ يوسف الشرقاوي خطيب عرفات المتوجه بصدد ذلك من مصر وكلها مر بنا جلس إلينا وحدثنا بأحاديث مطربة، وأحضر لنا أنواعاً من الفواكه، ولا سيها زبيب غزة، وأكثر فيه جوزه ولوزه، وقم لنا الشهوة بفناجين القهوة، وكان يدور أمامه مملوك يعده اللطيف في مراتب الحسن من الملوك فطلب مني يعض الأصحاب أن أقول فيه أبياتاً لطيفة تجمع رقيق الغزل ولطيفه وكنت ساعفته بذلك في أبيات هلكت في الهوالك، وأظن أولها:

وعشية كسم عيشست مسن نساس حليف الغيرام، وأذكيرت مين نياس

<sup>(</sup>١) رقاص: ساعى البريد في المغرب.

جادت بوصل مهفهف كالروض في الأزهسار، والأزهسار، والإينساس

وفي كل بندر كنا نلقى ملاقاة جديدة مشتملة على أنواع من المحتاج مدبرة، وكان الفول، والشعير في جمعيها بأرخص سعر، وأبخس ثمن ما رأى الحجاج مثله منذ زمن. ولما أشرفنا على مغارة شعيب أردنا زيارتها، وكان معنا الفقيه الخير المسن أبو العباس

ولما أشرفنا على مغارة شعيب أردنا زيارتها، وكان معنا الفقيه الخير المسن أبو العباس أحمد الطيلون فتذاكرنا معه في ذلك فأخبر بعض العز وسأل منهم التوجه معنا إلى ذلك فساعفونا جزاهم الله خيراً ووقفوا معنا حتى قضينا الغرض من ذلك الأمو الذي عرض.

وفي تلك الليلة ظهر فضل الله علينا وبان وعلمنا أن الله تعالى تقرب منا القربان إذ فيها سرق لنا الخرج بها فيه وضاعت لنا تلك الرحلة البديعة التي لا يستكمل بليغ وصفها، ولا يستوفيه مع غيرها من الكتب القديمة، والحادثة، وما شاء الله من الذهب، والريال، والفضة وغير ذلك من الحوائج النفيسة التي اغتالتها أيدي هذه الطامة الحادثة جعل الله لنا ذلك ذخيرة عنده وعوض بخبر منها عيده.

ولما وصلنا بندر عجرود وقضينا الأرب من مائه الذي ليس بمشروب، ولا مورود فارقنا الركب المصري من هنالك، وتقدمنا وحدنا/ ٢٢٥/ في تلك المسالك فبتنا بعد مجاوزة الدار الحمراء ذات التربة الحمراء.

ومنها وصلنا للبركة ظهرا فألفيناها قد بهرت بمحاسنها بهرا وجعت من الأقوام ما يعجز عن استيفائه الإحصاء، ولا يبلغ معشار الاستقصاء خرجوا لملافاة الحجج وكلهم يبالغون في الترحيب من زار بيت الله وحج وفيها من الفساطيط المرونقة، والأخبية المؤنقة ما يقضي له بالعجيب ويحكم لملاكه بالرجب وحواليها من الاتراك، والأجناد ما لم يتفق في ناد وورد علينا الفلاحة فيها بأنواع الفواكه، والطعام حتى اكتفى من ذلك الخاص، والعام وبتنا هنالك في عيش أرغد، وتوجهنا لدخول مصر من الغد.

## ذكر دخولنا لمصر، وما حوته عن الحاسن التي لا تقبل الحصر،

كان دخولنا لمصر صباح يوم الجمعة عاشر صفر الخير من عام أربعين ومائة، وألف فتلقانا الغناء ونعم الألف رفيقنا أبو عبد الله بباب النصر وفرحنا به فرح المهزوم بالنصر ودخلنا معه، وألفيناه اكترى لنا علا أنزلنا فيه الأمتعة وورد علينا عمه سيدي الحاج مسعود، والرجل المبارك المسعود فبالغ في التسليم ورفع المقدار، ثم انطلق بنا إلى الدار، وأحضر لنا من أنواع المشارب، والمطاعم كل نوع ناعم، وأوسع الخدم، والعشائر، وأظهر من سنة إكرام الورادين أستى الشعائر كثر الله الخيرات عليه، وأجزل مواهبه السنية إليه.

ولم يزل يتعاهدنا أياماً بالطعام ويبالغ في الأنعام، ولما زال عنا شعث السفر شرعنا في قراءة الخلاصة مع رفيقنا المذكور ليجدد العهد بالقراءة ويتبصر من مبادئ العربية في أمور وبقي معنا حتى استهل ربيع الأول واشتد شوقه للسفر، وتأهب له وعول وعزم على ركوب بحر سويس، والتوجه إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة، والسلام ليغنم بعض إقامته في مشاهدة تلك الأنوار النبوية السنية فلم نجد بداً من مساعفته على ذلك ومساعدته على التوجه لهنالك وفارقنا في أواسط الشهر المذكور، وتركنا حيارى لفراقه بعد الاجتماع به ومرافقته في مرابعه وملاعبه وعادثته في تلك الأيام التي تعدل الطويل من الأعوام:

وسار إلى السويس ولي فواد به من ناد فُرقت انقاد/ ٢٢٦/ فياليت الزمان يجود يوماً بلقياه، وما هري جواد

ولم يزل يوجه لنا الرسائل وكلما وردت رسالة من سويس هاجت الدمع السائل وبلغت الوسائل من قلب عن أخيه باحث وسائل، ولم يقطع ذلك حتى ركب في البحر السلامة التامة، والعافية العامة إن شاء الله تعالى:

فنسأل مولانا كسها قسدر البينسا واستكب من عينسي لفرقته عينسا

يقسدر باللقيسيا سريعسا فسإنني وقيد قبر من لقيبا حبيب الحشاعينيا

ولما صار أثراً أبعد عين وحال بيني وبينه قدر البين بقيت بعده في قنط لم يخر مثله من أيس، ولا من قنط لولا أن أثر الله علينا بالأخ في الله، والمحب من أجله الفقيه النبيه المشهود بذكائه وفضله الأديب الأريب الذي لا يستطاع ثاقب ذهنه وبارع عقله الناسك الورع الذي ورد من بحار العرفان وعقله بهجة الزمان ولمجة اللسان ودرة الجهان ودرة الإحسان أجل من أجل المجلون، وأمثل من اتخرط في سلك جلالته المخلون عبنا أبي يزيد عبد الرحمن بن الفقيه المؤدب الناسك المجدد أبي العباس أحمد بن جلون أدامه الله مترقيا إلى سموات المعارف، وأسبغ عليه فوق ما يوتل من الإحسان، والعوارف، وأبقاه في الا للعلماء حيثها كان، وأرقاه إلى مراتب الأفاضل الكرماء في كل مكان فإنه حفظه الله قام لنا مقام ذلك الرفيق المساعد بها حواه في الإحسان من طول اليد وامتداد الساعد.

فكان يأخذ بأيدينا في جميع المقضيات مقاربة مباعدة مع تمام المساعفة، والمساعدة إلى خود يقف الجود دون الوصول إليه وكرم خلق لا معول في الحلم إلا عليه فكنا نجد بـــه من الإنس ما نسأل الله تعالى أن يجزل له علينا جيل الثواب.

وكان يسدي إلينا من الإحسان ما يصر دونه اللسان، ولا يسعه الخطاب، والجواب مع السعي في حوائجنا ومقضياتنا بالوجه الممكن، والجد في نفعنا دنيا وآخرة بكل ما يتسر من الطرق ويمكن، والتنويه بقدري الخامل، وتنزيه ذكرى في كل محفل كامل ونقلني أعزه الله من الوكالة إلى الدار وجعلني بفضله القطب الذي علمه المدار، وأخذ يسدي لي من الإحسان ما لا يستطيع المكافأة عليه إنسان فلذلك توجهت إلى الله تعالى أن يتولى عظيم/ ٢٧٧/ جزائه على ما كان من نعائه.

وكيف أؤدي شبكر من إن شبكرته عبل بسر يسوم زادني مثلب غيدا

وأما العبارة فهي قصيرة فيمده وإن طالت وإن لها باستيفاء مأثرة ومكارمه التي صالت على الأنام طالت: ولم أنَّ لي في كـــل منبـــت شـــعرة لساناً يبـث الحمــد كـان مــقصرا

وكنت أتبادل معه الكلام في أمور متنوعة من العلوم فإذا له كهال الإدراك تناول معه الكلام في أمور متنوعة من العلوم فإذا له كهال الإدراكات وثاقب الفهوم في كل معلوم، وكان ينشدني أبياتاً رائقة تدل على حسن نقده واستحضار نقده فمن ذلك ما أنشدنيه، وقد تذاكرنا المنازل الحجازية، وما فيها من الأمور الحقيقة، والمجازية للعارف أي الحسن بن وفا:

خليلي إما جئة حيى قياتل فقولاك مضناك مليتمس نظيره فيان تريا في الوجه ماء بشاشة فيان لا أخشى خليل ما أكره وأنشدن لغيره:

رَوَّنِي مـــــن مـــــاء نـــــبط لـــو يكــــن في العمــــر مـــرة ودع الحـــــوراء، وأكــــره

وأنشدني لابن بدر الدين المفرق تقنعت عن زاد الرفيق ومائسه وسرت لبيت الله أهدى له شكره ووفرت ما عنمدي احترازاً، وأنني لصوني ماء الوجه لم أرما أكسره

وأنشدني لنور الدين ابن الجزار الشافعي:
ولما رأيت الوجه سال من الحيا وقد طاب فيه للحجيج مقدام
على ذلك الوجه المليع تحية مباركة مسن ربنا وسلام

وفي أثناء هذه شرعنا في قراءة شهائل النبي ( الله على الغورية بعد العصر لأن جماعة من أصحابنا المغاربة سألونا ذلك لما تقرر عندنا من قراءة هذا الكتاب في مثل هذا العصر فكان يجتمع هنالك درس حافل من أعظم المحافل، وكانت تحصل تقريرات حسنة وإزالة إشكالات مستحسنة.

وفي يوم الختم أكثروا لنا من أنواع الطيب كهاء الورد وماء الزهر، والند، والعود الذي لا مثل له، ولا ند، وكانت ختمة جميلة استفاض الناس فيها من أنوار النبوة حسن الضوء وجميلة ولقينا بمصر جماعة من أصحابنا الفاسيين وغيرهم وبالغوا في أنواع الإكرام، وتنويع الشراب، والطعام وإكثار الانعام، والانعام جزاهم الله أحسن الجزاء/ ٢٢٨/ بمنه، وتنوعوا في ذلك ما بين ليل ونهار وإطناب واختصار، وفي كل جمع تحضر جملة وافرة من الكتب المتنوعة الفنون، وتحصل بالمذاكرة فوائد جمة بين هؤلاء الأمة فمتنقم:

محبتنا النجيب اللوذعي الأريب الأخذ من أنواع اللطافة بأوفر نصيب المتخير الذي لم يزل له في كل حب من مزارع الآداب التقاط أبو الحسن على بن الفقيه انناسكهري العربي السقاط.

ومنهم الفقيه الحسني الحسيب الفاضل الرصين اللوذعي الأريب المحب قبلتنا عبته للشغف بمرآه وضمنت أخلاقه العذبة له أن يجبه كل من رآه أبو عبد الله سيدي محمد بن عبنا الفقيه العدل أبي عبد الله سيدي محمد السقاط فإنه كثيراً ما كان يبر بنا وينوع لنا في الإحسان الذي لا يقوم بشكره اللسان جزاه الله أحسن جزائه ووالى عليه أسبغ نعائه.

ومنهم عبنا الفقيه اللوذعي الدراك الفاضل الحيي الذي أذكرتنا مزاياه من سلف من الأفاضل إخوانا أبو عبدالله محمد العربي بن محبنا الفقيه الأديب البارع أبي محمد عبد السلام بنان.

ومنهم أخونا الفقيه الجليل النبيه النبيل رب اللطائف، والنوادر أبو محمد سيدي عبد القادر.

ومنهم المحب الأكبر الذي خطبت الأقلام بمزاياه على هذا المنبر اخالص المودة، والاعتقاد. والفاضل الذي أذعن لجوده فائض البحر وانقاد الخير الناسك الدين الأتقى أبو العباس الحاج أحمد بن يحيى رعاه الله وبارك فيه، وتبولاه فقد كانت له فينا محبة زائدة وبالغ في إكرامنا، والإحسان إلينا بكل ما أمكنه من صلة وعايده تقبل الله محبته وعمله وبلغه في الدارين أمله.

ومنهم المحب الأوفى، والمنهل العذب الأصفى المرضى الأحوال الكثير الصمت إلا فيها يعنيه من الأقوال أبو مهدي الحاج عيسى المضفري أصلح الله أحواله وسدد أفعاله، وأقواله.

ومنهم صاحبنا ومحبنا الفقيه الألمعي النبيه الخير الناسك الدين الزوار الصالح أبو محمد سيدي الحسين بن عبد الله الهواري فقد كان له بنا اتصال وملازمة في القراءات وحضر لدينا مجالس متعددة في الحديث وغيره وقرأ على بلفظه أزيد من نصف الفهرسة التي جمعها الشيخ أبو عبد الله محمد/ ٢٢٩/ الفاسي، وأجزته في ذلك.

ومنهم محبنا وجارنا التاجر الوجيه النجيب النبيه الحاج الطيب ميارة.

ومنهم محبنا وصاحبنا التاجر الفاضل الحاج الشاوي التازي.

ومنهم محبنا الوجل الخير السيد موسى بن عبد الرحن المنقاد.

فكل هؤلاء لم يقصر وافي إكرامنا ومقضياتنا ومواساتنا جزاهم الله خيراً بمنه.

ولقينا أيضاً جملة وافرة من أهل مصر منهم الفقيه العالم المشارك الأديب البارع الدراك المتفنن أبو زيد القاضي عبد الرحمن المالكي المحلي المحب الفاضل أكرمنا في بيته مراراً بأنواع الأطعمة جزاه الله خيراً وخاطبنا بأبيات أولها:

يسا أيهسا الحسبر العظسيم الشسأن يسامسن بسه قسد تسوج الملسوان بحسر لقساص في الوجسوه دودان

فخيراً، وقد سادت على البلدان

يا من عدا نجر الفضائل صدره إذ قسد غدا صدر النيسل معساني يها مهن ههو الخسر المفيه للبته أ يامن به فاس السعيدة أشر قت والشمس ها قد أشرقت من مغرب في مشرق نسبوراً عسلى الأكسوان هسو طيب مسن طيب ومحمد حساز المحامسد منسه المنسان لا بسدع أن أمسديت في درر النهسي فالسدر مسن بحسر لكسان معساني لا زلت يبا شمس المعارف مشرقاً بسين السورى بإضساءة العرفان

وأعرته كتابي شرح نظم الفصيح وكتب لي على أوله تقريظاً بالغ فيه ما شاء، وأبدع الإنشاد، والإنشاء وحضر لدي في درس الشائل أياما، وأبدى أبحاثاً نفيسة ويوم الختم طلب منا الإجازة فوعدناه بها، ولم يمكنا الوقت لكتبها.

ومنهم عالم أهل مصر وورعها الرجل الصالح الزاهد المتفنن في أنواع العلوم المتعمق في بحار المعارف المتقدم على كل عالم فيها وعارف الفاضل الطاهر البركة المتواتر المزايا، والعوارف أبو محمد عبد الرؤوف البشبيشي أدام الله رعايته لقيته بداره، وأكرمني إكراماً زائداً وهش لملاقاتي وبش وطش عارض مزنته على ورش، وكان معي القاضي عبد الرحن فبالغ له في الثناء على وساعده هو حفظه الله فيها نسبه من الفضل وإن كنت لست أهلاً له إلى، وتبركنا بدعائه الصالح وملاقاته وسألناه أن يجعل لنا حظاً من/ ٢٣٠/ ذلك في غالب وقاته وحزناه للمذاكرة في شتى من أنواع السلم فتنصل لنا من ذلك.

وأنشدني أبياتا ضلت عني، وأكثر ميله للتصوف، وقد ترك التدريس ومعاطاة العلم، وتخلى عن ذلك، وتركه جانباً وخلع ومال إلى الفقر، ولم يبق في مصر على سنن السلف هواه مجانب لأهل الدولة، والرياسة تاركاً لبيوت الظلمة معرضاً عن الدنيا، وأهلها جزاه الله عن الإسلام خيراً واستغربت في تواضعه وكرم أخلاته مع ما حبل عليه أهل مصر من التفاخر وإظهار الفشر حتى لما أنه قال لأولاده لما أمرهم بإحضار الطعام انظرا هل هناك لقيمة تائهة في طاقة لمولانا الشيخ المغربي ( في الله ).

ومنهم الفقيه المشارك العالم المدرس الأديب البارع الفصيح الناظم الناثر أبو العباس أحمد العهاوي المالكي أحد علما الأزهر وكبرائها ومدرسيها لقيته بـالأزهر بعـدما دعـاني لداره مراراً فلم يمكنه إلا بعد مدة حصل بي به اجتماع بعد صلاة الجمعة بالأزهر مع القاضي عبد الرحن وعرفني قبل أن أتعرف له وانطلق بنا لى داره، وأحضر لنا من أنواع الأطعمة شيئاً كثيراً وبالغ في الإكرام ما أمكنه، وأظهر لنا من الفرح، والسرور، والطلاقة، والبشاشة مالا يوصف وجلنا معه في مسائل من أنواع العلم فقهية، وأدبية ونحوبة، وتفسيرية وصوفية وغير ذلك، وكان اتصل بكتابنا شرح النظم المذكور قبل هذه الملاقاة وكتب عليه تقريظاً حسناً لا بأس به ولقيناه بعد ذلك مراراً، وفي كل مرة نتداول من العلم أباحثاً نفيساً.

ومنهم الفقيه البركة المشارك الشيخ سالم النفراوي الرجل الصالح المسن الأعمى الملازم للأزهر جل أوقاته وكلها يقرئ مختصر خليل، والرسالة وغير ذلك للخلق به انتفاع عظيم نقيناه بالأزهر وهش لملاقاتنا وبش، وأخذ في الثناء على علماء المغرب، والاعتراف لحم بالفضل، وأظهر لنا فرحاً كثيراً جزاه الله خيراً.

وتذاكرنا معه في مسائل من بيوع الآجال، والمعاملات وغير ذلك.

ومنهم: الأخ في الله، والمحب من أجله مقدم الشيخ ابن ناصر، والنائب عنه في تلقينا لأسرار بالنواحي المصرية وغيرها الرجل الصالح الفقيه خير البركة ابن عبد الله الشيخ عمد بن منصور السقطي ورد علينا ونحن/ ٢٣١/ عند المحب الشيخ أبي زيد ابن جلون مرات ودعانا إلى داره، وأكرما إكراماً على قد روسعه مرات كثيرة جزاه الله خيراً.

وحضر لدينا في الأربعين النووية بالغورية، وتناولنا معه أبواباً من وعظ الحريفيش وكنا نتعاهده للزاوية الناصرية عمره الله بدون الذكر فيها ونلقى عنده جملة وأفرة من الإخوان ونتجاذب معهم أطراف المسائل العلمية، ولم تحضرني أسهاؤهم الآن.

ومنهم: الفقيه الممتن أبو عبد الله الشيخ محمد الجداوي أحد علماء الأزهر الأكابر المدرسين فيها من أشياخ المالكية.

ومنهم المحب الكبير الخير الدين الشيخ أبو عبد الله محمد الشنواني القيم على جامع الغورية حضر لدينا الشمائل، والأربعين النووية، وكانت فيه محبة زائدة ومودة خالصة دعانا إلى داره مراراً، وأكرمنا في كل منها إكراماً زائداً ونوع لنا الأطعمة ما شاء ومزج المشرقية بالمغربية، والعجمية بالعربية جزاه الله خيراً، وتقبل علمه.

ومنهم: الرجل الصالح المشحون الباطن بمصالح المعارف ومعارف المصالح الشيخ أبو عبد الله محمد أبو النور زرناه في داره مراراً، وفي كلها يحضر لنا ما جرى به التكارم عندهم من شراب البن المعروف بالقهوة ويبالغ في الترحيب، والثناء الرحيب ويكثر الكلام في الفنون التصوفية على اختلافها، وله في ذلك باع عظيم وذوق سليم يوجب له التسليم ويستدل بالامتثال السائر بين القوم ويؤيد ذلك بالآيات القرآنية ويميل إلى مذهب الشيخ ابن عربي الحاتمي ويذكر له مكاشفات كثيرة وآيات كبيرة.

وأما سعة أخلاقه وكرم طباعه وحسن ملاقته وطلاقته وبشره للوافدين عليه فلا يجمع ذلك، ولا يتوصل بالتعبير إليه، والناس فيه بين منصف مادح ومعترض قادح وارتكاب طريقة التسليم أحق بالرجل الحليم.

ومنهم: الفقيه المسن أبو رضا الشيخ عبد الحليم بن الشيخ أحمد الحليمي الفيومي ورد علينا للغورية، وتناولنا معه كلاماً واسعاً في أمور كنا نستشكلها على مذهب الإمام الشافعي، وله أخلاق حسنة ومفاكهة طيبة، وكان يحضني على الإقامة بمصر ومساعفة أصحابنا بالمجاورة هناك لتناول شيء من القراءة فتعللت له بأن تلك الأرض غير ملائمة لنا وغير ذلك من التعللات، والاعتذارات فعند ذلك/ ٢٣٢/ أخذني في ذم تلك الأرض ومساءة طوله، والعرض، وأنشدن في ذلك:

وما مصر إلا بقعمة من جهنم وإن كان جراهما هنالك نيسل بلاد بها الحلفاء نبست، وأرضها سيباخ، وأولاد الحسلال قليل

وأنشدني في ذلك أيضاً: دع عنسك مصر فأهلها بعد الوفسا قلبست بهسا الأعيسان حتسى أننسي

ألفوا الجفاء، وتحجيوا في الأبنيسة شاهدت سعد المدين سعد الأخسة وقد رأيتهما في كتاب السكردان للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة.

وقال قبلها حكى أن شهاب الدين القوصي قال كان يوماً عند الملك الأشرف فدخل إليه سعد الدين الحكيم، وكان بينها وحشة فقال له الأشرف ما تقول يا شهاب الدين في سعد الدين؟ فقال إذا كان عندك فهو سعد السعود وعلى السماط سعد بلع، وفي الخيام عند الضيوف سعد الأخبية وعند المرض سعد الذابح فضحك السلطان، وأعجبه كلامه وعلم أن بينها وحشة فأصلح بينها، وأمر لكل منها بتشريف انتهى، وأنشدني أيضاً: أرى ناسساً بمصرفا حزونا بنخلل مالسه أبسداً مثيال فقلت لهم صدفتم فيها قلتم سواحلكم بها نخسل طويل

قلت، وأين هذا ممن قال في مدحها وانتصر وبالغ في الثناء عليها، وما قصر:

لعمسوك مسامصر بسمصر وإنسا هسي الجنسة السدنيا لمسن يتسبصر

وغير ذلك من أقوال الرجال التي ضاق عنها المجال غير أن الداخل لها في أول أمره يجد من القنط فيها، وانضيق وحرج الخاطر، والنفس مالا بكيف، ولا يحصر وكلها طال مكثه فيه انبسط في عهارتها وفيافيها.

وقد حدثني بها بعض الأفاضل أن الداخل لمصر يكون انبساطه فيها على حسب التدريج ففي أول الأمر يكون خاطره فيها ضيقاً كالميم فيشند الضيق، ثم يتوسع عليه الحال شيئاً ما وينتقل من الميم إلى الصاد، ثم ينطلق عليه الحال، وتنطلق عليه الدائرة كالراء، وقد جربوه فألفوه صحيحاً، والله أعلم.

ومنهم: الأخ في الله، والمحب من أجله الرجل الخير المسن الذاكر الفاضل الحيي الشيخ عبد اللطيف التلمساني أحد أصحاب الشيخ ابن ناصر ( الله المناه بالزاوية الناصرية ودعانا/ ٢٣٣/ إلى داره مراراً وإكراماً غاية الإكرام، وفي كل مرة يتنوع لنا في الأطعمة كثر الله خيره وجازاه أحس الجزاء بمنه.

ولقينا من أصحابنا المغاربة الرجل الصالح المتبرك بلقائه الورع المتبتل الزاهد العلامة

المشارك الجامع لفرائد الفوائد المنقطع عن الخلق لله تعالى أبو عبد الله محمد العياشي أبقى الله الله الله الله المياشي أبقى الله بركته لقيناه مراراً وهش لنا وبش.

وكان يتعاطى معنا أنواعاً من مسائل العلم عربية وفقها وحديثا وغير ذلك، وكان ربها ينجر به الحديث إلى مناقب الصالحين وذكر كراماتهم ومزاياهم فيذكر من ذلك شيئاً كثيراً ويوسع القول فيه عن الإمام الشعراوي وغيره وكنا نتجاذب معه أطراف الأحاديث ونستخرج منها أسراراً ربانية، وأحكاماً لذنيه من فضل الله تعالى وبركته، وكان لإنصافه وكرم شيمته وسعة أخلاقه وجيل أوصافه يسألنا كالمستفيد لتستخرج الأسرار ببركته أبقاها الله تعالى ويظهر الفرج بذلك.

وكان كثيراً ما يثني على الإمام المشهور بتلك الأقطار مولانا أحمد البدوي (﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ويذكر من كراماته ما يعجز عنه الحصر ويقول أنه من أهل التصرف حيا وميتاً أعاد الله علينا من بركات أوليائه الأحياء، والأموات آمين.

ولقينا جماعات أُخر بالغوا في إكرامنا، ولم نستحضر أسهاءهم.

وأما من لقيناه من الدروس وحصل بنا به مطلق اجتماع في الأزهر وغيره فلا يكاد يحصيه العد، ولا يأتي عليه حصر، ولا حد وكنا مدة إقامتنا بمصر خسة أشهر نتردد لمشاهد المشاهير من الصالحين.

ونؤكد زيارة الإمام الشافعي (ﷺ)، ومن بالقرافة الكبرى، والصغرى وغيرها كأبي السعود ومقامات الأربعين على تعددها بمصر وغير ذلك من كل ما يزار من مشهد مزار.

ولما عزمنا على الخروج من مصر وفتح الركب للرحيل بابه ونصبت الخيام بالإنبابة توجهنا لزيارة الإمام الأعظم مولانا أحمد البدوي (شش) فخرجنا لزيارته يوم الثلاثاء الثامن من جمادى الثانية عام أربعين ومائة، وألف فصلينا الظهر على شاطئ النيل ببولاق صحبة الأخ في الله، والمحب من أجله الفقيه النبيه الغاضل أبي عبد الله سيد محمد بين إبراهيم/ ٢٣٤/ السوسي الذي تقدم ذكره في رفقاء الحجاز، وأخويه الفقيهين

الحسيبين سيدي عثمان وسيدي إبراهيم وناس من أصحابهم وسرنا فنزلنا قرية سنديون وصلينا بها العصر وبتنا بها لأنا أخبرنا أن القرى التي أمامنا لا وكائل فيها للبهائم.

ومنها بتنا بزاوية الشيخ المتبرك به سيدي علي المليحي بقرية يملج، وألفينا عليه حرما عظيما وبنيانا جديداً هائلاً ومياها كثيرة في صهاريج عديدة متبحرة، وهو له مدرسة عظيمة مملوءة بالعميان لهم خراج معلوم وجرايات يقتاتون منها وفيه بيوت للضيفان، وتلقانا جماعة من أهل ذلك الحرم وبالغو في إكرامنا على قدر وسعهم وقلت أخاطبه: نزلنسا حساك أبسا حسسن فعجال بكال قسرى حسسن وعمسار حقائنا، وأملهسا بفضلك مسن كال مستحسن

وبعد أن صلينا الصبح توجهنا لزيارة الشيخ على المليجي وولده الشيخ عبد المنعم ودعونا الله تعالى في ضريحيهما لنا ولمن سألنا ولعامة المسلمين وخاصتهم بها نرجو الله أن يتقبله، ثم أحضروا ما تيسر من الطعام قبل طلوع الشمس فاستعملنا منه على قصد البركة وجبر الخواطر وسرنا آمين سيدي أحمد البدوي (هي في) فرصلنا القرية التي بها ضريحه، وهي طنطة قرب الزوال فتركنا الدواب بالوكالة التي بقرب حرمه، وتوضأنا وصلينا الظهر وفتحت لنا القبة التي بها ضريحة فدخلناها، وأقبلنا عليه سائلين الله بجاهه أن يعمنا بخيرات الدنيا، والآخرة وقرأنا به ما تيسر وختمنا به دلالئل الخيرات، وألفينا على قبره من المهابة، والجلالة، والعظمة ما يدل على علو قدره وسمو مرتبة وعنايته عند ربه أنواره ساطعة ويراهين قاطعة وآيات بينات غنية عن إقامة البينات.

وبتنا به تلك الليلة، وكانت ليلة الجمعة، وأصبحنا به حتى صلينا الجمعة، وفي أثناء ذلك كله نتردد لذلك الضريح الشريف ونسأل مولانا تعالى بجاهه وعنايته لنا ولوالدينا ولأشياخنا، وأهلينا، وأحبائنا ولعامة المسلمين وخاصيتهم وقلت في توجهي لزيارته: خلياني مسن حاسد أوشان واتركساني لتصسدي أوشسان ودعان مسن المسلام فسداعي أحمد البدي إليه دعاني/ ٢٣٥/

الإمسام السذي تفسرد بسالتصرف حيا وميتادون ثـــان والعسزم لست عنه بثنان والخسيامُ السذى ثنيست لسه الهمسة قطيب كيل الأقطياب قاطية فالكـــل في بابـــه رخـــي العنـــانِ أو مسا جسده الرسسول السذي مسن أجلمه كسان سسائر الأكسوان ألسف ألفسى تحيسة وصلاة الرحسب إلى فضسله العمسيم ثسواني ما أقام الأفسام في بابسه فإذما وصلت ذلكم القبر الشريسيف المعظسيم التسبوارني ورأيست الأنسوار ساطعة فسه يحساكي لؤنؤ هسسا النسسران

وزرنا تلميذه الشيخ عبد العالي في قبة عظيمة بغربي مسجده وضريح الشيخ نور الدين في قبة الشيخ نور الدين في قبة أخرى بإزائها ومسجده عظيم وفيه مدرسة عظيمة وبه مطهرة كبيرة كثيرة الماء غير أن ما بالمسجد من كثرة الأقوام، والأوباش يغيره تغييرا وارتحلنا منه بعد صلاة الجمعة فرجعنا في الحافرة حتى وصلنا لمليج بتنا بروضة الشيخ على المليجي، وأكرمونا كالمرة الأولى، أو أكثر.

ومنه بتنا بسنديون في مسجده على ما به من كثرة الأوباش، والهمج، وأخلاط الفلاحين.

ومرزنا في طريقنا للزيارة بكثير من القرى، والبلدان منها نبته السيرج وشرة، والفناطير وقيلوب وسنديون وكفر، والعبادلة وطلحة وعبرنا النيل في قوارب وعلى شاطئه القرية المعروفة بمسيد الخضر، وهي نصف المسافة من مصر إلى سيدي أحمد البدوي وفيها وكالة ومسجد، وأسواق لا بأس بها وبعده اسطنهة وكفر العجائز، وأم ختان ومسراج، وأبو شيخة وسلكة زوير ومليج، وهي بلد الشيخ على الليجي المذكور يعبر لها النيل مرة أخرى، وهي على شاطئه.

وبعدها شنتنة وجنزور وطرقنا صاديد ودفدة ونفته، والسكرية ودرنا بها سيدي إساعيل السكري وسيدي منصور.

ومررنا ببابل وكفر صناديد وغير ذلك من البلدان التي لم نجد من يسميها لنا.

وأما البلدان التي لم نصلها، وكانت تتراثى لنا في تلك الأرضين فلا يكاد يأي عليها الحصر وكلها تجبى الثمرات، والزروع، والألبان، والأجبان، والأنعام، والخضر إلى مصر فسبحان من كرم بني أمية، وأكرمهم في العالم وجعل مصر مجمعاً لجميع ما يشاؤه الإنسان من أنواع الإحسان، وله سبحانه الأمر من/ ٢٣٦/ قبل، ومن بعد.

وزرنا في طريقنا سيدي أحمد الحلباوي ومشاهد كثيرة في تلك القرى لم نجد من يعرف أهلها حق المعرفة، ولما رجعنا إلى مصر شرعنا في إكبال بعض الأحاديث كانت بقيت لنا من الأربعين النووية حتى ختمناها وحاولنا إتمام غيره من الكتب التي كنا نتنا ولما كالمرادي وجوهرة اللقاني وغير ذلك فلم يتيسر الإتمام إلا الظفر فراودنا جماعة من أصحابنا الذين بمصر على الإقامة معهم سنة بقصد الانتفاع ومناولة القراءة، وتعاطيها.

وذكروا لنا أوجها توجب إقامتنا لديهم فوقع ذلك في خواطرنا وبقينا نتردد فيه ونستخير الله تعالى ونقدم رجلاً ونؤخر أخرى.

والمحب الأكبر سيدي عبد الرحمن بن جلون يهون لنا الإقامة ويظهر لنا من أوجه المجاورة ومنا فيها شيئاً كثيراً لكثرة ما حرص أعزه الله على إقامتنا معه، وتأنيسنا به فلم تنشرح الصدور إلا للسفر وحارت الأفكار في ذلك وضاقت المسالك فشاورنا محبنا العلامة الصالح البركة سيدي محمد العياش فأذنني في السفر وظهر له وجهه وسفر فانقطع النزاع كل الانقطاع، وأذعن لذلك كل من الأصحاب، وأطاع، وأيسوا من الاقامة.

وعلموا أن لا مكث لنا في تلك المقامة وحصل لهم أسف، وأي أسف وانتفع وجه كل منا للفراق وكسف لكثرة ما كان حصل بيننا وبينهم من الألفة، والمحبة وإخلاص المودة، وأخذوا في المبالغة في الإكرام، والاجتاع غالب الأوقات وإحضار الطيبات من

الأقوات، والفواكه، والخضر المؤنقات وسرد الكتب المتنوعة في الفنون، ولا سيها كتب الأدب، والتواريخ كنفح الطيب، والمقامات وجملة من مؤلفات السيوطي، وتاريخ المنوى، وأنواع الطبقات وغير ذلك.

وكانت تحصل بذلك مباحث نفيسة وفوائد عزيزة، وتزول إشكالات، وتنحل مقفلات، وهي هذه الأيام رحل الركب من الإنبابة إلى الحويجر وبقي نحواً من نصف شهر ونحن نتناول المقضيات بمصر ونوادع الأحبة، وهم يبالغون في الإكرام، وتنويع الشراب، والطعام، وتوجهنا لزيارة القرفتين، ومن فيها يوم السبت السابع، والعشرون من جمادى الثانية من عام أربعين ومائة، وألف صحبة المحبين الجليلين الصالحين الخيرين/ ٢٣٧/ سيدي عبد الرحمن بن جلون وسيدي حسين الهواري فمن الله علينا بزيارة الشيخ أبي عبد الله محمد التسائي، والقرافي، والسيوطي، والسيدة نفيسة، بزيارة الشيخ أبي عبد الله عمد التسائي، والقرافي، والسيوطي، والسيدة نفيسة، والسادات المالكية ابن القاسم، وأشهب واصبغ وابن مرزوق ويحيى بن يحيى القرطبي. وابن الفارض وابن شاهين وعقبة بن عامر وسيدي يحيى الشيبة.

والإمام الليث وشيخ الشيوخ الإمام الشافعي، والسادات البكريين، وأبي الظهور، والسيدة أم كلثوم وغير ذلك من المشاهد التي هنالك فكان آخر إقامتنا بمصر ذلك اليوم وجعلنا مسكة ختامها زيارة هؤلاء القوم.

## ذكر خروجنا من مصر إلى المغرب معرضين عن التطويل في أمرها المغرب فقد ضاق فتر عن مسير وعاقت أشغال عن متابعته بالتضاير

كان خروجنا من مصر يوم الأحد الشامن، والعشرين من جمادى الثانية وخرجت جماعة من أصحابنا لتوديعنا غير وافية فيهم المحب الصدوق سيدي عبد الرحمن بن جلون، والمحب الأود سيدي محمد السقاط، والمحب الخالص سيدي الحسين الهواري، والمحب الكبير سيدي موسى وغيرهم حتى أتينا مدينة بولق. وأشرفنا على النيل

وسلمت على هؤلاء الجمع الحفيل وفارقتهم، والعيون كعيون العيون، والقلوب تتقل في لظي فراق هاتيك العيون:

وودعتهم، والعين تهمل كمل العين وتهمل ما ترجى السحاب من العين وللقلب في نسار الغسرام تقلب ولم لا دعنسي بسأن كسل أخ عسين فوا أسفا من شدة الحرن للعين

وعبرت النيل في بعض مائة من المراكب وفارقت مصر، وأهليها، وما بها من المواكب، وتوجهنا بفرية الإنبابة لقبة سيدي إسهاعيل الأنبابي وسألنا الله تعالى بحقه السلامة التامة في جميع الطريق لنا ولكل رفيق رافقنا من ذلك الفريق ووصلنا الحويجر قبل العصر فنزلنا، وألفينا أصحابنا الذين بمصر اشتروا لنا خيمة جيدة حافلة بها تحتاج إليه كثر الله خيرهم ووقف لها وعبنا الأكبر سيدي الحاج أحمد بن يحيى وعبنا الأغر علينا سيدي عبد الرحن ابن جلون شكر الله مسعاهم، وأشعب شعاب مرعاهم، وتقبل عملهم وبلغ أملهم بمنه آمين فنصبنا تلك الخيمة مرفوعة على الخيام في عيش غفوض/ ٢٣٨/ على مر الأيام وسلمنا على من وجدناه من أصحابنا هنالك، وكان خرج معنا من مصر لتوديعنا إلى هذا المحل جماعة فيهم إخوانن وعبنا الفقيه الشيخ خرج معنا من مصر لتوديعنا إلى هذا المحل جماعة فيهم إخوانن وعبنا الفقيه الشيخ العربي بناني وعبنا الفقيه الألمي سيد يعلى اسقاط، والمحب الكبير سيدي عيسى المصري فأحسنوا وداعنا بالغوا في مواستنا جزاهم الله خيراً ووقاهم بمنه خيراً.

فبتنا في الحويجر تلك الليلة، وأصبحنا به مقيمين لأغراض تعلقت بها الأغراض، وتذكرنا أموراً نحتاج إليها في الطريق فكتبنا لمحبنا وصفي ودنا ووفي عهدنا الفقيه البركة سيدي عبد الرحمن بن جلون كتاباً يقضي لنا ذلك الغرض الذي عرض وصورة أوله:

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسلياً محبنا الذي نجله، وفي سويداء القلب نجله الفقيه الأديب البارع الأسمى الذي لم يزل في

قلوبنا أغلى من الكواكب المشرفة في أفق السهاء، وأسمى من قرة العيون، ومن أنهلت لفراقه الآماق، ولا انهلال العيون، والعيون أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن جلون أدام الله رعايته وحفظه، وأجزل في الدارين خلاقه وحظه واهدي إليه سلاماً ينبئه عها بي إليه من الأشواق ويعمر بنفاق مودته الأسواق ورحمة الله وبركاته ورضوانه، وتحياته، شم ذكرنا له ما عرض من ذلك الغرض فقضى لنا ما رمنا من المآرب وبعث لنا فوق المؤمل من المطالب ومع ذلك رقعة فيها.

الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبة وسلم على الحبيب الخليل الفقيه الجليل النبيه النبيل قدوة العلماء المحققين وعمدة البلغاء المدققين الأديب اللوذعي الأريب الألمي المزري كلامه بقلائد العقيان ونظامه بفصاحة قس وبلاغة سحبان من هو لسماء أرواحنا كالبدر النير ولأرض قلوبنا كالغيث المصيب أي عبد الله سيدي محمد بن الطيب أزكى سلام تعطرت رياض المحبة بنفحاته، وتفتحت أزهار الإخلاص بنسماته.

هذا، وقد ورد علينا كتابكم الكريم المنبئ عن خالص المحبة وصفاء الوداد القديم، وما ذكرتم فيه من عظيم الشوق وكثرة الولوع، والتوق فتلك حال محبكم الشائق لقربكم، والله تبارك، وتعالى يحرس جلالتك ويكتب سلامتكم، والسلام معاد عليكم، والرحمة، والبركة من محبكم عبد الرحمن ابن أحمد بن جلون جمع الله شمله آمين، وأقمنا بالحواجر الاثنين، والثلاثاء/ ٢٣٩/ والأربعاء نتنعم في أنواع المطاعم ونتضلع بالشرب من ماء النيل الناعم الذي هو أحوج مياء الجنان فلذلك ينشرح لشربه الجنان.

وارتحلنا منه يوم الخميس الثاني من رجب فنزلنا الحبر الأسود وظهر، أو بتنا به ليلة الجمعة وارتحلنا منه فنزلنا ظهراً على شاطئ النيل بموضع يسمى المخر وبجانبه أقوام من أعرب الاخصاص، وأخذ الناس يستقون ويمتعوا في ماء النيل و كثرون من التمتع به لتوديعه.

وبتنا هنالك ليلة السبت، وأصبحنا مقيمين يوم السبت فورد علينا خبر بان طوائف من الأعراب متعرضون للركب ليأخذوا الأعراب الذي حملوه ويسلبوهم إبلهم لأنهم كانوا أغروا عليهم ونهبوا المال المنسوب إليهم ففزع الناس من ذلك وارتحلنا من المخر يوم الأحد، وقد أَخَذَ حدره من هؤلاء الأعراب كل أحد، وتفرق الناس عن يمين الإبل ويسارها، وأحاطوا بها من خلفها، وأمامها في جميع تسيارها وسرنا متأهبين لمقاتلتهم، وتركنا النيل خلفنا فبتنا بموضع يسمى التمسيح على غير ماء، ومنه نزلنا بعفونة قرب المقصير ويسميه أعراب تلك الأرض الحضر فاستقى الناس من ماء أربعة أيام لأنهم نكبوا مورد الشيامة خوفا من الأعراب المتعرضين لإخوانهم لا ندخل أنهم هنالك مستعدين لذلك، ومن عفونة نزلنا موضعاً يسمى قصر القطاجي على غير ماء، ومنه نزلنا السيكران على غير ماء، ومنه بتنا بموضع يسمى حنش الدقيق على غير ماء.

وارتحلنا منه فانحرف بعصر من كان محتاجاً في الماء إلى سواني عن ذات اليسار تسمى شطار، والهميم أخبرونا أنها بئران وإن طول كل واحدة منها أربعون قامة وإن ماءهما في غاية القبح، والملوحة، والسواد وقبح الرائحة وسرنا فبتنا بنازية بوعونة على غير ماء، ومنه نزلنا معطن الجميمة عند ارتفاع الضحى فأقمنا به يوماً، وتفرق الناس على إحسائه الكثيرة الغزيرة المياه في رملة بيضاء وإحساؤه غالبها عذب طيب وربها خالطت بعضها ملوحة.

وارتحلنا من جميمة فبتنا بعلم البزاء على غير ماء، ومنه ارتقينا العقبة الصغرى صباحاً وسرنا بغدران غادرتها الأمطار مملوءة بالمياه العذبة الكثيرة الجامعة للأوطار فنزلنا في وسلطها عند الظهر، وأخذ الناس في الاستقاء منها/ ٢٤٠/ إذ لا يستغنى بغيرها لعذوبتها عنها.

وبتنا أمام تلك الغدران في ليلة جمعت النعباء وكملت بهذا الماء وارتحلنا فتركنا معطن المدار يمينا، ولم ننحرف إليه استغناء عنه بمياه الأمطار الوافية بالاوطار ومررنا في مسير هذا اليوم بقلت أم العقل، والشرير، وتجاوزنا قصبة المدار ووادي زرقاء وكل واحد من هذه الأودية في غاية الخصب وبينها من المراعي، والكلا، والغدران، والأزهار ما يعترف القلم دونه بالتقصير، والانبهار ونزلنا بعد العصر مشرفين على وادي بوكدوة في غير ماء.

وارتحلنا فمررنا بواد بوكدوه، ثم بالرواشد، ثم برقبة المستقيمة وظللنا بوادي الرمل هنيهة، ثم سرنا بقفر جعيفري ووصلنا قبر أبي حلاق فنزلنا حوله هنيهة بقصد زيارته، والتبرك به، وألفينا الماجل الذي أمامه جاء فالماء به وسرنا منه فصلينا الظهر قبالة رأس أبي لهو وجلسنا هنيهة للذكر رافضين اللهو ونزلنا بعد العصر بإزاء قبر الضعفاء من أرض تعرف بالسبتة وكأنها سميت سبتة لقلة نباتها، وأشجارها كأنها سبتت أي خلقت وزال ما فيها من النبات كها يسبت الرأس ويحلق شعره فبتنا حول ذلك القبر على غير

وارتحلنا منه فمرونا صباحاً بحـلا زيـن، ثـم بالآبـار السبعة، ثـم بقـبر منـاع، ثـم بقـبر مخلب ووصلنا معطن جرجوف ظهر فبتنا به واستقى الناس من ماثة ما يكفيهم.

وارتحلنا منه يوم الجمعة سابع عشر رجب فمرونا صباحاً بعقاقير الزناتية، وألفينا هنالك غدراناً كثيرة من مياه المطر فقضينا من استقائه للشرب غاية الوطر وطرق بعض الناس شهاس وبو القوار على ساحل البحر وهما اسم لمعطن كثير الماء وماؤه مثل ماء جرجوف ومرونا بآبار القطراني، وهي ثلاثة آبار سقينا من أوسطها، وألفينا به ماء طبباً غاورته به الأمطار وسقينا البهائم ومرونا براعي الصفراء، وهو قبر ولي من أولياء الأعراب الذين بتلك النواحي يزار ويتبرك به، وتجاوزناه وبتنا على غير ماء وارتحلنا فمرونا صباح السبت برأس الضير ونزلنا به للاستراحة ساعة.

ومنه مررنا بغوط البقر وصلينا الظهر بالزهيري ونزلنا خور الشواني عصراً فبتنا به على غير ماء وارتحلنا منه يوم الأحد فمررنا بقصى الأجداب/ ٢٤١/ وتركنا بقبق يمينا، وهو معطن كبير عظيم كثير الماء يكفي الأركاب الكثيرة واسترحنا هنيهة بقرعة هديلة ونزلنا معطن المقرب قرب الظهر، وأخذ الناس يستقون منه حتى غاب الشفق.

وارتحلنا منه يوم الاثنين فأتينا العقبة وبقينا تحتها حتى فطرنا واسترحنا وارتقينا عليها، وهي أطول من عقبة التشريق، وأشد منها في الأوعار المنسوبة إليها ومررنا ببطومة واسترحنا في السيويات وصلينا بها الظهر، وتركنا القار ليب بحريا ونزلنا أرضاً تسمى الظهيرة بعد العصر فبتنا بها على غير ماء.

وارتحلنا يوم الثلاثاء فمررنا صباحاً بكدوة الحمارة، وتركنا وشكة الطامش يمينا ووصلنا قبر الشيخ عزيز قبل الظهر فنزلنا لزيارته، والاستراحة حول دارته وبقينا أمامه حتى صلينا الظهر ووصلنا الخشبة عصراً فصلينا بها العصر، ولم نجد بآبارها ماء، وتجاوزناها بقليل وبتنا على غير ماء.

وارتحلنا يوم الأربعاء فمررنا بالبحيرة واسترحنا ساعة بالغرابات ومررنا بالعريض، وهو قصر مهدم ووصلنا غدير الريغي الظهر فألفيناه مملواً بالماء كأنه نهر فاستغنينا بهائة عن المرور بمعطن الرقبة، وتركناها وبتنا في هذا الغدير الذي جل في أزهاره، وأزهاره وخصبه عن النظير، وأخذ الناس يستقون منه ويسقون دوابهم ويقضون أربهم ووردت علينا طوائف من الأعراب بالسمن، والتمر، والغنم وغير ذلك.

وارتحلنا منه يوم الخميس فتركنا طريق الحج المألوفة وريضنا بسقيفة أبي الحامض للإفطار، والاستراحة.

ثم مررنا بسقيفة الدودة وبتنا بسقيفة العدم على غير ماء وارتحلنا صباح الجمعة فمررنا صباحاً بالعديم وريضنا بسقيفة الرمل وبتنا بالرميل بالتصغير على غير ماء.

وارتحلنا يوم السبت وريضنا للإفطار بسقيفة رؤوس السد وصلينا الظهر بوادي المعترض، وأتينا في العصر على غدير ماء زاد على الحق المفترض فاستقنيا من مائه، وأدينا من الصلاة ما لا بد من أدائه، وألفينا ما حوله من الأرضين مخضرة بخضلة ذات أزهار يانعة ونباتات مظلة.

وبتنا بين العنبر وعين الغزالة على غير ماء وارتحلنا يوم الأحد/ ٢٤٢/ فسرنا بـأرض مخضرة بالأزهار كثيرة الإنبات، والأزهار ذات غدران متلاطمة تلاطم البحار، والأنهار وريضنا بوادي الرجيمة للإفطار، وألفيناه مملوءة بهاء الأمطار كثير الخصب، والنبات حسن المراعي، والإنبات.

ومررنا بوادي الجداري فألفيناه بحر بهاء المطر أيضاً قد فاض على جوانبه فيضاً وصلينا الظهر بهيشة الطنفسة واسترحنا ريثها ردد كل واحد نفسه ونزلنا قبالة التميمي بالموضع المعروف بكبكبان لأننا ألفينا بجوانبه من الخصب، والكلا ومياه الأمطار وغير ذلك من الأوطار ما فيه غنيمة لجميع الركبان فأغنانا ذلك عن التميمي ومائه، والمرور بهيائه، وأقمنا بهذا الموضع بقية الأحد ويوم الاثنين.

ووردت علينا هنالك ملاقاة درنة وقامت بينهم وبين الحجاج سوق عظيمة اجتمع لها أهل درنا وغيرهم من أعراب تلك النواحي وجلبوا أنواع المطاعم، والفواكه، والخضر، والشعير، والسمن، والعسل، وأنواع الكعك، والخبز، والمقروط وغير ذلك.

وورد علينا جماعة من طلبتها فيهم المحب الكبير الجدير بالتعيم، والتكبير الفقيه الاديب البارع الأنير أبو عبد الله سيدي محمد الأصرم القروي المذكور فيمن لقيناه بطرابلس تقبل الله دعاءنا في الاجتماع به لجميع بعض ما يسخ من أدبه وسررنا بملاقاته كثيراً، وأكرمنا، وتناولنا معه مسائل علمية، وتعاطينا أموراً أدبية وبنفس ما فرغنا من السلام، وتعاطينا مناولة الكلام أنشدني:

وقد يجمسعُ الله الشعيتين بعسدما يظنسان كسل الظسن أن لا تلاقيسا

وسألته من أخبره عن هذا المحل الذي نزل به خليله وحل فأنشدني:

مسن جساء يسسأل عسن داره قلست لـــ ، يـــمشي ويستنشـــق

ثم ذكرني:

فسر بنا في ذمام الليسل معتسفا فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل

ثم أنجر بنا الكلام إلى الحظ، وتهيئة للجهال دون الأعلام فأنشدني ينفسه:

قالوا تعلم فإن العلم ينفعُ من زمسن ضاقت بسه الحسل

رُخْ إننسى عنسك بالجهسال مشستغلُ عسى لما هم به من ثروة أصل/٢٤٣/

فَهُذُ تعلمت قدال الحسط مبتدرا لــذاك تلحظنــى للجهــل متبعـــاً وأنشدني للزمشخري عفا الله عنه:

وَأُنِّتَ مُهِذِبِ عليم إميامُ ولم تسدخل عسلى الأعسلام لامُ

وَقَائِل اللهِ أَرَاكُ بِعُ اللهِ مَالِ فقلت لأن ما له قلس لام وأنشدن لابن نباتة:

لشام الناس من رزق خبيت فقلت فيا خذى أصل الحديث وقائلسة أرى الأيسام تعطسي وتمنسع كسل ذي عقسل ولست

رأوا رجيلا عين موقيف البذل أحجها ومنن أكرمته عنزة النفس أكرمنا ولاكسل مسن لاقيست أرضساه مسنعما عين السذم أعتسد الصييانة مغسنها ولكين نفيس الحير تحتميل الظميأ أقلب كفي أثبره متندما وإن مسال لم أتبعسه هسلا ولسيها غلذالم أنلها وافر العرض يكرما وإن أتلقىمى بالمسديح مسلما غافية أقسوال العدا فيم أولما بدا طمع صحيرته لي سلما

وذكرني قصيدة الإمام القاضي أبي الحسن الجرجاني المشهورة التي أولها: يقولسون لي فيسك انقبساض وإنسما أرى النياس من دانياهم هنان عنيدهم ومساكسل بسرق لاح ئي يسستفزني وما زلت منحازا بعرض جانب إذا قيل هذا منهل قلت قدرأي وإني إذا مسا فساتني الحسط لم أبست ولكنه إن جاء عفوا قبلته واقبض خطوعن حظموظ قريبة وأكسرم نسفسي أن أضاحك عابسا انهنهها من بعض مالا يشينها ولم أقبض حبق العلم إن كنب كلما ولم أتبذل في خدمة العلم مهجت لأخدم من لاقيت لكن لأخدما أأغسرس عسز، أو أجنيه ذلسة إذن فإتباع الجهل قد كان أحزما ولسو أن أهل العلم كساب فانها كنا حين لم يحرس حماة، وأسلها ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بسالاطاع حتى تجها وفي قصيدة بديعة جمعت مستحسن ما ينبغي للعلماء ارتكابه وبديعه.

وقد قال في حقها الزنخشري في كتابه ربيع الأبرار:، ولقد أحسن صاحبها كل الإحسان كأنما ضجت في طرار حسان، ثم ذكر من هذا المعنى ما لا يزيد عليه فليراجعه فيه من احتاج إليه، وتناولنا الكلام على/ ٢٤٤/ طرابلس ولغاتها السابقة فيها فأنشدني قول التجانى التوسى:

سرى فرسي في سسيرة ولسو أنسه خسلى من الأوزار سسار، ولم يرسسو سسعى سَسغي طساح لأبعد غايسة فكانست لسه دار المقسام طرابلسُ

وسألته عن درنا، وأحوالها وكيف هو فيها مع صروف الدهر، وأهوالها فأنشدني لنفسه:

قسالوا قريسة درنسا لا نظير لهسا ومسا دروا أنها اشتقت من الدرنِ من حل ساحتها لم يخل من كدر كسأنها ماؤهسا يجسري عسل الخسزَنِ

وألفى كتابنا شرح نظم ابن المرحل المذكور غير مرة أخرجناه لمراجعة أمور في تلك الحرة فتناول بعض مسائلة واستغرب في المداعي إليه في هذه الأزمان وسائله، وأعجب من تعاطيه مع قلة أسبابه ووسائله واستحسنه كل الاستحسان وشهد له بالإنقان، والإحسان، وتمنى أن لو وجد فسحة من الزمان ليتحلى بفرائد فوائده المزرية بقلائد الجان.

وكتب عليه تقريظاً حسنا أجاد فيه ما شاء، وأبدع فهي الإنشاد، والإنشاء مع ضيق الوقت وشغل البال، وتنزاحم الأشغار وهيجان البلبال ومطاوعته البديهية له، والارتجال بها يعجز رية القحول من الرجال، ولم يتيسر نقله الآن.

وارتحلنا من كبكبان يوم الثلاثاء وسرنا فريضنا بالعفرج للإفطار ومررنا بعلب الشارف وقصر الغزيات، وتركنا غدير بوهندي يميناً، وأتينا غدير الركب بين الظهرين فألفيناه بحراً زاخراً من مياه الأمطار وبه صلينا الظهر، والعصر واستعملنا بعض النوافل بعد القصر.

وألفينا حوله من زهر الربيع ما أزرى بوشي صنعاء البديع وحيث ألفينا هذا الغدير المتبحر في أول مفازة السروال الموصوفة بكثرة الأهوال قال في ذلك مجبنا، وأخونا الفقيه البركة الأديب البارع الفاضل نخبة الأفاضل أبو عبد الله محمد بن إبراهيم حفظة الله: دخلنــــــا لسروال في ســــبعة خُســـوم فعـــادت علينــــا ســـعوداً من الغيث حل مكانيا بعيدا/ ٢٤٥/ تـــول الإلــه ســـقايتنا

بمأرض تعمسز الميساه وجمسودا يعطسني ويمنسم عسندلا وجسبودا

فسيسحانه فيأعلا مسايشساء فقلت في ذلك سالكاً بعض تلك المسالك:

شحيفينا بحمه محسن ميساه السحج

ل فاحسذرُ هنالسك حسراً شسديداً ألا وإن، وأعسزم عسلي أن يزيسدا بشدحها كسم أشسابت وليسدا ليسيس يستزال بستيطا مديسكا بغيبت غزيسر يعسم العبيسدا یے وی رکاہے ویکفیے جنے دا يعـــم الخلائــق فضــلاً وجــو دا

وقـــالوا إذا مــا أتيــت لسروا وإيساك، والمساء فساملاً بسه فــــان مفازتـــه صـــعبة ومساعلم واأن فضل الإلسه بغـــــــثُ الخلائــــق إن عطشـــوا وكسم مسرز غسديو يغسادر مسا فسيحانه مين جيبواد كسريم وتجاوزنا غدير الركب وبتنا في موضع يقال له قرع بريبر وارتحلنا منه يـوم الأربعـاء

فمررنا بوادي العس ووصلنا للمخيلي قرب الزوال فنزلنا به ريثها نصلح الأحوال، والفيناه فايضا بمياه الأمطار فأخذ الناس يقضون بالاستقاء من الأوطار وبقي غالب الركب هنالك للاستراحة حتى صلي الظهرين وطار وسرنا فبتنا بالقفا، وقد طاب كل واحد منا نفسا وارتحلنا يوم الخميس فريضنا بموضع يسمى الحهامة لا فاختة فيه، ولا حمامة وبتنا مشرفين على وادى الشيكة في فلاة لا يصطاد فيها شبيكة.

وارتحلنا فمررنا بالقليعات وريضنا بوادي مما لوس، وألفيناه جافا من الماء عَارِ حتى من نبات الهياء، وكان غالب الناس احتاج إلى السقي فحثننا السير متوجهين إلى المزرب لعلنا أن نجد فيه ماء مزرب فلقينا أعرابيان على جملين، وأخبرنا بأن لا ماء فيه أصلاً، ولا بين تلك الجبلين وإن الأرض متى حواليه لم تمطر فيجتمع الماء إليه، وأخبرنا إنها مرا ببئر منحرف الطريق مملوءة بهاء الأمطار تسمى بئر فللود فتوحه الناس إليه لكثرة ما كان من العطاش فيهم لعله يكفيهم، وتركوا الطريق ذات اليسار وجدوا إليه التسيار فلها وصلنا لتلك البئر لم يحصل لنا بها نفع كبير بل وجدنا ما يملأ نحو الثهاني عشرة قربة فاز بها من حصلت له من الثروة قربه بعد مشقة فادحة.

وبقي الناس من العطش في حالة فاضحة/ ٢٤٦/ وحصل لهم في الانحراف لهذه البشر تعب كبير لحروشه تلك الأرض وبعدها عن صوب الطريق بعد أن جاوزا الغرض.

وسرنا حتى وصلنا موضعا يسمى اسطاطة قللود فنزلنا به في وقت العصر لاجتماع الناس من التفريق الذي حصل لهم عند الخروج إلى البثر من الطريق وبتنا هنالك على غير ماء.

وارتحلنا يوم السبت فذكر لنا بعض الأعراب أن غدير الخروبة فائض بهاء المطر وإن فيه فوق ما يوفي بالوطر فانحرفنا إليه، وتركنا صوب الطريق وقصدنا الورود عليه فوصلناه بعد ارتضاع النهار، وقد فاض كأكبر الأنهار فنزلنا أمامه للإفطار وقضاء الأوطار واستقينا من مائه العذب الزلال، وتنعمنا بالماء، والمرعى بين تلك التلال وسرنا

منه، وقد زالت الشمس، وأدينا أول الخمس فمررنا بالحويجة، وأم الغزلان، والقبر وكلها أودية ومعروفة عند أهل تلك السير وبتنا بالعقابة على غير ماء.

وارتحلنا يوم الأحد فأتينا وادياً يسمى رأس ابن فردان فألفيناه مملوء بهاء حاز العذوبة، والصفا وحواليه من أنواع الزهر ما أخجل الزهر فبقينا به حتى صلينا الظهر ومررنا بعد ذلك بموضع يسمى حنوة رفاد، وألفيناه فيها نجعا عظيها من أعراب ذلك الواد، وتجاوزناه وبتنا على غير ماء.

وارتحلنا يوم الاثنين فمررنا ضحى بالرحيبات وريضنا بالباب، وتاه الخبر عن عقبة الذيبة وحارت الألباب، وتعبت المراحل التي كانت في سورة تعباً جاوز الحد، وتورمت أخفافها، وأرجل الرجالة بل لم يسلم من المشقة أحد ونزلنا من السروال بعد الزوال وسرنا جادين في السلوك إلى معطن سلوك فنزلناه في الغروب بعد مقاساة كروب، ولم ينزل آخر الركب حتى مضى جزء معتبر من الليل بعد مقاساة أشد الكرب، وأصبحنا به يوم الثلاثاء حتى آن الزوان واستقى الناس من مائه الكثير المتوال.

وارتحلنا منه فمررنا ببتر تسمى الزحيحيف قريبا من ذلك وصلينا العصر هنالك وسرنا حتى اصفرت الشموس وزلنا لاستراحة النفوس وصلينا المغرب/٢٤٧/ في منظر من الأزهار مغرب وجد العَلَّام عن أذن أمير الركب حتى غاب الشفق ومارق لأحد من المساكين، ولا أشفق، ولم ينزل آخر الركب حتى انقضى أزيد من ثلث الليل وقاسى الناس من الشدائد ما ختم لهم بالسيل وبتنا أمام قصر الطليون حتى طلع الفجر وفجرت السياء عيونها غاية الفجر، ولم يكف ذلك السيل طولها الليل، وكان الصواب أن نقيم حذراً من الوقوع في المقعد المقيم فلم يساعد الشيخ على الإقامة، وأمر بالرحيل من تلك المقامة فكف المطر وريثها قضينا من الحمل الوطر، وأخذ الركب يسير، وتوجه الناس عقبه للمسير، وأرسل الله علينا سحابة وكفاء ليس لها كفاء صبرت الأرض كالبحر الزاخر لا يقر عليها خف، ولا حافر، وأعجزت عن السير، وأوجبت النزول طوعا، أو كرها في ذلك الدير فنزلنا بعد أميال قليلة بحكم الملك القادر، ولم تساعد

الأمير فيها رامه من المسير المقادر، وتفرق الناس يرتادون لنزوغم المواضع الحرشاء التي لا يخاف نازلها من كثرة الأمطار، ولا يخشى، وألفينا بهذه الدار من الآبار، والمآجل، والمغدران ما أزال عن القلوب الأدران وكلها عملوءة بمياه الأمطار وكفت السحاب عن الوكوف لتهام الأوطار وظللنا هنالك نتنعم في المطاعم، والمشارب ونقضي من الراحة أقصى المآرب.

وارتحلنا يوم الخميس فريضنا بقرب قصر عليان وبتنا على غير ماء في الموضع المعروف بالبيضان.

وارتحلنا يوم الجمعة فصلينا الظهر بالأجدابية واستقينا من جوابيها الجابية وسرنا منها بعد صلاة العصر وبتنا بعد مجاوزة الجديدة بالا أصر وارتحلنا يوم السبت فريضنا بالمعروف بالعُرف راضة مديدة ونزلنا بعد العشاء على غير ماء بقصر وقيده، ولم ينزل آخر الركب حتى مضى ثلث الليل وارتحلنا يوم الأحد فظللنا سائرين حتى اصفرت الشمس ونزلنا معطن المنعم، أو المنقل، ولم يصله آخر الركب حتى خاب الشفق وبات الناس يسقون القرب ويبادرون القرب، ومنه فارقنا جماعة من أهل فزان جاؤوا معنا من مصر قاصدين بلادهم فزان، ومن المنعم بتنا بمقطع الكبريت على غير ماء.

ومنه بتنا بقرب الحدادية، وهي بئر معروفة/ ٢٤٨/ استقى منها بعض من تيسر له مناولة الماء منها.

وارتحلنا يوم الأربعاء فطرق بعض الناس الحدادية أيضاً واستقى منها لاحتياجه إلى الماء ومرونا قرب الظهر بالكحيلة وانحرفنا لغدران ذُكر لنا فيها ماء المطر فلم نلف بها إلا الأثر وعوضنا الله منها ما لا يكيف من الربيع، والزهر وبتنا باليهودية على غير ماء.

واليهودية بئر في هذا الموضع وذكر أبو سالم أنها قرى متعددة متقاربة فيها آثار بناء خال متراكم يدل على أنها كانت عيارة عظيمة واشتهر على ألسنة الحجاج أنها كانت مدينة مليكتها يهودية فسميت بها ويحتمل أن تكون هذه هي المشار إليها في الرسالة القشيرية إذ لا مدينة في الغرب تعرف باليهودية غيرها.

وارتحلنا منها يوم الخميس فبتنا بالجيرية قرب معطن بو سعدة وارتحلنا يوم الجمعة فمرزنا به صباحا وريضنا بمعطن الأحمر.

وهنالك ألفينا الشطاب(١) ورد بمكاتب من الغرب غير أنه طال طوافه وجولاته في الأرض وخرج من فاس في المحرم فلم يصل إلى هذا الوقت.

ووصلنا معطن النعيم بعد الظهر، وتلقانا بقربه طوائف من الأعراب يعرفون بأعراب الزاوية وفيهم الفرجان وغيرهم في عدد كثير، وأبهة عظيمة عليهم آثار الرفاهية التي ليست بواهية، وألفينا حول المعطل عسكراً من أتراك طرابلس ذكر لنا أنه خرج ليأخذ عوائد ووظائف على أعراب تلك الشواحي وطلبوا الإقامة من الحجاج ليستوفوهم هنالـك فساعفوهم على ذلـك، وأصبحنا مقيمين يـوم السبت ووردت الأعراب بالغنم، والسمن، والتمر وغير ذلك، وكانت سوق عظيمة غير أن الأتراك أفسدو! أحوالها، وأكثروا أهوالها لأنهم أرادو! أن يقتلوا رجلاً من قرابة أمير طرابلس. كان توجه للحج مع الركب الجزيري، وتأخر في مصر لمقتضيات، وأغراض عرضت لـه حتى غرب معنا يقال له الحاج محمد بو شاقور فطلبوا منه أن يتوجه لخيامهم ليكرموه فكان إكرامهم له بالبندق، والشاقور<sup>(٢)</sup> وجاء فاراً بنفسه منهم بعد أن كان هيأ لهم من الأطعمة ما أبعده الله عنهم، وأصابته رصاصة في رجله وضربة بالسيف في يـده وضرب. فرسه رصاصة، وما وصل إلى محله/ ٢٤٩/ إلا بعد لأي ولأي فدخل إلى مكان هو. كساه الله حلة أمانه، وأنجاه الله من أعدائه وسلم من فضل الله وبركة الرسول (ﷺ).

وترك الترك ما راموه ونقضوا من القتال ما أبرموه ورجعوا إلى مواضعهم وعادت السوق كما كانت قبل تواضعهم.

وارتحلنا من النعيم يوم الأحد، وقد أخذ حذره من الأعراب، والأتراك كل أحد فبتنا بالمدينة، وتسمى الركيزة بالنصيرة فيهما على غير ماء.

<sup>(</sup>١) الشطاب: ساعى البريد بلغة المغرب كالرقاص.

<sup>(</sup>٢) الشاقور: السيف بلغة المغرب.

وارتحلنا يوم الاثنين فصلينا الظهر بعد مجاوز قصر الذبان وبتنا على غير ماء لما ظهر قرار السور وبان وارتحلنا فوصلنا بئر مطر وعند ارتفاع النهار فتفرق الناس يسقون من مائه الذي جارى بكثرته الأنهار، ومنه مررنا ببير حسان، وهو ماجل منقور في حجر يجتمع فيه الماء وبإزائه قرى خالية لم يبق إلا رسومها تسمى قصور حسان إضافة إلى بانيها.

وكان عالماً لبني أمية لما نقض أهل إفريقية العهد في آخر خلافة بني مروان بني هناك قصوراً، وأقام فيها نحوا من ثلاث سنين، ثم افتتحها بعد ذلك حسبها نبه عليه مؤرخو إفريقية وسمي هذا المكان باسمه إلى الآن، ومن حسان أول سرت كها مر، وهي من أخصب البلدان، وأحسنها، والرفاهية ظاهرة على أهذها.

وبتنا في قرار شرف حسان ويقال له قرار الزيتية على غير ماء وارتحلنا منه فصلينا العصر بالمخاطبة، وهي ساقية من الماء الملح مختلطة بحجر الملح في وسط سبخة عظيمة كما تقدم ومنها انجرف الركب لسقي البهائم من الهيشة وبتنا قبالة الهيشة على غير ماء وظعنا فمررنا صباحا بالجدارية ووسط النهار بالصنعة، ثم بالمجارين، وأشرفنا على معطن السميدة وبتنا قريباً منه على غير مار، وأصاب الناس ظمأ فسقاهم الله من ماء السماء، وأرسل سحابة عمت بالأمطار ووقت بالأوطار فتلقبنا ماءها في ما حضر من الأواني وكفانا ذلك للطعام، والشراب فكانت لدينا كالشواني وحمدنا الله الذي ينزن الغيث من بعد القنط ويعجل الفرج على من قنط.

وارتحلنا صباح الجمعة فوصلنا السميدة مع طلوع النهار وسقينا من إحسائها الغائضة فيضان الأنهار وجلسنا ريثها قضينا من السقي الأوطار وفرغنا من الأقطار وسرنا/ ٢٥٠/ فريضنا بمعطن العويمر وصلينا به الظهر، ثم سرنا في سباخ متتابعة حتى وصلنا روضة الشيخ بو شعيفة وبتنا في كفالته وروضته المباركة لذركب من قبالته وسقى الناس دوابهم من سوانيه واستقى كل واحد في أوانيه، وأصبحنا بروضة سيدي بو شعيفة نؤم دياره ونخلص له الزيارة ونسأل الله تعالى من كل شيء في الدنيا، والآخرة

خياره.

ووصلنا ضحى الضريح الإمام المشهور مولانا أحمد زروق أعاد الله علنيا وعلى المسلمين من بركاته، وتفرق الناس في أفنيته ومسجده، وأمامه وخلفه يبتهلون إلى الله تعالى ويسألونه بجاهه ويطلب كل واحد ما شاء قرب تجاهه.

وبقينا به ريثها فزنا بالزيادة في تلك المزارة.

وسرنا حتى توسطنا مسراته وريضنا بين أشجار عظيمة من نخيل وزيتون وغير ذلك حتى صلينا الظهرين وزال عن القلوب كل رين وسرنا فبتنا في أول الوفنية ووردت علينا جماعات من الأعراب يتسوقون الركب بغنم وسمن وشعير وغير ذلك.

وارتحلنا صباح الأحد فوصلنا الفواتير ضحى وريضنا تحت أشجارها، وأبنيتها ونخيلها الباسقة بين سوانيها الكثيرة المتناسقة ومنها مردنا بالزليتن وزرناه ضريح الإمام المشهور بين تلك الأقطار في نيل الأوطار الشيخ سيدي عبد السلام الزليتني المشهور بالأسمر الفيتوري، وله مقام عظيم وشهرته كافية.

وقد ألف في مناقبه الشيخ علي بن عبد الصادق أحد أصحابه الملازمين لـه تأليفًا حافلاً سهاه (منح العليم في مناقب سيدي عبد السلام بن سليم).

وطرقنا وادي الحمى وسياه لنا بعض عرب البلاد وادي أغووا فصلينا بــه الظهـرين واستقى منه من احتاج إلى الماء.

ثم دخلتا ساحل حامد فزرنا في أوائله روضة انشيخ أبي بكر الفرداوي الزياني، وتجاوزناه وبتنا وسط نخيل، وأبنية هناك.

وظعنا يوم الاثنين فمررنا صباحا بروضة الشيخ على الفرجاني، ثم بضريح الشيخ عمر الشارف أحد أصحاب الشيخ عبد السلام المتقدم الذكر (ﷺ) جميع أوليائه فزرنا هما، وتبركنا بها.

وريضنا عند سيدي بو عصيدة (مله القب بذلك لأن عادته أن يصنع / ٢٥١/ للحجاج قصم العصيدة. كها مروا به ذهابا وإيابا حتى ينالوا منها بأجمعهم وذلك دأبه منذ أعوام متطاولة واسمه سيدي أحمد بن حجالة روضة عظيمة ومشهد حافل جداً على شاطئ البحر عليها آثار النور، والبركة وورثه أولاده فهازالوا على تلك الوتيرة، وقد ألفيناهم ضربوا خيمتهم وشرعوا في ذلك فتبركنا بطلب الدعاء منهم، وتوضأنا هنالك وسقينا البهائم وسمى لنا بعض الأعراب تلك الأرض بابن جحا.

ومنه انحدرنا في وادي القلعي ووصلنا روضة الشيخ محمد القلعي الشريف ظهرا فنزلنا أمامه للاستراحة، والصلاة، وأخذ الناس يستقون من بنر أمامة ويسقون الدواب وبقينا هنالك ريثها قضينا من الزيادة الأراب وصلينا العصر في تلك الهضاب وانحدرنا من تلك العقاب المتطاولة الصعاب المشهور ذلك كله بالثنعازة عند الحجاج وغيرهم من الأعراب.

ولما سهلت الأرض ووطئت نزلنا قبتنا في حفظ رب الأرباب وارتحلنا يوم الثلاثاء ففرغنا من البغازة، وأوديتها وريضنا هنيهة بوطية قماطة، ثم بواد يسمى ميتة الخيار.

وعن يسار المغرب رأس جبل عال يسمى رأس خبر، وألفينا تلك الأرضين كلها منعمة بالربيع، والأزهار ومررنا بوادي التوتة قبل الظهر واستقى الناس من بيرها العذب، ثم مررنا بالسبالة ووصلنا وادي المسيد فسقينا به الدواب وصلينا الظهر لما في تقديمها من الصواب وبقينا نتنعم في خصبه الكثير ومائه الغزير حتى صلينا العصر.

وحثثنا المسير فبتنا بوادي الرمل وظعنا منه صباح الأربعاء فمررنا برءِ ضة سيدي على النفائي ووصلنا تاجوراً ضحى فدرنا بها روضة سيدي أبي النور وروصة سيدي عبد الله قادر وغير ذلك من المشاهد المزارة نفعنا الله بذلك.

وريضنا بالنخيل المتصل بالأبنية المتصلة بالمنشية حتى صلينا الظهر، وتوجهنا لدخول طرابلس فتلقانا الأخ في الله ومحبة الشيخ سيدي أحمد بن صالح وسط القرى التي هنالك بقرب ضريح سيدي محمد بن سعيد ( الله عليه ).

وزرنا المشاهدالتي هنالك وسرنا حتى انتهينا إلى المنشية، وهي مدينة قبالـة طرابلس

يسزل الحاج في ديارها لسعتها وكثرة المساكن بها فلذلك يؤثرونها عن الدخول لطرابلس/ ٢٥٢/ واتخذنا في المنشية داراً بقرب مسجدها الجامع رغبة في جواره لتحصيل الجهاعة في كل وقت وبقينا مدة إقامتنا بطرابلس نحواً من سبعة عشر يوماً، أو أكثر ونحن نتردد لمن أمكنت زيارته من صالحيها ومشاهدها ولقينا بها جماعات من الناس غير الذين لقيناهم في الذهاب أولاً.

وأجل من لقيناه في الإياب الرجل الصالح العالم الزاهد المتبرك به أبو عبد الله سيدي محمد المعزوي أدام الله رعايته، وأحسن فيه سعايته بمنه لقيته بداره من المشرية مع محبنا الفقيه أبي العباس أحمد الغزي وصلينا معه العصر في مسجده الذي بقرب داره.

وحدثنا بفوائد علمية، وله يد في العلوم، ولا سيها التصوف فإنه كرع فيه من بحر شيخه الإمام المشهور سيدي محمد بن سعيد (ش) وحالته متقشفة، وله أخلاق جميلة واسعة وظن حسن في جميع العباد ومنشأ ذلك صفاء الباطن ونور آنيته وحسن النية وخلوصها أجزاه الله عنا وعن المسلمين خيراً.

وتبركنا أيضاً بملاقاة الرجل الصالح المسن الخير البركة الفقيه المشارك الدراك أي عبد الله محمد بن مساهل الطرابلسي بداره ومسجده وصلينا معه الظهر، وتنولنا معه مسائل حديثية، وله أخلاق حسنة سهلة واسعة لينة (شه ) ورأينا غير هؤلاء بمن لقيناه أولا وخرجنا من طرابلس يوم السبت الرابع عشر من رمضان المعظم سنة أربعين ومائة، وألف فنزننا بعد تمام النخيل، والأبنية المتصلة بطرابلس بالموضع المعد لنزول الأركاب المسمى قرقاش.

وارتحلنا منه صباح الأحد فريضنا ضحى بنخيل زنزور وريضنا في الظهر في نخيل جدايم، وتحت ظلالها صلينا الظهر، والعصر، وأسرعنا المسير فبتنا بالزاوية وارتحلنا يوم الاثنين فريضنا الراضة الأولى ضحى بنخيل زواغة وصلينا الظهر بمليته وبتنا بازوارات الشرقية.

وظعنا يوم الثلاثاء فويضنا منحى بقرب الزوارات الغربية للأقطار ووصلنا فنزلنا ٣١٣ لنقضي من السقي، والاستقاء الأوطار وصلينا بها الظهر، وأدركتنا صلاة العصر ببرج الملح فأديناها على شاطئ البحر الملح وجلسنا أمامه نوحد الله ونتعجب فيها خصه به من تلك الأمواج/ ٢٥٣/، وأولاه وبتنا بين البوح، وأرض الشوشة.

وارتحلنا يوم الأربعاء فريضنا الراضة الأولى في أول الشوشة، وهي أرض متسعة سميت بذلك لكثرة ما بها من النبات المسمى بالشوشة وصلينا الظهر في وسطها وبتنا بابن قردان وظعنا صباح الخميس فوصلنا نبش الذيب ظهراً تفرق الناس يسقون منه إذ لا غنى لهم عنه.

وبقينا به حتى صلينا العصر، وتجاوزناه وبتنا على غير ماء وظعنا يوم الجمعة فوصلنا جرف جربه ضحى ونزلنا به وخرجت المراكب الموسوقة، والأقوام المسوقة وقامت هنالك سوق عظيمة بين أهلها وبين الحجاج وامتلات بكل ما ينفع ويحتاج، ولا سيها السمك، والزيت، والفواكه فقد غمرت كل مفاكه، ولم فيهم شيء من البضائع ضائع.

وارتحلنا من جربة يوم السبت فمررنا بوادي السمر وصلينا الظهر بوادي أم جار، وأدركتنا صلاة العصر بوادي عرام، ولم ندخل قريته ذات المقبرة الحافلة الأعلام بل تجاوزناه وبتنا ظعنا يوم الأحد فوصلنا مدينة قابس بعد ارتفاع النهار وقابلناها ونزلنا نجني ما حواليها من الأزهار، وتفارق من يتوجه لتونس من الناس ويحصل الناس من مقضياتهم ما يحصل لهم من إيناس.

وورد علينا جماعة من فقهاتها وجملة وافرة من نبهائها منهم الفقيه الفاضل السيد الحاج محمد الملقب بالمكي الصفاقسي صهر الشيخ المشهور أبي الحسن سيدي على النوري.

ومنهم الفقيه أبو محمد عبد السلام بن علي الحامي مفتي قابس وإمامها، والفقيه أبو عبد الله محمد ابن يحيى الحزامي من احد عدولها المنتصبين للإشهاد فيها.

والفقيه أبو الحسن سيدي علي بن الحاج بن عبد الحرمين بن عاقلة القابسي، والفقيه سيدي عبد الله بن الفقيه الفاضل المشهور سيدي عبد الكريم الحروني صاحب التأليف

المشهور المتعددة في أنواع الفتون.

وسيدي علي ابن أبي القاسم إمام زاوية أبي لبابة وسيدي عبد اللطيف بن عبد الله المحمروني.

وسيدي محمد بن عبد الرحمن السكري الحمروني وغيرهم من لم نعرف أسمائهم وكل واحد يسأل عما عن له من المسائل العلمية.

وقد أبدى لنا السيد الحاج محمد المكي أبحاثاً نفيسة في العربية وكذلك في التفسير، وأجبناه / ٢٥٤/ ولله الحمد، وله مخالطة لتصريح الأزهري، وتفسير الجلالين، وتكلم بعض من ذكرناه من الشهود على أمور مهمة من التوثيق فيسر الله الجواب عن ذلك كله، وله الحمد أولاً وآخراً وباطنا وظاهراً.

وأصبحنا يوم الاثنين متوجهين لزيارة الإمام الأعظم أبي لبابة رفاعة الأنصاري صاحب رسول الله (激的) في أصح الأقوال وإن اختلفوا في اسمه على عدة أقوال وبقربه في الروضة ضريح سيدي على التواتي وحوله سيدي عبد الله ناجي.

ذكروا لنا أنه كان أمير ركب الحاج، وكان صالحاً وسألنا الله تعالى بحق هؤلاء السادات أن يمن علينا بخيرات الدنيا، والآخرة، وأن يختم لنا بالحسني وينعمنا في المقرر الأسنى بالدرجات الفاخرة.

ودخلنا مدرسة أبي لبابة ومسجدها ولقينا بها جماعة من الطلبة وبناؤها في غاية الإتقان، وألفينا يقربه روضة أخر ذكروا لنا أن صاحبها يقال له سيدي عبد الله حجام رسول الله (عليه)، وأنه لقب بذلك لأنه طلب ذلك على رسول الله فبلغه الله أمله ونيته ووصله أمنيته، وكان له في ذلك سبب لم يكن لغيره وفاز بها لم يفز به أحد من خيره.

وهنالك قبة أخرى على ربوة لم نعرف اسم صاحبها فزرناها بالنية في حصول كل أمنية وسرنا حتى وصلنا روضة سيدي هريش فزرناه وانحدرنا لواديه فألفيا عينه جارية واستقينا منه وسقينا البهائم الجارية ونزلنا في الظهر حامة قابس، وأقمنا بها يومين لمظر صير وجه الأفق من شدة سحانبه عابس.

وورد علينا فيها الفقيه الخير السيد نصر بن نصير الخفيفي بكتاب اسمه (الدرر المنقطة في المسائل المختلطة)، وهو كتاب حافل جامع لأنواع الفقه وختمه مؤلفه بمسائل تفسيرية وحديثية وجمع فيه من الفروع الفقهية ما ليس في غيره في كل مسألة يحكى أقوال الأئمة الأربعة وينقل كلامهم عليها ويتنوع في اختلاف المذاهب واختلاف أهلها، وأقاويل أربابها ويجلب الأقوال الواردة على كل مذهب.

وزرنا من أمكنت زيارته من صالحيها كسيدي عسكر وسيدي بلقاسم المدعو هبيلة الحمراني وسيدي على بن سالم وسيدي عمر الرجراجي وسيدي/ ٢٥٥/ محمد الغوش. وسيدي محمد بن عبد الله البطمطي وسيدي عبيد وغيرهم نفعنا الله تعالى بذلك وسلك بنا أوضح المسائك وجعلنا من المحسوسين على أوليائه المتمسكين بأسباب أصفيائه آمين.

وظعنا من الحامة يوم الأربعاء الخامس، والعشرين من رمضان فتركنا الطريق ذات التسيار، وأعملنا إلى ناحية اليمين التيسار وجلا من الوحل الذي غادرته بتلك السباخ الأمطار حتى حال بين الطريق وبين من له فيها أوطار، وأخذا على طريق الشارب الذي لا يسوغ ماءه الشارب.

قيل إنها سميت بطريق الشارب لأن أكثرها متصل بالسبخة كالشارب لها وريضنا في عقلة آبار هالك تسمى برادع ذكر أن ماءها ليس للعطش برادع ولذلك لم يرد أحد منه لاستغناء الناس عنه وسرنا منها فريضنا ثانياً في موضع تسمى القويفلة بالتصغير سميت بذلك لشجرات بها تتراءى للناظر كالقافلة لاسائرة وصلينا بها الظهر، والعصر.

وبتنا دون الزهانيات وظعنا يوم الخميس فمررنا بالزهانيات صباحاً وريضا على الساقية فصلينا بها الظهرين وسقينا البهائم واستقينا من مياهها السانية وبتنا بالمويلحة.

وظعنا يوم الجمعة قُرَيَّضْنَا بالعرق وحثثنا السير فوصلنا لسيدي بو هـلال بعـد الغروب، ولم ينزلـه آخر الركب حتى غـاب الشـقق وقاسـي في الظلمة غايـة الكـروب وظعنا يوم السبت فررناه ومررنا في مداشرة وقراه حتى وصـلنا القاعـدة منـدن الحريـد، وأعظم بلدانه، وهي توزر قبل الظهر وخرج لملاقاة الركب جماعة من أعيانها، وفي وسطهم حكامها قد أحدق به العامة، والخاصة، وأقمنا بها السبت، والأحد، والاثنين، وفي عشية ظهر هلال شوال فطلبوا منا إقامة سنية على عادة الركب فأسعفناهم بذلك لما أشرنا إليه قبل، وأكد ذلك إنا كنا مقيمين ننتظر العلام، ومن معه من الناس الذين ذهبوا من قابس مع من توجه إليها ليوصلوهم للقيروان.

ورأينا أيضاً احتياج الناس للموعظة، ولا يمكن وعظهم في غير ذلك فصلينا وخطبنا لهم خطبة حسنة مشتملة على التبشير، والتحذير وغير ذلك بما يحتاج إليه/ ٢٥٦/ المأمور، والأمير، والجليل، والحقير، والصغير، والكبير، وتنوع الناس أيضاً على عادتهم في أنواع المطاعم، وأبدوا منها كل ناعم، وأوسعوا كل حاضر بها لا يتيسر للحاضر.

وورد علينا ناس لا يصحون كثرة وفيهم جماعة من أعيان الفقهاء، والقضاة، والنبلاء منهم مفتي تلك الأرض الفقيه الفاضل أبو العباس أحمد بن عبيد، وهو رجل فقيه يستحضر النصوص الفقهية، وله أخلاق حسنة يباشر بها الناس مع قيامه بأمور الفتوى هناك، ولم نكن لقيناه في المرة الأولى ونحن مشرقون.

ومنهم الفقيه القاضي الخير الناسك سيدي علي بن عبد الملك قـاضي تـوزر وإمامهـا، أو خطيبها لئن الطبيعة سهلها مع الإنصاف التام، وقد مر ذكره.

ومنهم الفقيه الدراك السيد رمضان المتقدم الذكر أورد علينا كتباً في الكلام يستشكل كلاما لبعض شراح الصغرى عند حدهم فيها يستحيل على الله تعالى الموت في كلام له عجعجة بلا طحن، ومن الغد أورد الزرقاني على المختصر في جميع ذلك واتضحت له بحمد الله تعالى وجوه تلك المسائل، وأخذ يتكلم في مسائل نحوية وحديثية ونحن نجاريه فيها هنالك.

وزرنا من أمكنت زيارته من صالحيها وارتحلنا منها يوم الخميس ثالث شوال فريضنا بالحامة التوزرية في أحسن الأحوال واستقى الناس ما يكفيهم في القرب وقضوا من الاستراحة غاية الأرب ومنها ريضنا ثانيا بالموضع المعروف بالمخرق، وألفينا ماء غدرانه في جميع نواحيه قد تخرق وفيه من الكلأ، والربيع للمراعي ما فيه غنية السائم، والراعي فتنعمنا بتلك الغدران المغنية عن الأنهار، وتمرغت البهائم على هاتيك البسط المبسوطة من ألوان الأزهار، وتجاوزنا الشبيكة وبتنا.

وظعنا يوم الجمعة الرابع فتجاوزنا تمغزا وريضا بين ما حواليها من المرابع في خصابة ظفرت من الأشجار وبتنا بوادي غيران واستقى الناس ما يكفيهم منه ومما حوله من الغدران.

وظعنا يوم السبت الخامس فريضنا بوادي الطرفا ويسمى وادي فرشكاون، وألفينا به من الماء الغزير، والخصب الكثير ما فيه غنية، وفي / ٢٥٧/ حوانبه من أشجار الطرفا العظام ما يحيي رفاة العظام، وتجد النفس للاستظلال به غاية المنية، ومنه ريضنا بالغيضات، وهي اسم لمجاري المياه بين تلك الجبال، والرمال إذا تعددت من الأمطار الغيضات وبتنا أمام وادي العظام بين هاتيك الكثبان العظام وظعنا يوم الأحد السادس فريضنا بالزريبة الأولى المعروفة بزريبة حامد الجامعة بين المعايب، والمحامد، وتلقانا أهلها بالتمر، والشعير، واللبن وغير ذلك ووقعت بينهم وبين الحاج سرر عظيمة هناك، وألفينا الوادي الذي بإزائها علوءاً بمياه الأمطار وبين سواقيه حصائد عظيمة للبهائم فيها غاية الأوطار فكملت فيها الراضية ووجد الخبير فيها من الماء، والمرعى ما ولله فيها غاية الأوطار فكملت فيها الراضية ووجد الخبير فيها من الماء، والمرعى ما ولله

وهنالك ألفينا أخبار الرقاص الوارد من الغرب، وأنه بسكرة، أو دونها بالقرب ومنها نزلنا بزريبة الوادي بين الظهرين، وألفينا الرقاقيص بها فبتنا فيها لنذهب ما أثرته الوحشة في القلوب من الرين، ولما أدينا دين الصلاة الواجب وكملت لدى الرقاقيص الواجب أخذوا في تفريق الرسائل على أربابها وإدخال السرور بنفي الشرور عن ألبابها وحاصل ما تضمنته تلك الرسائل.

وكان في جلها من أعظم الوسائل هو أن السلطان أبا العباس أحمد الذهبي لذى كان تولى الملك بعد، والده قد أخل بطريف الملك، وتالده، ولم يصلح للانتظام في ذلك السلك، ولم يحسن نظرا في المملكة، ولا في الملك بل اشتغل بها لا يناسب ذلك من التعب، واللهو، والتفنن في الخلاعات مع النساء، والولدان تكميلا للزهو إلى غير ذلك عا يجب عنه الإعراض إذ لم تتعلق لنابه أغراض، وأنه لم يقم بذلك المالك لما توسموا فيه من الصلاحية لما هنالك وورد علينا كتاب حافل من عبنا الأود الفقيه الأديب أبي العباس أحمد البكوري صدره بقوله:

لمسما وضميعت صمحيفتي في بطمين كمصف رسموها قبلتهما التمسمالية التمسمها يمناك عند وصوفا

وورد علينا كتاب من أخينا الأنجب الحاج طاهر يخبرنا بكل أمر ظاهر وإن الأهل ولله المحمد في عافية تامة ونعمة عامة فسررنا بذلك، وكان ذلك/ ٢٥٨/ اليوم لنا كالعيد هنالك، ثم قامت سوق عظيمة بين أهل زريبة الوادي وبين الحجاج وجاءوهم بكل ما يحتاج إليه من سمن ولبن وفواكه وغنم ودجاج.

وبتنا في ليلة حضرت سرورها ونفرت شرورها، وتمت نعمها وعمت نعمها وظعنا منها يوم الاثنين السابع فأصبحنا على غدران ومرابع فاستقى الماء من احتاج إليه، وأعرض عنه من لم يتوقف عليه وظللنا نستظل بأشجار الوادي المسمى وادي المنصف، وألفينا بقربه آبار مملوءة بمياه الأمطار فقضينا منها بعض الأوطار وددنا بها الطهارة، وتجاوزناها وصلينا الظهر في فلاة من الأرض.

ووصلنا إلى وادي الناموس ويسمى رأس العيون مع مغيب الشمس رغبة في الماء وبتنا بين تلك اليههاء وورد علينا من الأعراب ما ملأ البههاء وظعنا يوم الثلاثاء فوصلنا لسيدي عقبة ضحى وطلب أعرابه من الشيخ النزول لديهم ليتسوقوا منهم ما بين يديهم فأجابوهم بعد اللتيا إلى ذلك ونزلوا جل ذلك اليوم هنالك. وكان سوق عظيمة عملوءة بالتمر، والسمن، والشعير وغير ذلك من الحيوانات، ولا سيها جنس البعير، وتوجهنا لزيارة سيدنا عقبة نفعنا الله به ودخلنا روضته المباركة، وألقينا عليها بناء متقنا ليس فيه مشاركة وحواليها مسجد ومدرسة، وأبنية لا بأس بها، وفي بابه بير حسنة كثير على مولحة.

وسألنا الله تعالى بجاهه لنا ولأحبابنا، وأهلينا وعامة المسلمين وخاصتهم بما نرجو الله قبوله وصلينا الظهر وحثننا السير من يدي عقبة فصلينا العصر بواد قرب بسكرة ووصلنا بسكرة عشية، وأقمنا بها الأربعاء، والخميس، وكانت فيها سوق عظيمة بأنواع النطاق تميس وامتلأت بالبغال، والإبل، والشعير، والسمن، والتمر، والدقيق، والقمح، واللحم، والغنم وغير ذلك من أنواع السلع، والزرابي.

وظعنا منها يوم الجمعة الحادي عشر فريضنا أولا بعين أوماش واستقى الناس من ماثها وسقوا البهائم ومنها ريضنا بوادي الزاب في أخريات مداشره فصلى كل فريق مع معاشره، وثلقانيا أهل الزاب كباراً وصغاراً بأنواع التمر، وأنواع الفواكه من تفاح ومشمش وغير ذلك ووردوا علينا بهالا يحصى من الزاربي التي على شكل زاربي بسكرة وغير ذلك، ومن ذلك الوادي مررنا بضريح سيدي عبد الرحن/ ٢٥٩/ الأخضري الإمام العلامة المشهور الجامع بين علمي الظاهر، والباطن له كرامات مأثورة، وتآليف مشهورة في المنطق الذي اشتهر في أقطار الأرض شرقاً وغربا وكشر الانتفاع به وكالمنظومة التي له في السلوك تشابه المباحث الأصلية رائقة النظم فائقة الحسن حلو مسلسلة، وله مقدمة في الفقه مشهورة في تلك الأرض.

وله الجوهرة في البيان وغير ذلك وبيتهم بيت علم وصلاح، وهـــو الــذي أظهــر القــبر المعروف لسيدي خالد بن سنان في بلاد الزاب المتقدم الذكر.

ولما قربنا من قبر الشيخ عبد الرحن وقابلناه أقلنا عليه بنية الزيارة، والتبرك، وتجاوزناه وبتنا بأرض مغدان على غير ماء، ولا غدران. وارتحلنا يوم السبت الثاني عشر فأصبحنا بنخيل أولاد جلال، وأخبرنا هناك بأن أعراب سيدي خالد عزموا على أخذ الركب بين تلك التلال فأخذ الناس حذرهم من ذلك، وتهيئوا لاقتحام المهالك، وتفرقوا على نواحي الركب يحمونه من كل كرب وعزمواعلى عدم الجواز على أعراب سيدي خالد فراراً من القتال أمام ذلك الإمام العظيم القدر ورغبة عن أن يتصف جوار ذلك الرسول بالغدر فتلقانا جماعة منهم وحكموا بتكذيب جميع ما نقل عنهم، وأظهروا أن لهم في الركب عجة ووداداً وإنهم لا يريدون منه إلا بركة وامتدادا فكيف يضمرون له ضيراً ويرجون من ضرره خيراً فصدقناهم في ذلك، وتوجهنا معهم لهنالك وبتنا بوادي سيدي خالد الذي جمع كل محد طارف، وتلاد، وتوجهنا لمشهده الحفيل المشيد بين ذلك النخيل وسألنا الله بجاهه خيرات الدنيا، والآخرة، والكرع من فيض أبحر فضائله الزاخرة.

وكانت لأعرابية مع الحجاج سوق قامت لها البيوعات على سوق وامتلأت بالشعير، والتمر، والسمن، واللبن، والتفاح وغير ذلك مما يجلبه الركب لسوقه ويسوق ومات لنا هناك رجل من الحذامين شأة الوادي.

وارتحلنا يوم الأحد الثالث عشر آخذين أيضاً الحذر فصلينا الظهر وادي صياد وبتنا قرب التويبات وظعنا يوم الاثنين الرابع شر فأصبحنا بالتوميات وهما ربوتان عظيمتان شبهتا بالتوأم الذي يولد مع أخيه في بطن واحد لتقاربها، وتقارنها، ثم عبر عنها بالجمع لكثرة رملها، أو لعظمها، أو غير ذلك كها مر أبهاء إليه وريضنا في جرف الأحر/ ٢٦٠/ من الموت لحقهم من العطش أشد المعاطب، وأكثر المهالك.

وارتحلنا يوم الأربعاء الثالث، والعشرين في مطر وابل لا يترك من الطرقات إلا الواضح السابل فبتنا على غير ماء قرب دار فريحات وارتحلنا يوم الخميس الرابع، والعشرين فريضنا بعد مجاوز دار فريحات بموضع تسمى القرعة ووصلنا العين الحسيني بعد العصر فبتنا لنتوسع في السعي، والاستقاء بلا عصر.

وارتحلنا يوم الجمعة الخامس، والعشرين من شوال فريضنا أولا بالجنين بالتصغير، وهو شجر من البطم عظيم مستدير ومررنا بعده بأشجار أخرى عظيمة متتابعة تعرف بالجبان بالتكبير، وتجاوزناه في مطر غزير وبتنا عند منقطع جبل عنتر.

وارتحلنا منه يوم السبت السادس، والعشرين في مطر غزير فريضنا في ربوة مشرفين على خدير، شم ريضنا ثانياً في أبي الضروس وصلينا الظهر حول إحسائه السهلة المضروس، وتجاوزناه بكثير في مطر غزير وبتنا على غير ماء في فلاة يهاء وظعنا يوم الأحد السابع، والعشرين فمررنا بغدير مملوء بالماء النمير وريضنا في عقله آبار تعرف بالقفلة الحمراء بين هاتيك الصحراء وجددنا الطهارة بآبار السلطان ومررنا بسباخ عظيمة.

ومنها ارتفعنا البروة حمراء بني تلك الغيطان فصلينا بها الظهر وبقينا بها نستريح حتى صلينا العصر وسرنا حتى أذنت الشمس بالغروب وبتنا بالمنقوب.

وارتحلنا يوم الاثنين الثامن، والعشرين فريضنا حول شجرات الغراب لاستعبال ما خف من الطعام، والشراب، ثم مررنا ببطمة المهزولة وريضنا ثانيا بوادي الشارف، وهو رأس وادي ابن مطهر وفيه لقينا أعرابا لا تحصر وبقينا بالكدية المعروفة بتسكينت مشرفين على المريجات وارتحلنا فتركنا المريجات يمينا ومررنا بالطراريز وريضنا على عيون الشيخ على بن مسامح ( فيلي).

وهناك وردت علينا أخبار الغرب، وأهله وبقينا بها حتى صلينا الظهر، والعصر وسرنا فبتنا بموية الطير بعد مجاوزة فم بلزوز وارتحلنا يوم الأربعاء الموفى ثلاثين من شوال قدخلنا تفراطة وريضنا بفم الوادي المنسوب لديدواء منه ريضا بغويبة البطم التي بتفراطة المساة رقبة الغويبة.

وهناك/ ٢٦٣/ لينا بعض الملاقين ووردت علينا رسائل أصحابنا تهنينا بـما أمطرتـه من ودق الحج، والزيارة غمائم سحابنا، وتأملنا تلك الرسائل البديعة التي حازت حسن الخطاب وبديعه واستغنينا عن الاستراحة بها وجدناه في أخبار الأحباب من الراحة، وتركنا الشريعة يمينا بوادي البطم.

ووصلنا وادي ملوية الذي لم تزل حياة جداوله على تلك الروابي ملتوية فنزلنا بقصد المبيت هنالك ووردت علينا من أنواع الملاقات المغربية، والأطعمة الفاخرة الملونة ما يقف لوصف دون ذلك.

وظعنا يوم الخميس متهل القعدة فريضنا بالموضع المسمى بذراع تدارت، ومنه ريضنا بوادي القطف حول غدران من المياه في أوائله وبتنا في أواخره منين من غوائله وظعنا يوم الجمعة الثاني من القعدة فأصبحنا بتازا ضحى وبقينا بها حتى صلينا الجمعة، وكان الركب تقدم أمامنا فلحقناه وبتنا بوسط عقبة بني مجارة، وقد أوسع كل واحد من أطعمة الملاقاة جاره.

وظعنا يوم السبت الثالث فريضنا بعدما عبرنا الوادي، ثم ريضنا بالزريق ثانياً ومررنا ببوحلوا وبتنا بقصبة الثور منجدين بنجدها على الغور وهناك تلقانا مجنا وصفي ودنا الفقيه النبيه الأديب النزيه أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن سيدي محمد بن شيخ شيوخنا الإمام الأكبر أبي على الحسن اليوسي (شش) بالدقيق، والدجاج وباكور التين وغير ذلك كثير الله خيره ووفاه ضيره، وأصلحه في الباطن، والظاهر، وأبقى عرضه النقى الطاهر.

وظعنا يوم الأحد الرابع فمررنا ببو زملان، وألفينا بعيون الطين مارق من الأطعمة ولان وريضنا فيها حتى صلينا الظهر، والعصر وورد علينا أخونا طاهر بها فيه غنية في العصر وبعضهم يسمى هذه العين عين حنان وعين ردادة وسرنا منها فبتنا بالبئر قرب عنق الجمل.

وظعنا يوم الاثنين الخامس من الشهر فأصبحنا القنطرة تنعم في المطاعم، والمشارب ونتجاذب من أطراف الأحاديث ما فيه غية الشارب ونتوسع في غير ذلك. وجاءنا سيدي عبد الرحمن اليومي المذكور من أنواع الأطعمة فيها بها لا يزال عليه نفس المحمود المشكور وكذلك رفيقنا/ ٢٦٤/ شيخ الإسلام أبو محمد عبد السلام فقد وافى بطعام يكفي حامله ما يقرب من العام ودخلنا الفاس الطيبة الأنفاس أمنها الله من كل بأس صبيحة الثلاثاء السادس من القعدة الحرام، وتوجهنا للحرم الأدريسي ننهى إليه الإجلال، والإكرام ونجعله أول ما ألقينا به عصا التسيار وحمدنا الله تعلل على السلامة من غوائل الأسفار، وأكثرنا من الحمد، والشكر، والثناء، والاستغفار.

وطلبنا المغفرة لنا ولجيمع المسلمين من الملك الغفار وسألنا الله العافية التامـة في هـذ. الدار، وفي تلك الدار.

وأن يختم لنا بالحسنى بجاه نبينا محمد الذي هو القطب الذي عليه المدار ختم الله بالصالحات أعمالنا وبلغنا من خيرات الدنيا، والآخرة آمالنا بمنه وفضله وكرمه وطوله آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك، وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً. / ٢٦٥/

#### فهرس الأيات القرآنية

| الرقم الصفحة |     | لأية                                                                                               |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |     | البقرة                                                                                             |
| 411.41       | ١٢٥ | ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ ﴾            |
| *1           | ۱۲۷ | ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عِمْ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ . ﴾ |
| 77           | 188 | ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِٰيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَنهَا﴾           |
| **           | ۱٥٨ | ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجٌّ ٱلْبَيْتَ أُوِ ٱعْتَمَرَ ﴾      |
| 71           | 197 | ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ﴾                       |
| **           | 198 | ﴿ فَإِذَاۤ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَٰٓءَ ۚ مَرِ﴾                   |
| Y • A        | ۲۰۲ | ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرَ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ ﴾    |
|              |     | آل عمران                                                                                           |
| * 1 *        | 47  | ﴿إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾                               |
| * 1          | 97  | ﴿ فِيهِ ءَايَنتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾                 |
| **           | 97  | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾                     |
| ٤٦           | 109 | ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾                                                                     |
|              |     | النساء                                                                                             |
| <b>۳۰-۲۹</b> | ٦٤  | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ ﴾                  |
| 4 £          | 1   | ﴿ وَمَن مَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ﴾            |
|              |     |                                                                                                    |

#### المائدة

| *1          | 97  | ﴿جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَنَمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ       |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |     | الأتعام                                                                                           |
| ţo          | ٨٢  | ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ              |
| *1*         | 97  | ﴿ كِتَنبُ أَنزَلْنِنهُ مُبَارَكُ ﴾                                                                |
| 105         | 180 | ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا﴾                                               |
| Y+ <b>4</b> | ۴۷  | <b>ابراهيم</b><br>﴿فَاجْعَلْ أَفْيِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ بَهْوِىّ إِلَيْهِمْ﴾                        |
| 177         | 117 | النحل ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرِّيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا ﴾ |
| **          | 70  | مريم<br>﴿وَهُزِّىَ إِلَيْكِ بِحِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَفِّطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَبِيًّا ﴿            |
|             |     | الحج                                                                                              |
| * *         | 77  | ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلْكَ بِي شَيْئًا               |
| Y 1-10      | 47  | ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَبِّعِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ﴾                     |
| *1          | ٩١  | النمل<br>﴿إِنَّمَاۤ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا﴾          |
| 44          | ١٣  | يس<br>﴿وَاَضْرِبْ لَمُهُم مَّثَلًا أَصْحَنَبَ اَلْقَرْيَةِ﴾                                       |

|       | الشورى |                                                                                                                |  |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٤٦    | ۲۸     | ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾                                                                             |  |
|       |        | الفتح                                                                                                          |  |
| 7 2 7 | **     | ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِيرَ ﴾                                           |  |
|       |        | الحجرات                                                                                                        |  |
| 417   | 17     | ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾                                                                           |  |
|       |        | المطفقين                                                                                                       |  |
| *17   | 18     | ﴿ كُلَّا أَبُلُّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾                                                                     |  |
|       |        | قريش                                                                                                           |  |
| T1    | ۴      | هَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ |  |

## فهرس الأحاديث

| الحديث                                                                                                         | الصف |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ﴿إِنْتَ الْمِيضَاءَ فَتَوْضَأُ ثُمْ صَلَّ رَكَعَيْنَ ثُمْ ادْعَ مِنْدُهُ الْدَعُواتِ)                          | ٣.   |
| «استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك»                                                                        | ٥٣   |
| «أطلبوا العلم ولو بالصين»                                                                                      | ۸۳   |
| •اطلبوا العلم ولو في الصين€                                                                                    | ٥٣   |
| «أكثر عذاب القبر من البول»                                                                                     | 97   |
| ﴿ أَلَا أَدَلُكُ عَلَى جَهَادُ لَا شُوكَةً فِيهُ حَجَّ البِّيتَ﴾                                               | ۲٦   |
| ١١ لحاج إلى بيت الله والعهار وفد الله عز وجل أن دعوه أجابهم وأن استغفروه غفر لهم                               | 77 ( |
| ﴿ الحاج والعيار وفدالله أن سألوا أعطوه وإن دعوا أجابهم وإن أنفقوا خلف لهم؟                                     | 77   |
| ﴿الحَاجِ يَشْفُع فِي أَرْبِعِهَاتُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتُهُ وَيُخْرِجُ مِنْ ذَنُوبُهُ كِيْوَمُ وَلَدْتُهُ أَمْهُ | 70   |
| «الحبج جهاد كل ضعيف»                                                                                           | 7.7  |
| الخلج عوفاته                                                                                                   | 199  |
| الحسنة برائة ألف،                                                                                              | 40   |
| «العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فأينها وجدت الخير فأقم وأنق الله»                                          | ٣٣   |
| «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحبح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»                                      | 44   |
| «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»                                       | 77   |
| واللهم إليك توجهت ويك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له اللهم ١                                       | ٥٣   |
| «اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فاسكني في أحب البقاع إليك»                                                | 47.0 |
| المدينة خير من مكة.                                                                                            | 470  |
| *المستشار موتمن                                                                                                | ٤٦   |
| المضعف أمير الرتعة؛                                                                                            | ٥٨   |
| النظر إلى الكعبة عبادة"                                                                                        | 719  |

| «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعهائة ضعف»                                                               | 40         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اأما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج؟                                     | ٧٧         |
| ابن الله إذا استودع شيئاً حفظه؛                                                                                  | ٥٣         |
| ﴿ أَنْ اللَّهُ لِيبَاهِي بِالطَائِفِينَ المُلاَنكَةِ ﴾                                                           | *11        |
| «إن الملائكة لتصافح ركاب الحجاج وتعنتق المشاة»                                                                   | ۲o         |
| «إن للحاج الراكب بكل خطة يخطوها سبعيانة حسنة من حسنات الحرم»                                                     | 40         |
| ﴿إِنْ هَذَا البِّيتَ دَعَامَةَ الرِّسلامِ فَمَنْ خَرِجٍ يَوْمٍ هَذَا البِّيتَ مِنْ حَاجٍ أَو مَعْتَمر أَو زائر * | የ۳         |
| الله الله الله الله الإسلام ومن خرج يؤم هذا البيت حاج أو معتمر كان»                                              | ۲۲۲        |
| اإنك لخير أرض الله وأحب بلاد الله إلى ولولا أن أخرجت منك ما خرجت»                                                | **1        |
| <ul> <li>فإيهان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور ٢</li> </ul>           | **         |
| التابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهها تزيد في العمر والرزق ريانميان الفقر؟                                 | 17.8       |
| «تابعوا بين الحج والعمرة فإنها ينفيان الفقر والذُّنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»                                 | Y 8        |
| «تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة»                                                          | 414        |
| «تقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحيج أحده                                                           | <b>Y</b> 0 |
| «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة المسافرة                                         | ٣٦         |
| «جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة»                                                               | **         |
| «حجة أفضل من أربعين غزوة وغزة خير من أربعين حجة وحجة الإسلام خير له»                                             | 74         |
| الحجة لمن لم يجج خير من عشر غزوات وغزوة لمن حج خير من عشر حجج١                                                   | **         |
| «حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا فإني أُباهي بكم الأمم حتى السقط».                                    | 3.7        |
| «حجوا فإن الحج يغسن الذنوب كما يغسل الماء الدون»                                                                 | 47         |
| «حجوا قبل أن لا تحجواً                                                                                           | 40         |
| «خير ما يموت عليه العبد أن يكون قافلاً من حج أو مفطراً من رمضان»                                                 | *~         |
| «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم»                                                                                 | 717        |

| ٥٣  | «زودك الله البر والتقوى» قال زدني قال: «وغفر ذنبك» قال زدني قال: «ويسر لك»              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧  | «سافروا تصحوا أو تغنموا»                                                                |
| 40  | •سافروا تصحوا¢                                                                          |
| YIA | «عند فرطنا عثهان بن مظعون»                                                              |
| 41  | «كثرة الحبج والعمرة تمنع العيلة»                                                        |
| **  | الكن أفضل الجهاد وفي رواية أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور،                                 |
| 37  | الله يحل المؤمن أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وكيف يذل نفسه قال يتعرض                  |
| ۱۷  | اليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاه مصيبة                           |
| 70  | «ما أمعر حاج <b>قط</b> »                                                                |
| ۲٦  | ﴿مَا أَهَلَّ مُهِلِ قَطَّ وَلَا كَبِّر مَكْبَر قط إلا بشر بالجنة؛                       |
| ۲۴  | «ما ترفع إبل الحاج رجلاً ولا تضع بدأ إلا كتب الله له بها حسنة أو محا عنه سيئة»          |
| ٤٦  | «ما تشور قوم إلا هداهم الله لأرشد أمورهم»                                               |
| ٥٢  | اما خلف أحد عند أهله فضل من ركعتين يركمهما عندهم حين يريد سفرا؟                         |
| 79  | «ما من أحد يسلم علي إلا رد علي روحي حتى أرد عليه السلام»                                |
| ۲٦  | هما من مسلم يليي إلا لبي ما عن يمينه وشهاله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع .u           |
| *17 | قماء زمزم لما شرب له»                                                                   |
| ٥٢  | همن أراد الحنج فليتعمجل.                                                                |
| ٥٣  | <ul> <li>امن أراد أن يسافر فليقل لمن تخلفا استودعكم الله الذي لا تضيع وداتعه</li> </ul> |
| 77  | «من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت ما أناه يسأل الله دنيا إلا أعطاه منها ولا آخرة»     |
| ۲٦  | «من أضحى يوما محرماً ملبياً حتى غربت الشمس غربت بذنوبه»                                 |
| ۲٤  | همن أمَّ في هذا الوجه بحج أو عمرة فهات لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة؟            |
| ۲۸  | «من جاءني زائراً كان له حقاً على الله عز وجل أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»             |
| ۲۸  | «من جاءني زائراً لا يهمه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفياً يوم القيامة»     |

| «من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان»                                               | 79           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| همن حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهه                                        | ۲٦           |
| امن حبح وعليه دين قضي الله عنهه                                                                        | 77           |
| «من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له»                                                | 7 • 7        |
| «من زار قبري وجبت له شفاعتي»                                                                           | ۲۸           |
| همن زارني بعد موتي فكأنها زارني في حياتي ومن مات في أحد الحرمين بعث،                                   | Y 9          |
| «من طاف أسبوعاً في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه»                                                       | 717          |
| «من قضى نسكه وسلم المسلمون من يده ولسانه غفر له من ذنبه ما نقدم وما تأخر ،                             | ۲۳           |
| «من مات محرما حشر ملبية»                                                                               | <b>Y</b> ٦   |
| «من نزل به أمر فشارو من هو دون تواضعاً عزم لأعلى الرشد»                                                | ٤٦           |
| «من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج من الخطايا كيوم ولدته أ· »                                     | <b>۲</b> Υ•  |
| الموت الغريب شهادة                                                                                     | ۴٥           |
| ﴿هذا واد من أودية الجُنة؛                                                                              | ۲0٠          |
| هههنا تسكب العبرات يا عمر ليس معناه كها تفهم وإنها معناه أن الحجر يمين الله»                           | 710          |
| ٥وإذا مرض العبد وسافر كتب ومن الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيها»                                           | r*1          |
| ٩وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر»                                                                | 77           |
| «يا أبا هريرة إن على باب الحجر ملكاً يقول لمن دخل فصلى ركعتين مغفور لك»                                | <b>Y 1 V</b> |
| «يا عتبي الحَقُّ الأعرابي فبشر. بأن الله تعالى قد غفر له بشفاعتي."                                     | 79           |
| ايا لينه مات بغير مولده! قالوا ولم ذلك يا رسول الله (紫)؟ قال: ﴿إِنَّ الرَّجَلِّ إِذَا؟                 | ۳٥           |
| <ul> <li>«يأتي الركن والمقام يوم القيامة كل منها مثل أبي قبيس يشهدان لمن وافاهما بالموافاة»</li> </ul> | 417          |
|                                                                                                        |              |

### فهرس الأعلام والأماكن والألفاظ الحضارية والمصطلحات وأسماء الكتب...

| الأثمة ١٧، ٢٢، ١٠، ١٨، ١٩٤، ١٥٤، ١٥٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الإبل٧٨، ٨٨، ١٢١، ١٢٩، ١٣١، ١٣٥،   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 001;//7;7/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 731,331,001,001,001,001,101,       |
| الآباء٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TA1,0.7,107,PP7,.YY                |
| الإباحةه١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن أبي حاتم                       |
| الآبار۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۷، ۱۸۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابن أبي حجلة . ١٦٣، ١٦٥، ١٦٧، ١٧٢، |
| T+A.7Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181, 7.7, 4.7, 717, 817, 437,      |
| الإبالالإبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y1Y                                |
| الابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابن الأرض                          |
| الابتهاجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن الأعربي                        |
| الأبحاثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابن الجموح                         |
| الإبداع ١٤١، ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن الحاجب                         |
| الأبدان ٣٥، ٣٩، ١٦٨ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن الخولاني                       |
| الأبدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابن الساعاتيا ١٤١،٤٢،٤١            |
| الإبرالإبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن الصائغ                         |
| الأبراجالأبراج على الأبراج المستعدد المستعدد الأبراج المستعدد المستعد | ابن الطيب ٢٢٧ ،٨٠                  |
| الأبراحةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن الفارض ٢٩٦                     |
| إبراهيم بن النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن القاسم ٢٩٦،١٥٥                 |
| الأبرقينالابرقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابن الكلبي                         |
| الأبصارالله ٢٥٢،١٩٣،١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابن اللبانة                        |
| الأبطحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابن المبارك                        |
| الأبكارا۲۷۶،۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابن المرحل ٣٠٤،٦٣                  |

ابن المقدام .....٢٥

| ابن عبد ربه                         | بن النبيه الحافظا                |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ابن عراف ۱٤٩، ١٤٩                   | بن بدر الدين المفرق              |
| ابن عربي                            | بن بطال                          |
| ابن عساكر                           | ابن جرير                         |
| ابن عمر ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۵، ۳۵، ۲۹۹     | ابن جماعة ۲۷۸،۲۲۱، ۲۷۸           |
| ابن غازي مرسي                       | ابن حبان ۲۱۷،۲۱۲ ،۲۲ ،۲۱۲        |
| ابن غازي                            | بن حجر۱٦٤،٩٢،٩١                  |
| ابن فردان                           | ابن حزم۱۰۰                       |
| ابن قلاقس ٤٠٠٤٠                     | ابن حمدون۱٥                      |
| ابن ماجة١٠٠٠ ٣٥، ٣٥، ٣٥             | ابن حنيل                         |
| ابن مالك                            | ابن حنیف                         |
| أبن مردان                           | بن حوقل                          |
| ابن مرزوق ۹۱، ۹۲، ۹۷۱               | ابن خزيمة ۲۳، ۲۶، ۲۵، ۹۲         |
| ابن مسعود ٢٤                        | بن خلدون ١٥٤                     |
| ابن مطهر                            | ابن دقيق العيد                   |
| ابن مفلح۱۵                          | بن رشد ۱۹٤،۱۳۷                   |
| ابن ناصر۲۹۱،۲۸۹،۱۳۲،۲۸۹             | ابن رشید ۲٤۸،۲۱۲،۱۷۳             |
| ابن ناهض                            | بن زبالة                         |
| ابن نباتة                           | بن سعید                          |
| ابن هاني الأندلسي٨                  | بن شاهينب٢٩٦                     |
| ابن هشام۸۱                          | بن شرف                           |
| ابن هلال                            | بن شيبة                          |
| الأبنية٨٤، ١٠٤، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٥، | این عباس ۱۸، ۲۳، ۲۹، ۲۹، ۳۵، ۲۳، |
| 79.119                              | 74.470.444                       |
| الأبهة                              | بن عبد القدوس٤٧                  |

| أبو سالم ۹۵، ۹۲،۹۳،۱۱۸،۱۱۹، ۱۱۹،        | أبو أسامة الحاج                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| . 171, 171, 771, 071, 571, . 71,        | أبو الحسن الجرجاني                  |
| 171, 171, 371, 531, 431, 431,           | أبو الحسن بن وفا                    |
| P31, YF1, TY1, FY1, 0X1, FX1,           | أبو الطيب بن محمد بن محمد بن محمد ٦ |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أبو الطيبأبو الطيب                  |
| 037, 437, 437, 477, 777, 777,           | أبو العباس ٧٨، ٩١، ٩١، ٢٠٨، ٢٦٦،    |
| ۳۰۸                                     | 717, 717, 717, 717                  |
| أبو سعيدالخدري                          | أبو العرب الصقلي                    |
| أبو سفيان بن الحارث                     | أبو الغنائم                         |
| أبو شيبة ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٥، ١٧٩            | أبو الفتوحأبو الفتوح                |
| أبو شيخة ٢٩٤                            | أبو الفضل ابن النحوي١٠٤             |
| أبو عبدالله العطار                      | أبو النعمان التبريزي                |
| أبو عبدالله محمد التتائي                | أبو أيمن                            |
| أبو عمر بن عبد البر                     | أبو أيوب الأنصاري                   |
| أبو غسان                                | أبو بكر بن أي شيبة                  |
| أبو محمد الحريري                        | أبو بكر بن العربي                   |
| أبو محمد السقراطسي١٠٥                   | أبو بكر بن المقري                   |
| أبو محمد ٤١، ٩٩، ١١٥، ١١٧، ١٢١،         | أبو بكر بن يوسف السجستاني٩٦         |
| FA73 YA73 AA73 3 / 73 3 7 77            | أبو تمام ۴۱۸ ، ۶، ۳۶، ۵۰            |
| أ أبو محيص                              | أبو ثوادالبيانية                    |
| ً أبو نعيم                              | ابو جعفر الرعيني                    |
| أبو هريرة۲۲، ۲۳، ۲۲، ۲۹، ۳۲، ۴۹،        | ابو حجلة التلمسانيا١٦٤              |
| 97.08                                   | ابو داود۲۹                          |
| أبو يعلى                                | ابو زید ابن جلون                    |
| الأبواءالأبواء                          |                                     |

| 1                                |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| الاجتهاد ٥٥                      | الأبواب ٢٢٠، ١٣٦، ١٣٤، ٢٢٠              |
| الأجدابيةا١٣٠، ١٣٢، ١٣٢          | الأبيات. ٣٦، ٢٥، ٧٤، ٨٠، ١٧٢، ١٧٣       |
| الأجر ٢٢٠،١١٤،٣٦،١٧              | الأبيضالأبيض                            |
| الأجرام                          | الأتراحالأتراح                          |
| الأجرة                           | الأتراك . ۲۰۰، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۸۲ ، ۳۰۹ |
| الأجسام ١٦، ٣٥، ١٩٨، ١٢٨، ١٩٨    | الاتفاقا۱۹۰                             |
| الإجلال ١٥٩، ٣٢٤                 | الإتقان 99، 11، 10، 17، 17، 17، 17      |
| الإجماع ٢٢٩                      | الأتقى ٦٩: ١١٧، ٢٨٧                     |
| الإجمال ١٦٢                      | الإتمام ٨٠٢، ٢٩٥                        |
| الأجناس ١٦٤                      | الأثاثا                                 |
| الأجور ٢١٤،١٨٤،١٨١               | الآثار ۱۸، ۲۹، ۱۲، ۲۵۱، ۲۵۲، ۱۹۲        |
| الأحاديث ٣٦، ٩١، ١٨١، ١٩١، ٢١٢،  | الآثامالآثام                            |
| A17,177,7P7,0P7,777              | الأثراً ٣٣، ٣٣، ١١٢، ١٢٩، ٧٧١، ١٧٩،     |
| الأحباب . ۲۸، ۷۵، ۱۷۲، ۲۰۳، ۲۳۰، | 137,337,4.7                             |
| ****                             | الأثقال١٦٢ ٣٢١ ٣٢٢                      |
| الاحتفال                         | الإثم١٩                                 |
| الاحتياج ٢٣٩                     | الأثوابا۷                               |
| الأحجارا۲۱۳،۱۹۱،۱۰۳              | الأثيلا                                 |
| الإحسان ١٦٣، ٢٠٠، ٢٤٢، ٢٢١، ١٨٢، | الإجابة                                 |
| 71710971317                      | الأجاج. ٨٩، ١٠٢، ٢٢١، ٢٢١، ١٤٩،         |
| الأحشاءا                         | 377, 777                                |
| الإحصاء ٢٨٢ ٢٨٢                  | الإجازةا                                |
| الأحطاب                          | الآجال١                                 |
| الأخم                            | الأجبان                                 |
| الأحال٤٤١، ٨٤١، ٢٢١، ٩٤٢         | الاحتياء ٢٠٢، ١٥٠، ٢٨٣، ٢٠٢             |

| الأحيانا                          | 710.       |
|-----------------------------------|------------|
| الأخبية ٢٩١،٢٩٠                   | 414.       |
| الأخروي                           | 791        |
| الأخصابا ١٥٩،١٠١                  | ۱۲۲.       |
| الأخصاص                           | ۱۱۷.       |
| الأخضر ١٣٠، ١١٤، ١٢٤، ١٣٠، ١٣٢،   | 777        |
| ۸۳۲                               | <b>AP7</b> |
| الأخضري                           | 411        |
| الأخطار ١٩٥                       | 777        |
| أخفاف                             | ٤٩         |
| الأخلاط٣                          | 414        |
| الأخلاق ۸۹، ۱۱۷، ۱۵۹، ۱۳۲، ۱۸۵،   | 414        |
| ٧٠٢،٢٥٧                           | 171        |
| الإخوان٧٦، ٩٩، ٩٨                 | ٧٨         |
| الأخيار ٢٥٢، ٢٥٢                  | 711        |
| الأداب ٦٦، ٨١، ٩٨، ١١٧، ٢٢١، ٢٢٩، | 99         |
| 7.7.7                             | ۲۳         |
| الإدام ١٣٢                        | ۹۱         |
| الأدب٨٣، ١١٦، ٨١١، ١١١، ١٢١،      | Y9V        |
| 797                               | 711        |
| الأدباء ٢١٧، ٢١٨                  | 441        |
| الأدرار ١٥١                       | ۱۸٥        |
| الإدراك د ٢٨٥                     | , ५९       |
| الإدراكات ١٨٥                     | 714        |
| الأدرانا                          | 797        |

| أحمد ابن الأهدل                 |
|---------------------------------|
| أحمدالبكوري                     |
| أحمد بن أبي حجلة ٢٩١،١٨٧،١٦١    |
| أحدبن أحمد زروق البرنسي         |
| أحمد بن الصغير                  |
| أحمد بن المستضيء                |
| أحمد بن جلون ً ٢٨٤، ٢٩٨         |
| أحمد بن حجالة                   |
| أحمد بن حجر                     |
| أحمد بن حنبل                    |
| أحمد بن صالح                    |
| أحمد بن عبيد                    |
| أحمد بن عروسأ                   |
| أحمد بن محمد البكوري            |
| أحمد بن محمد العدري             |
| أحمد بن محمد بن ناصر الذرعي     |
| أحمد بن منيع                    |
| أحمد بن ناصرأ                   |
| أحمد بن يحيى ٢٩٧، ٢٨٧           |
| أحمد زروق ۲۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۳۱۱    |
| الأحر ٢٤٤، ١٢٨، ٣٠٩، ٣٢١        |
| الأحواض ١٨٥                     |
| الأحوال ١٦، ١٩، ٤٤، ٧٢، ٩٩، ٩٩، |
| 771,341,577,747,747,717         |
| الأحياءا ٢٩٢،١٠٦                |

|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771,371,171,771,P71,731,          | ادريس بن إدريس بن عبد الله الكامل.٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 031,701,201,+11,211,211,          | الأدريسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۷۲، ۲۸۱، ۱۸۱، ۱۸۲، ۷۷۲، ۲۷۷      | الأدعجُا٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | الأدعيةالأدعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۳۱۲،۳۰۹،۳۰۷،۳۰۲،۲۹۹،۲۹۰          | الآدميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WY. P17, P77                      | الآدميينالآدميين المسترين المستري |
| الأركاب ٩٥، ١٩٧، ١٣٢، ١٩٧، ١٩٧،   | لأدنىلادنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 • 7 ، • ۸7 ، • • 7 ، 7 / 7      | الأدويةالأدوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الأركانا                          | الأديب. ٩٥، ١٥، ١١٦، ١٧٣، ٢٨٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الأرواح ٦٩، ٨١، ٨٥، ٥٩، ١٧٠، ٢١٠، | 7AY) YAY) AAY) YPY) APY) 4°T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777,777                           | 777,777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأريب١٨٢،٢٨٢،٨٩٢                 | الأذلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأريكة١٧٨                        | الأذواقالأذواق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الأزاهرالانتاهر                   | الأرابالأراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الازدحام١٣٠، ١٩٠، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٦   | الأرب ۸۲، ۱۳۳، ۲۸۲، ۲۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأزرق ٢٧٢                        | الأربابا۲۰۲،۲۰۲،۳۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الأزرقي١٢٠٢                       | الارتجاعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأزقة١٩١                         | الارتحال ٣٣، ٧٢، ٣٧، ٢٠٨ ، ٢٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الأزل١٠٩،١٠٧                      | الأرجاء ٢٤١، ٩٨، ١٠٥، ٩٠١، ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الأزمان . ۷۰، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۷، ۲۶۶  | الأرزالأرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۰٤،۲٦٩،۲٤٧                       | الأرزاقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأزمنة ٢٥، ١١٩، ٢٧٢              | الإرشادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأزهار ۲۰۱، ۲۳۲، ۲۵۲، ۲۸۲، ۳۰۷،  | الأرض٢٦، ٣٥، ٣٦، ٣٨، ٤١، ٢٢، ٣٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۱۸،۳۱٤                           | 03,30,14,04,09,1+1,4+1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### الأزهر . . ۷۷، ۱۶۶، ۱۵۳، ۱۵۳، ۲۵۲، ۸۸۲، ۲۸۹، ۲۹۲

| الأزهريا ٣١٥                     |
|----------------------------------|
| الأزهريةالأزهرية                 |
| الأسارىا                         |
| الأسافل                          |
| أسامة بن سنان الصلاحي            |
| الأسبابب٩٦، ١٥٧، ١٤١، ١٥٧        |
| الأستاذ                          |
| الاستبراءا۹۲،۹۱                  |
| الاستبصار                        |
| الاستتار ٩٣،٩٢،٩١                |
| الاستحسانا                       |
| الاستخارة                        |
| الاسترخاء                        |
| الاستسقاء                        |
| الاستقاء ١١٨ ، ١٢٨ ، ١٩٩         |
| الاستقراء                        |
| الاستقصاء١                       |
| الاستمدادا                       |
| الاستمساكا ١٥٣،١٤٦               |
| الاستنشاءا                       |
| الأسجاع                          |
| إسحاق بن جعفر الصادق ١٥٥         |
| إسحاق بن عبد الملك بن الماجشون٩٦ |

| الأسدي١٨٦، ١٨٨، ٢٥٠                  |
|--------------------------------------|
| الأسرا                               |
| الإسراء                              |
| الأسرار ۲۹۲                          |
| الإسراف                              |
| الأسعارا۲۸۱، ۲۳۲، ۲۸۱                |
| الأسعدالأسعد                         |
| الأسف ١٩٨، ١٧٢                       |
| الأسفار . ۲۰، ۳۳، ۳۳، ۳۹، ۲۰۰ ، ۲۰۰  |
| 777,377                              |
| الإسكندرانيا                         |
| الإسكندرية١١٩ ،١٢٧ ،١٢٧ ،١٣٣         |
| الإسلام ١٩، ٢٢، ٧٢، ٨٢، ٣٣، ٥٣، ٥٤.  |
| 75, 77, 771, 771, 771, 771, 371,     |
| V/Y; • 77, 777, VYY; P77, • 37,      |
| 337, 447, 377                        |
| الإسهاعيليا                          |
| الإسمرا ٥٣                           |
| الأسمى ٢٥٥. ٢٥٩، ٢٩٧                 |
| الأسنىالأسنى                         |
| الأسواق . ۲۳، ۲۵، ۲۲، ۱۲۲، ۱۳۳، ۱۵۸، |
| *                                    |
| الأسود ٤١، ٩٠، ١٩٤، ٢١٣، ١٩٦، ٢١٣،   |
|                                      |
| ٥١٢، ٢١٦، ٨٦٢                        |
| ۲۹۸،۲۱۲،۲۱۵<br>الأسير۷۶              |

|                                         | 1                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| لأسيوطي٧٥                               | الأصليةا۲۰،۱۱۷                       |
| لإشارات ۲۱۲،۲۰۶،۱۷۸                     | الأصوات ٧٣، ١٨٤، ١٩٩، ٢٢٤            |
| لإشارةلإشارة                            | الأصول١٥٣،١٣٦                        |
| لإشاعات                                 | الأصيل ٢٣٦                           |
| لأشبورلأشبور                            | الإضاعة١٣٦،١١٦                       |
| لاشتقاقلاشتقاق المادة                   | الإضرام                              |
| لأشجار ۲۱، ۹۲، ۹۹، ۱۳۱، ۱۲۹، ۱۹۱،       | الأضعاف                              |
| ۸۰۲،۸۱۳                                 | الإطالةا                             |
| لأشجانل ٢٥٤                             | الأطباء ٥٥                           |
| لأشرافالأشراف الما                      | الأطبالا ١٦٩،١٤٠                     |
| لأشربةلاشربةلاتا، ١٤٥                   | الأطراف ٢١١،١٦٠                      |
| لأشرفلاشرف                              | الأطعمة ٣٦، ٢٧، ١٣٦، ١٤٥، ١٤٧،       |
| لأشعار ٣٩، ٢٢، ٧٤، ١٠١، ١٤٢، ٢٢٩        | 70/3 17/3 38/3 88/3 777/3 78/3       |
| لإشفاءلاشفاء                            | PAT: • PT: / PT: P • 77: 7777; 3 Y 7 |
| لأشهادلأشهاد.                           | الإطلاع ٢٢١                          |
| لأشواق ۲۳، ۲۷، ۲۸، ۲۸، ۷۷، ۷۷، ۲۷،      | الإطلاق٢٣٨                           |
| · F / : P F / : 7 P / : 7 3 7 : 7 6 7 : | الإطناب١ ٨٩، ٨٩                      |
| 307,777,427                             | الأطواد ٨٩، ٩٤، ١١٨                  |
| لأصباغلأصباغ                            | الأطيارا                             |
| لاصبهانيلاصبهاني                        | الإعادة                              |
| لأصرملاصرم                              | الأعاربالأعارب                       |
| لاصطبلل ۲۷۸،۲۳۷                         | الاعتداء١                            |
| لاصفرارلاصفرار والمستعدد                | الاعتذار                             |
| لأصفيلاصفي                              | الاعتراض                             |
| لأصل ٩٣،٧٤                              | الاعتقاد                             |

| الاغتراب                        | الاعتقادات                         |
|---------------------------------|------------------------------------|
| الاغتسالا ۱۹۸،۱۹۱،۹۰            | الاعتناءا٢١، ٣٧،                   |
| الأغذية١٥                       | الأعداد                            |
| الأغر ٢٩٧، ٢٩٧                  | الأعذارالأعذار                     |
| الإغراب١٣٨                      | الأعراب.٣٤، ٤٧، ٨٧، ٨٩، ٩٥، ٩٠٠،   |
| الأغراض۲۹۷،۱٦٠                  | 1.1,571,771,171,771,071,           |
| الأغصان ۲۳۲، ۹۰، ۹۲، ۲۳۲        | 771, 271, 131, 171, 121, 121, 127, |
| الأغنام٨٨، ١٢٣، ١٧١، ١٨٣، ٢٣٢   | , ۳۱۱, ۰۰%, ۲۰%, ۲۰%, ۲۰%, ۲۰%     |
| الأغواط١٠٠٠                     | 717,717                            |
| الأغيار ٢٥٤                     | الإعراض١٤٠ ٣١٩،٢١١،١٤٠             |
| الأغيد                          | الأعراقا                           |
| الأفئدة ٢٠٩                     | الأعزالأعزالاعزا                   |
| الأفات ۶۶، ۱۳۳، ۱۹۷، ۲۰۶        | الإعصارالإعصار                     |
| الإفاضة                         | الأعصرالأعصر                       |
| الأفاضل ٣٨، ١١٥، ١١٧، ٢٠٧، ٢٨٤، | الأعضاءالأعضاء                     |
| 7XY, 1PY, c+7                   | الأعلاقا                           |
| الآفاق ۲۸، ۲۱، ۸۸، ۸۶، ۸۸، ۱۰۰، | الأعلام. ١١٥، ١٢، ٢، ٣، ٣٠٣، ١١٥   |
| 0 • 1 . 731 . 731 . 777 . 707   | الإعلامالإعلام                     |
| الأفام ٢٩٤                      | الأعيال ٢٢، ٣٦، ٢٦، ١٣١، ١٣٦، ١٥٠، |
| الأفراح ٢٤١ ٢٤١                 | 101,007                            |
| الأفران ١٧١                     | الأعمشا٥١،١٦٣،٩٢،٩١                |
| الإفرنجالإفرنج                  | الأعوادالأعوادالأعواد              |
| إفريقية ٩٥، ٩٦، ١٢٠، ٢٢٠، ٢١٠   | الأعيان ٣٣، ٢٣، ٧٤، ٩٩، ١١٤، ١١٧،  |
| الأفضلية                        | 79.                                |
| الأفق ۴۸، ۲۲۳، ۲۲۹، ۳۱۵         | الأعينالأعين                       |
| _ ٣:                            | ٤٠_                                |

|                                  | •                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| الأقوات197                       | الأفكار ٢٧٥، ٢٩٥                       |
| الأقوام ٨٩، ١٢١، ٢٨٢، ٩٩٢        | الأفنية١٠٤،٨٤                          |
| الأقياء١٠٨                       | الأفواه                                |
| الأكابر ٢١٢، ٢٨٩                 | الأنيح                                 |
| الأكارب                          | الأقاحالأقاح                           |
| الأكام٧٦، ٢٨، ٢٠١                | الأقارب ٢٧٧                            |
| الاكتفاء                         | الإقالية ١٤٤٤، ٨٨، ٩٥١، ١١٢، ٣٢٣، ١٣٢، |
| الإكثارِا                        | 7771 A371 + P71 0 P71 V + 71 P + 7     |
| الأكدارا١٥١                      | الأقباب                                |
| الإكرام ٢٤١، ١٩٨، ١٠٤، ٢٢٢، ٢٨٢، | الإقبال١٣٧،٧٢.                         |
| PAY, 1PT, 0PT, FPY               | الاقتاب١٧٨ ، ٢٠٨                       |
| الإكليل                          | الاقتداء٨٢٢، ٢٢٩                       |
| الأكام                           | الاقتدار١٦٠،١٦١                        |
| الأكناف                          | الأقدار٢٦٣،١٥٩                         |
| الأكوار ٢٥٤                      | الإقدام                                |
| ً الأكوان ٢٤، ٥٥٧، ٨٨٢، ٢٩٤      | الأقدمينالأقدمينالا                    |
| ועֿעיב3 ד                        | الأقذار                                |
| الألبابا۷۰۰، ۲۰۲، ۳۰۷، ۳۰۷       | الأقرب٩٦،٩٣                            |
| الألبان ۲۹۵، ۱۳۱                 | الأقربين                               |
| الالتفات ٢٢٩                     | الأقصىا١١٨ الأقصى                      |
| ألطاف                            | الأقطابا                               |
| الألطاف ٨٩، ١٩٤، ٢١٢، ٣٤٣        | الأقطار ۳۷، ۳۹، ۱۱۷، ۹۵۱، ۲۲۲،         |
| الألفة ٢٩٥                       | 171,091,777,797,177,117                |
| ألقيناألقينا                     | الأقلام ١٨٥، ٦٨، ١٠، ١١، ١١، ١٦١، ٢٨٦  |
| الألمعي ٢٠٤، ٢٠٨٧، ٢٩٧، ٨٩٢      | الأقهار                                |
| الألمعي ٢٠٤، ٧٨٢، ٩٧٢، ٨٩٢       | المار                                  |

| الأمنين                             |
|-------------------------------------|
| الأموات                             |
| الأمواج ٣١٤،١١٣،٩٨                  |
| الأموال                             |
| الأمواه ٢١٤                         |
| أمير طرابلس                         |
| ועטדיו                              |
| الأنام ١٨، ٢٢، ٢٤، ٥٢، ١٨، ١٨، ١٢١، |
| 771, 777, 137, 107, 317             |
| الإنبابة ٢٩٧،٧٩٦                    |
| الأنبابي ٢٩٧، ٧٤٣                   |
| الإنبات                             |
| الأنبياء ٢٧٥، ٩٦                    |
| الانتداب                            |
| الانتفاع٢٢٨، ٢٩٥، ٣٢٠               |
| الانتقالل٢٤٦،١٩٩،١٢٠                |
| الانتهاء                            |
| الأنجادا                            |
| الأنجب ٢١٩، ٢٧٣ ٣١٩، ٣١٩            |
| الانحدار ١٣٨، ١٣٨                   |
| الانحراف ٣٠٦                        |
| ועינגטו גא, ١١٤                     |
| الأندلس                             |
| الأنسب١٦١ ٨٦١                       |
| الإنشاد۲۲۲، ۸۸۲، ۶۰۳                |

| ألواحألواح                        |
|-----------------------------------|
| الأليم ٢٤٠،١٤٣                    |
| أم ختان ۲۹۶                       |
| أم سلمة                           |
| أم كلثوم                          |
| الأماقا ١٩٤،١٠٩                   |
| الأماق٣٧، ١٥٤، ١٩٨                |
| الإمام أحمد                       |
| الإمام الحسن۲۲۷                   |
| الإمام الشافعي ١٥٥، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٢ |
| الإمام النووي ٢٩، ٥٣، ٥٣          |
| الأماني١٩٥، ١٩٧، ١٩٨، ٢١٩، ٢١٩    |
| الأمتعة ١٤٤                       |
| الأمجادا                          |
| الأمداح٨١                         |
| الأمراء ١٩٦،١٥٧،١٥٦               |
| الأمصار ٣٩، ٧١، ١٣٦، ١٥٤، ١٧١     |
| الأمطار ٨٦، ٨٧، ٩٤، ٨٩، ١٨٣، ٢٩٩، |
| **********************            |
| ۲۱۹،۳۱۸                           |
| الإمعار                           |
| الأمكنة ٣١، ٣٦، ١٥، ١٤٤، ٢٤٥      |
| الأملاك٥٧٢                        |
| الأمن ٢٣٦،٢٢٠، ٢٣٦                |
| الأمنيات٢٨                        |
|                                   |

| الأهوال ۷۲، ۹۸، ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۶، ۳۰۵ | الأتصابالأتصاب                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| الأوام ١٢٣٠، ١٢٣٠ ٢١٩١            | الأنصارالأنصار على ١٧٠               |
| الأواني ١٩٧، ٢١٠ ٣١٠              | الأنصاري ٢٦٥، ٢٦٩، ٣١٥               |
| الأوياش ٢٩٤                       | الأنطاكيا١٥٣،١٤٥                     |
| الأرثان                           | الأنعام. ١٥٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٢، ٢١٢،    |
| الأرجذ                            | <b>7</b>                             |
| الأود ٣١٩، ٢٩٦                    | الأنفا٢٥٦                            |
| الأودية ٣٠٠، ٢٣                   | الأنفاسالأنفاسالانفاس                |
| الأورامه، ٢٨                      | الإنفاقا ١٨٥                         |
| الإوز١٧١                          | الانفرادالانفراد                     |
| الأوزار۳۰٤،۱۱۱، ۳۰٤،۱۵۰           | الانفصالالانفصال                     |
| الأوصاف ٢٣٠، ١٦٤، ٢٣٠             | الأنهار ۷۱، ۲۰۱، ۱۱۶، ۱۱۲، ۱۶۲، ۱۲۷، |
| الأوطار ۸۲، ۸۷، ۱۱۲، ۱۹۵، ۱۹۵،    | ٢٠٦، ١٣، ٨١٣                         |
| ۵۳۲، ۱۹۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۸۰۳، ۲۱۳      | الانهاكالانهالا                      |
| 714,314,414,714                   | الأنوار ٦٦، ١٨٩، ١٥٤، ٢٥٥، ٢٨٣،      |
| الأوطان١٢٨ ٢٨١ ٤٣، ٢٨١            | 448                                  |
| الأوعار ١٦٩، ١٨٨، ٢٣٤، ٣٠١        | الأنور ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٧٤                 |
| الأوقات ١٤٧، ١٩٥، ٢٣٦، ٧٧٧، ٢٩٥   | الأنيرالأنيرا                        |
| الأولياء١٥٥                       | الأهرامالأهرامالأهرام                |
| الأوهام ٢٣                        | أهل البيان ٨                         |
| الآيات ۲۱۲،۱۷۹،۲۱۲،۶۲۲            | أهل البيت ٢٦٦،١٥٥                    |
| الآيب                             | أهل طرابلس١١٤                        |
| الإيذانا                          | الأهل ١٥، ٤٥، ١٤٥، ١٩٥، ١٩٥          |
| الإيصاء                           | الأهلية                              |
| الانضاء                           | ٢٥٢                                  |

| الإيقاد ١٧٨، ١٧٨                    | الباقة ١٧٩                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| الإيان١١، ٢٤، ١١، ١٧٩، ١٠، ٢١، ٢١٢، | البال۱۰۹، ۲۱۱،۱۰۹                          |
| 44.                                 | الباهر ۷۱، ۷۷، ۱۲۹، ۱۲۹، ۲۷۶               |
| الإيناس ٢٠٣، ٢٩٠، ٢٣٦               | الباهرة ١٩٥ ،١٤٤ ، ١٩٥                     |
| بئر أمامة                           | البتة ٨٩، ٨٢٧                              |
| البئر۱۰۸، ۱۲۸، ۱۷۹، ۱۸۸، ۲۶۲،       | البحار ٣٠١،٢٢٦،٤٣                          |
| 4.1.411                             | البحتري                                    |
| البؤسا                              | بحر سویس۲۸۳                                |
| الباب ۲۰۲،۲۰۳،۱۳٤                   | البحر٢٣، ٩٨، ١١٤، ١١٥، ١١٨، ١١٩،           |
| الباحثالباحث                        | • 71, 771, 071, 571, 771, 771,             |
| البادية ٧١، ٨٥، ١٣٧، ١٣٤، ١٥٩       | 971, •71, 371, 071, 571, 571,              |
| الباذنجانا                          | 131,751,171,771,071,781,                   |
| البارد                              | ٥٨/، ٥٢٢، ٤٣٢، ٢٣٢، ٨٣٢، ٣٨٢،              |
| الباردة١١٤،٥٦                       | 715, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| البارع ٩٥، ١١٥، ١١٦، ١٧٣، ٢٥٧،      | البحري                                     |
| 7.                                  | البحيرة ١٣٩، ١٣٩                           |
| الباري ٢١٣                          | البخاري ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۴۵، ۹۱، ۹۲، ۹۲،        |
| الباس ١٤٩                           | ۱۳۰                                        |
| الباسقةا                            | ېخموت٩٠                                    |
| الباشا۱۵۷،۱۵۲                       | البخور ١٥٢                                 |
| الباشا ٢٥١، ٧٥١، ٨٥١                | البدائع                                    |
| الباطلالباطل                        | ېدر بن قريش بن خلد ۱۷۸                     |
| الباطن ۳۲۳،۳۱۳،۲۹۰،۱۲۲، ۳۲۳         | البدر ۱۳۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۹، ۲۶۸، ۲۶۸،        |
| الباعة١٦٠،١٦٢،١٦٢                   | YY72 AYY                                   |
| الياعثا                             | ا بدر                                      |

|                                              | •                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| البركة ٢٦، ٩٩، ١٠٢، ١٦٠، ٢٢١، ١٧٠،           | البدع ١٥٩، ١٥٩                           |
| • ٨ / ، ٧ ٨ / ، • • ٢ ، • ٣٢ ، ٨ ٨٢ ، • ٨٢ ، | البدن                                    |
| 797,097, 497,007,717                         | البدوي ۲۹۲،۲۹۳،۲۹۲، ۲۹۶                  |
| البرم                                        | البدرية١٥٨                               |
| البرهان٧٧                                    | البديع . ۲۰، ۷۹، ۸۱، ۹۵، ۱۲۳، ۱۲۳،       |
| البروة ٣٣٢                                   | 7.012.23                                 |
| البري                                        | البديعة ۲۰ ۲، ۸۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۲۱۰ ، ۲۲۲ |
| البرية ۲۷۹،۲٤۰،۱٥۳،۱۱۱،۱۰۵                   | ፖለሃኔ ሃ ሃም                                |
| البزاءالبزاء                                 | البديعي ٢                                |
| البزار۱۲۰، ۲۵، ۲۸                            | البديعيات                                |
| البزةالبزة                                   | البديهة٧٤                                |
| البزواء ٢٧٩ ،١٨٢                             | البراءة                                  |
| البزوة١٨١، ١٨٨، ٢٤١                          | البراعة٧١                                |
| البسابس                                      | المبراق                                  |
| بساتين                                       | المبراقي                                 |
| السط ٨٢٦، ٨٢٦                                | المبربينة١١٥                             |
| البشائر ٢٤٣                                  | المبرج١١٤،٩٤                             |
| البشام ١٨٨                                   | المبردة ٢٧٤،١٧٩                          |
| البشبيشي                                     | البرصا                                   |
| البشر۷۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲ ۲                     | البرق                                    |
| البشري                                       | برقة الحمراء١٢٤                          |
| البشير                                       | برقة۱۱۵ ،۱۱۷ ،۱۱۸ ،۱۱۹ ،۱۲۳ ،۱۲۳ ،       |
| البصر                                        | 371,071,771, .71, 171, 771,              |
| البصري                                       | 3713 1713 111                            |
| البصل                                        | البركات                                  |

| البكري٨٤، ٢٤، ١٢٧، ١٧٢، ١٧٧،        | البصيرة١٤٨                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 01,017,977,077,007                  | البضائع ١٧٥، ٢٠٦، ٢٣٤، ٢٣٢، ٢٣٢، |
| البكريين                            | 418                              |
| البكوري                             | البطاحا                          |
| البلاءالبلاء                        | البطالة                          |
| بلاد فزان                           | اليطم ٣٢٣، ٣٢٢                   |
| البلاد ۱۱،۷۲،۱۷، ۷۱، ۱۱،۸۱۱،۹۱۱،    | البطمطي                          |
| 1715771577157715 1315 3015          | البطنانا                         |
| V01, PV1, 1A1, P+7, 717, P17,       | البطون                           |
| 737, 937, 357, 117                  | البطيخ ٢٤٢، ١٨٣، ١٩٠، ٢٤٩        |
| البلارالبلار                        | البعوضالبعوض                     |
| البلاغة ٩٧، ١٨، ١٠، ١١١، ٢٤٣، ٣٢٢   | البعيرا                          |
| البلبال                             | البغازةالبغازة                   |
| البلة                               | البغالا ۲۲۰،۱۰۸                  |
| البلد ۲۳، ۵۵، ۵۹، ۲۳، ۹۹، ۱۱۳، ۱۲۰، | البغدادي ١٩٤                     |
| 171,771,171,181,481,181,            | البغلة                           |
| 197                                 | البغية                           |
| البلدان ۱ ه، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۷۰،    | البقاءا                          |
| ۳۱۰،۲۹۵،۲۸۷                         | البقاع ٣٣، ٢٤، ١٧٨، ١٨١، ٢٦٥     |
| البلدة٠٠٠                           | البقر ۱۳۷، ۲۰۵، ۲۳۹، ۳۰۰         |
| البلسان                             | البقعة ٩٦، ١٧٨، ٢٢٠، ٢٦٥         |
| البلغاء٥٥، ١٩٨                      | البقلة                           |
| البلغمي                             | البقيةا                          |
| البلق                               | البقيع ٥٥٥، ٢٦٦، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧١   |
| البلوة١٥٠                           | البكاء                           |
|                                     |                                  |

| 1                       |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| البهموت                 | البلوي٧٥٧                                 |
| بو عزة بن حميد المراكشي | البلية                                    |
| البواب ٣٠               | البليغا۲۲۹، ۲۲۹                           |
| البواتر ٨٩              | البليغة                                   |
| ا بوادي الرمل ١٣٧       | البناء ۱۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۲۰، ۱۲۸،        |
| بوادي بني مطهر ۸۷       | 771,781,877,177                           |
| بوادي سلمی ۲۳٦          | البناتا                                   |
| برادي فاطمة             | البنادر ۲۳۱،۲۳۰،۲۳۰                       |
| البوادي                 | البنادق                                   |
| البواسير ١٥٣            | البندر۱۲۹، ۱۷۱، ۱۷۵، ۲۳۲، ۲۴۰             |
| البواطن ٢٤١             | البندقا                                   |
| البوح ١٩٣٤              | بنو إبراهيم٧٧١                            |
| ا البور ٨٩              | بني إسرائيل                               |
| البوصيري ۱۷۲            | بني أمية                                  |
| انبوقیات۹۶              | بني سالم ٢٥١، ١٧٥                         |
| اليول۱٤٦،٩٣،٩٢، ٩٢      | بني سلمة                                  |
| البوم ۱۱۳               | بني ضمرة ١٧٩                              |
| البويب ١٦١، ٢٧٨، ٢٣٨    | بئي مروان ٣١٠                             |
| البيان ٣٣٠،١١٦،١٠٧،٣٣   | ېئي مريم۱۱۳                               |
| البيد ۸۹، ۱۹۲،۱۰۳، ۱۹۲  | بني هاشم ٢٤٤                              |
| البيداء                 | المبنيان                                  |
| البيدق                  | البنين١٨                                  |
| البير                   | البهائم . ۲۲ ( ، ۲۲ ( ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۷۰ ، |
| البيض                   | ۸۷۲، ۰۰۳، ۰۱۳، ۲۱۳، ۵۲۳، ۲۲۳،             |
| البيضاءا                | ۸۱۳، ۲۲۰                                  |

|                                | 1                          |
|--------------------------------|----------------------------|
| التجانر١٦.                     | البيضاوي۲۲۶                |
| التجارا ١٥٤                    | الين٧٢، ٧٧، ٧٨، ١٨٤        |
| التجاربا۲۰۱۸                   | البينات۱۸ ، ۲۹۳            |
| التجارة ٢٠٦،١٥٤،١٥٨،٢٠٢        | البيهقي۲۰، ۲۳، ۲۶، ۳۰، ۲۰۲ |
| التجاني                        | البيوت١٥٠،١٣٤              |
| التجريبِ                       | البيوع                     |
| التجريد                        | البيوعات                   |
| التحنية٨٨                      | التنام                     |
| التحرز ٩٣،٩١،٥٠                | التثنىالتثنى               |
| التحرير ٢٣٢                    | التاجر ۲۸۷،۲۰۷،۱۹۹،۱۰۶     |
| التحسر١٧٣                      | التأدب۸۳، ۲۱۳              |
| التحصن                         | تاريخ مكة٢٣                |
| التحصيل                        | التازيالتازي               |
| التحقيق ٤٨، ١٨٠، ٢٠١، ٢٦٨، ٢٧٠ | التافها۲۳۲                 |
| التخفيف                        | التام ١٥٤ ، ٢١٧ ، ٢٢٩ ، ١٣ |
| التداوي                        | التامات ع ٥                |
| التدبير٥٥                      | التامة ١٢٤ ٣٨٢، ٧٩٢، ١٢٢   |
| التدريج                        | التأمل ١١٩، ٢٧٦، ١٧٨، ٢٤٥  |
| التدريس ٢٢٦، ٢٨٨               | التأهب                     |
| التدويخ                        | التبرا                     |
| التدوير ١٦٥                    | التبرك                     |
| التذكرة ١٥٣،١٤٥                | التبرك ۲۷۱، ۳۲۰، ۳۲۰       |
| الغراب                         | التبشير                    |
| النتراويح ١٥٥                  | التبن ١٤٤                  |
| الترب                          | النتائي۲۹٦                 |

| التضرر ١٩٦                                  |
|---------------------------------------------|
| التضلع                                      |
| التعبير ٨٥، ١٨٤                             |
| التعجب                                      |
| التعديل                                     |
| التعرض١٣٩                                   |
| التعريف٦٦، ١٢١، ١٧٣، ١٩٢، ٢١٧               |
| التعظيم                                     |
| التعلل ٢٤٧                                  |
| التعللات١٠٠٠                                |
| التعليلية٩٢                                 |
| التعيير ١٦٧                                 |
| التعيين                                     |
| التغير١٩٨                                   |
| تفاح                                        |
| التفاح ٢٢١،٥٦                               |
| التفاخر                                     |
| التفاسير                                    |
| التفرج١٥٨                                   |
| التفريقالتفريق ومريق المعربية ٢٠٦، ٢٣١، ٢٣٥ |
| التفسير                                     |
| التفضيلالتفضيل                              |
| التفلةا ۸۸۸                                 |
| التقسيم ١٣٤                                 |
| التقصير                                     |

| التنزه ۷۷، ۵۵، ۹۳، ۹۳، ۱۹۲        |
|-----------------------------------|
| التنعيم ۱۲۸،۱۲۸،۳۲۳، ۲۲۶          |
| التنقلا۲۰۵۰ التنقل                |
| التنقيات٢٥                        |
| التهامي ٣٤                        |
| التواتي ٣١٥                       |
| التوبة                            |
| التوت ۱۱۸                         |
| التونة ٢١٢،١١٨                    |
| التوثيق ٢١٥                       |
| التوديع ٧٢، ٧٥، ٧٧، ٨٧، ١١٨، ١٤٠، |
| 177                               |
| التوراة٧٣                         |
| النوراه۱۲                         |
| التوريات                          |
|                                   |
| التوريات١٧١                       |
| النوريات                          |
| التوريات                          |

| التقطناهاالتقطناها                |
|-----------------------------------|
| التقوى ٢٢٣،١٤٩،٥٤،٥٣              |
| التقيدالتقيد                      |
| التكاحيل                          |
| التكارم                           |
| التكريم                           |
| التلا                             |
| التلاق١٤٣                         |
| التلاقي ١٨٨، ٤٥٢                  |
| ושל אין או או או איז איז איז      |
| التلبية١٨٤                        |
| التلصصا                           |
| التلعثم                           |
| التلف١٤٦                          |
| تلمساننامسان                      |
| التلمسانيا ۲۹۱،۱۶۴                |
| التهام                            |
| التمتع٥١ التمتع                   |
| تمر سجلهاسة                       |
| التمر . ٥٦، ٨٨، ٩٩، ١٠٤، ١٣٥، ٢٢٠ |
| التمسته                           |
| التمسيح                           |
| التملي                            |
| التمنع                            |
| التميمي . ۳۰۲،۱۳۴،۱۳۳،۱۳۲،۳۰۰     |

| التينا                                |
|---------------------------------------|
| الثراء١٥٠، ٧١                         |
| الثروةالشروة                          |
| الثرى ۳۹، ۲۰، ۲۲۰، ۲۲۲                |
| الثريا ٣٩، ٨٤، ١٦٠، ٢٣٠، ٣٤٣          |
| الثعالبيالثعالبيالثعالبي              |
| ثعلبثعلب                              |
| الثقلا                                |
| الثكلانتكل                            |
| الثلجا                                |
| الثمار ١٩٠،١٧٥ ،١٣٥                   |
| الثمرات                               |
| الثمينا                               |
| الثناء ٤٢، ١٨، ١١١، ١٨٨، ١٩٢، ٢٢٢،    |
| 791;747;744;779                       |
| الثواب٧١، ١٩، ١٩٥، ١٩٠، ٢٠١، ٢٨٤، ٢٨٤ |
| الثورا                                |
| الثيابا ١٨٤، ٩٨، ٩٨                   |
| جابر بن عبد الله ۲۲۳، ۳۸، ۲۲۳         |
| الجابية                               |
| الجارحةا                              |
| الجاريةا                              |
| لجالبة                                |
| لجُامدة                               |
|                                       |

| الجامع. ١٩١٤م، ١٨٤ ٩٩، ١٩١١ ٢٩٢،       |
|----------------------------------------|
| 777, 777                               |
| الجامعة ١٣٦ ، ١٧٢ ، ١٩٩ ، ١٨١          |
| الجانب ٥١، ٢٠٣،١٦٣،١٣٠                 |
| الجانحُ                                |
| الجاني                                 |
| الجاهل                                 |
| الجبابرةا                              |
| الجبار                                 |
| الجبال ۱۹۸۰، ۲۸۰، ۹۸۰، ۱۱۹، ۱۱۹۰، ۱۲۸، |
| PT() (                                 |
| 414                                    |
| الجبالي                                |
| جبل درنا                               |
| جبل منيف                               |
| الجبل. ۱۳۲،۱۳۱،۱۲٤،۱۱۹،۱۱۸،            |
| 371,71,01,01,001,000                   |
| ٠٧٢، ١٧٢                               |
| الجبلين                                |
| الجثة                                  |
| الجحافا                                |
| الجُحف                                 |
| الجحفة٢٨١، ١٨٢، ٢٤١                    |
| الجداريا                               |
| الجداوي                                |

| الجلب١ ٢٤٥                           | الجدل                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| الجلد                                | الجدول١٥٣                            |
| الجلود ١٩٣                           | الجدوىا                              |
| الجلية١٠١                            | الجديدة . ۱۳۱، ۲۰۳ ، ۲۶۹ ، ۱۸۲ ، ۲۰۸ |
| الجليل ٤، ٤، ١٠٨، ١٠٨، ٢٠٥، ٢٩٨، ٢٩٨ | الجدير ٢٠٢، ١٩٨                      |
| الجليلة١٥٦،٦٩                        | الجذبا                               |
| الجليلين                             | الجربا                               |
| الجار ۲۰۰، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۸،  | الجربةالجربة                         |
| 477                                  | الجرفين                              |
| الجماع                               | الجريد ۲۱۲، ۱۰۶، ۳۱۲، ۳۱۲            |
| الجاعة                               | الجرينات                             |
| الجيال ٥، ٨٩، ١٤١، ١٤٤، ٢٢١، ٣٢٢،    | الجزائرا                             |
| 351,951,341,541,+11,4+1,             | الجزار                               |
| ۸۰۲، ۱۲۱، ۱۳۲، ۲۳۲، ۱۳۲، ۵۳۲،        | الجزيري ١٥٠، ٣٠٩،١٥٣، ٣٠٩            |
| 707,777                              | الجزيلا                              |
| الجالةاه                             | الجنسا                               |
| الجالينا ١٨٠، ١٦٣                    | الجساما۸،۸۲۸                         |
| الجيانا ٢٠٤، ٢٠٤                     | الجسدا۲۱۲، ۲۵۲                       |
| الجمرا                               | الجسما ٢٦٣، ٢٦٣                      |
| الجمع ۲۹۷،۱۵۷،۷۷، ۲۹۷                | الجسوم ٢٥٢                           |
| الجمل . ٤٣، ٧٧، ٨٦، ٩٩، ١٤٥، ١٤٤،    | جعفر الصادق                          |
| 701, V01, 347, 474                   | جعفر بن محمد                         |
| الجمود                               | الجفاالجفا                           |
| الجموع٧٣                             | الجلال ٢٥، ١٧١، ٨٠٢، ٢٣٢             |
| الحميل ١٤، ٢٢٦، ٢٧٦                  | الجلالينا ٣١٥                        |

۲

| الجواهر۱٦                         |
|-----------------------------------|
| الجوخي ۲۶۸،۲۶۳،۱۹۱                |
| الجود٢٩، ١٩٤، ٣٢٣، ٣٥٢، ٧٧٧، ١٨٤  |
| الجور۲۲، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۶۱       |
| الجورية١٤٢                        |
| الجوز ۲۲۷                         |
| الجوع١٣١،٥٦٠                      |
| الجولان                           |
| الجوهر۱۴۰۲۰۲۰ ۲۰۱                 |
| الجوهرة ٢٢٠                       |
| الجوى١٦١،٧٦،٦٧                    |
| الجياع                            |
| الجيب                             |
| الجيد ٢٧٤ ،١٨٥ ،٥٥ ٢٧٤            |
| الجيش                             |
| الجيعانا٦                         |
| الحائزة١١٦،٨١، ٢٢١، ٢٢١           |
| الحاتميالحاتمي                    |
| الحاج ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۲، ۲۵، ۵۰، ۹۵، |
| 17,119,71,411,371,071,            |
| P71,731,331,001,001,001,          |
| 771, 471, 171, 771, 671, 471,     |
| 011.091.191.191.091.091           |
| 7.7,3.7,0.7,8.7,677,.777          |

| الجميعةا                        |
|---------------------------------|
| الجنابا                         |
| الجناتا                         |
| الجناس ٢٥، ٧٥، ٨١، ٨١، ٨١       |
| الجنان ۲۹۸،۲۷۲،۸۹۲              |
| الجنبا                          |
| الجنة ۲۲، ۲۶، ۲۲، ۳۵، ۲۶۱، ۲۰۱، |
| • 17, 117, 777, 877, • 07, 777, |
| PF7, 1V7, TV7, 1P7              |
| الجنحاا                         |
| الجند ١٣٢٠ ١٣٢                  |
| الجنديا                         |
| الجنون١٠،٦                      |
| الجهاتا                         |
| الجهاد                          |
| الجهالة                         |
| الجهل ٣٠٤، ١٧٧، ١٢٣             |
| الجواب ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۲۸، ۳۱۵       |
| الجوار ۲۵۲، ۲۳۲، ۲۵۲            |
| جوارب                           |
| الجواري١٤٦                      |
| الجواز ٢٢٩                      |
| الجوامع١١٤،٩٩،                  |
| الجوانب ٢٣٣،٩٩، ٢٣٣             |
| الجوانح۲، ۷۹، ۹۵، ۹۱۰           |
|                                 |

# 191399131 24 4 4 4 4 4 4 7 5 7 7 7 7 5 377, 777, 777, 137, 107, 777 الحجاج ...١٦، ٢٥، ٨٩، ٩١، ٩٤، ٩٩، (11,311,011,771,771,771) PY1, 771, 371, 071, 171, 171, P71, · 31, / 31, 751, P51, VVI, AVI, PVI, 7AI, TPI, 377, 177, P77, 777, A77, 7A7, 7.7, A.7, P · T , Y I T , 3 I T , P I T , I Y T الحجارة . ٨٣، ١٣١، ١٣١، ١٣٨، ١٨٦، TOV الحجاز ۱۲، ۱۷، ۲۰، ۵۱، ۲۰، ۱۲، ۹۱، .117,177,17,109,187,171, 351, 751, 071, 881, 191, 791, 797,789,779 الحجازي ..... ٧٤٧ الحجازية .....١٧٧. ٢٨٥، ٢٢٩ م الحجر ۲۶، ۸۸، ۲۰۱، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۵، 391,091,791,491,.17,.17, 117,717,717,017,717,717, XYY, PYY الحجل .....ا الحجون .....ا ١٩٢،٦٧

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317,017,117,917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحادثة٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحارث بن أبي أسامة ٢٤، ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحارثا۲۲۷،۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحاصلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحاضر۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الحافرة ٢٤٨، ٢٨١، ٢٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحافلة ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۶۱۶، ۲۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الحاكم ٢٦٥ ، ٥٢٥ و٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحالة٢٣، ٨٩، ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحامةا ۲۱۲،۱۱۲،۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحامضالله المحامض المحام |
| الحامضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحامل١٤٧،١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الحبر١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحبشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحبوب١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحبيب ٦٩، ٢٧، ٢٨، ١٠٢، ١٧٤، ١٥٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y07;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحثيثا ١٣٠، ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الحيج ٥، ١٥، ١٩، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77, 77, 00, 10, 20, 25, 25, 27,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 777, 777, 377, 677, 777, 787, 087, 7.7, 317, 177, 777 الحسنة.....ا۲۰، ۲۲، ۸۲، ۲۲، ۸۲ الحسني .....ا الحسيب .....ا الحسين .....ا الحسيني .....ا الحشر .....ا الحشيش ......ا ١٨٥،١٨٣ ،١٨٢ الحصا ...... ٧٥٧ ، ٥٧٨ الحصاة ..... الحصان .....ا الحصة .....ا الحصر .. ۲۲۱، ۲۳۷، ۲۸۳، ۲۹۲، ۲۹۰ الحصرم ...... ٥٦ الحصون....ا الحصيات....ا الحصين .....الحصين المسترين الحصينة .....ا الحصيني .....١٤٧٤ الحضر ..... ٤٤، ٢٩٩ الحضرة.....الخضرة المعامة المعامة ٢١٥، ٢١٢ الحطاب .....ا الحطب ......١٨٣ ، ١٤٤ ، ٣٨١ ، حفصة .....

| الحجيج٩٥، ٢٦، ٨٥، ١٨، ٩٤، ١٩٣،     |
|------------------------------------|
| 444                                |
| حدائق ۹۰ ۱۷۷، ۸۶۲، ۲۶۹             |
| الحدأة                             |
| الحدادية                           |
| الحدرة ١٧٩، ١٨٥، ١٣٤               |
| ألحدسا                             |
| الحدوده٥                           |
| الحديبيةا                          |
| الحديد                             |
| الحربالحرب                         |
| الحربةالحربة                       |
| الحربيةالحربية                     |
| الحرشاء                            |
| الحرمين ٢٩، ٢٣، ٧١، ٨٤، ٩٤، ٥٤١؛   |
| P3/10V/1/1/1/1718                  |
| الحرية                             |
| الحرير ٢١٤،١٥٩                     |
| الحريري١                           |
| الحزاميالعزامي                     |
| الحسرات                            |
| حسن بن زيد بن علي٥٥١               |
| الحسن بن فاطمة٢٦٧                  |
| الحسن ۲۷، ۶۲، ۷۳، ۸۵، ۸۵، ۸۱، ۱۵۵، |
|                                    |

171,771,717,771,771,877,

| 771.7          | الحفيل ۹۷،۲۷۷       |
|----------------|---------------------|
| ۱۵۲،۱          | الحفيلة١٣           |
| 10161          | الحكم ١٩،١٤٥،٤٩،١٤٥ |
| £ጜረ <b>ተ</b> ዓ | الحكياء             |
| ۲۱۰،۱          | الحكمة              |
| ٦٠             | الحكومة             |
| 791.7          | الحكيم١، ٢١، ٧٥     |
| ۲۰۰            | الحلاقين            |
| 14+11          | الحلال٥٤، ٤٩، ٥٠    |
| 1, 54/         | الحلاوة             |
| ۲۸۱            | الحلاوي             |
| ۸              | حلب,,,,,,           |
| Y90            | الحلباوي            |
| ٣٤             | الحلسا              |
| ۲٩٠            | الحلفاءا            |
| 7,377          | الحلما              |
| 104            | الحلوا              |
| ٢٥١            | الحلواجيالحلواجي    |
| 79,07          | الحلوةالمحلوة       |
| 771.77         | الحلول ٢٣، ٧٠       |
| 109            | الحلىالله           |
| 187            | الحليبا             |
|                | حلیب                |
|                | الحليةالحلية        |
| 44.1           | الحليما ٥٥، ٦،      |
|                |                     |

| حليمه السعديه                   |
|---------------------------------|
| الحيام ٢٤، ٢٠، ٢٠، ١٠، ٢٢٢،     |
| የሃን، ናሃን                        |
| الحيامة١٠٨،٧١                   |
| الحمراء ۱۲۶، ۱۳۲، ۲۸۲، ۲۲۲      |
| الحمرة                          |
| الحمروني                        |
| حزة بن عبد المطلب               |
| الحمضا                          |
| الحمقاء                         |
| الحمل ۲۰٬۷۱۲۸،۹۳،۸۱۱٬۷۰۳        |
| الحملان 331                     |
| الحمىا ٢١٧،٦١٧                  |
| الحميدا                         |
| الحميدات                        |
| الحناء                          |
| الحنابلةا                       |
| الحنبلي ۲۲۸،۱۸۷،۱۷۷،۱۷۷،۲۲۸،۸۲۲ |
| الحنفيا                         |
| الحنفية ٢٢٨،٢٢٦                 |
| الحنك                           |
| الحوانج ٨٥، ١٤٤، ١٧٠، ٢٨٢       |
| الحواضر ١٢٧                     |
| حوافر                           |
| الحوامل ٩٠                      |
|                                 |

| الخبيثة                            |
|------------------------------------|
| الختام                             |
| الختم ۱۲۲، ۲۲۲، ۷۷۷، ۲۸۲، ۸۸۲      |
| الخدام ۲۷۲                         |
| الخراب ۸۸، ۲۰، ۱۱۳، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۸، |
| 777                                |
| الخراجات٥٥                         |
| الخرج                              |
| الخروب ١٣٥                         |
| الخروبة                            |
| الخريدة١٨                          |
| الخسيسة                            |
| الخشبة٨٢٢، ٢٠٠١                    |
| الخشومي ١٣٧                        |
| الخصابة٨٨                          |
| الخصال ٢٧٦ ،٨٤                     |
| الخصب ۵۰۲،۳۰۰،۱۱۸،۱۰۲،۳۰۰،۳۰۲      |
| الخصيبا                            |
| الخضر ۹۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۸۸، ۲۷۶،      |
| ۵۶۲، ۲۹۲، ۲۰۳                      |
| الخضراء ۲۲۹،۱۳۸،۲۳۹                |
| الخضيراء ١٦٩،١٦٨                   |
| الخضيرة ١٦٨، ٢٣٩                   |
| الخطاب ۸۰، ۱۹۹، ۲۱۲، ۱۸۶، ۲۲۳      |
| الخطابة                            |

| ۹۳                 | الحوت         |
|--------------------|---------------|
| ١٦٧                | الخور         |
| 741, 277, 647, 627 |               |
| ο ξ                | الحول         |
|                    | الحويجر       |
| . / 3.             | الحيا         |
| ٠,٠٠٠              |               |
| ۴٧                 | الحيطان       |
| 73, 75, 7.1, 7.7   |               |
| 3311171114         | الحيوانات١٢٢، |
| ۲۷۰                |               |
| Y•Y•18Y            | الخارجة       |
| 791                |               |
| 770                | خالد بن زيد   |
| ۲۶، ۹۶، ۲۶، ۲۳۰    | خالد بن سنان  |
| 777                | خالدبن عوسجا  |
| ۲۱۳                |               |
| ۲۳۷                |               |
| ۷۸، ۳۲، ۲۰         |               |
| YA E               |               |
| 171.10             |               |
| 107                |               |
| 170                |               |
| ٣٠٢                |               |
| \•V                | الخبلا        |

| الخيائل٥٧                           | لخطایا۲۱۲،۱۸                     |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| الخمول                              | لخطبة١٧١ ٢٦٣،١٧١                 |
| خنيس بن حذافة٢٦٨                    | لخطفلخطف                         |
| الخواص ۲۰۶،۱۱۷                      | لخطيب ۱۱۷، ۱۹۹، ۲۶۱              |
| الخواطر ۲۹۳، ۲۹۳                    | لخفاجي٧، ١٠                      |
| الخوض ١١٦                           | لخفارة٩٥                         |
| الخوف۸۷، ۱۹۷، ۱۹۷، ۲۰۷، ۲۲۳         | مفاف                             |
| الحفولاني٧٧                         | لخفقانل ۲۰۹،۱۶۳                  |
| الخيار ۲۱۲،۷۷، ۳۱۲                  | لخل                              |
| الخياط ابن أحمد الشهير              | لحلائق ۱۸، ۲۹، ۱۳۱، ۱۵۶، ۱۷۰،    |
| الخياط                              | V37, P37, 1A7, 0·7               |
| الخيال ١٥٤                          | <b>ملاد بن عمرو</b>              |
| الخيام ۷۷، ۲۰۷، ۱۹۸، ۱۶۰، ۲۰۷، ۲۳۰. | لخلاصةلغلاصة                     |
| .37,177,797,797                     | لخلاعاتلغلاعات                   |
| الخيرات . ۱۵، ۱۷، ۲۹، ۶۹، ۵۷، ۲۶۲،  | لخلاف ۲۶، ۲۲۸، 33۲               |
| 3 • 7 ; 0 • 7 ; 77 7 7 7 7          | لخلاقلات                         |
| الخيف ۸۰، ۲۰۲، ۲۰۶، ۲۰۶، ۲۰۶، ۲۰۲   | لخلدلا ١٠٧،١٨                    |
| الخيل ۱۰۸، ۱۰۸، ۲۰۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۸، ۲۰۸، | لخلع                             |
| P01,771,177                         | لخلق ۵۱، ۵۱، ۱۰۸، ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۶۶، |
| الخيم                               | 371,381,7.7,.17,017,707,         |
| الخيمة                              | 70Y, 77Y, VYY, 1AY, YP7          |
| الخيول ٢٣٧،١٤٠ ٢٣٧                  | لخلقة٧٥٧                         |
| الدائرة                             | لخلوةلاخلوة                      |
| الدائم                              | لخليقةلانت                       |
| الدابة                              | لخليل ۲۹۸،۲۰۹                    |

| الدقائق ٢٢٦                          | الداخلالداخل                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| الدقيق٣٢٠،١٢٣ ، ١٧١، ٣٢٠             | دار السلام ٢٦٤                         |
| الدليل ١٢٥                           | الدار۱۳۵، ۱۳۸، ۱۹۵، ۱۷۸، ۲۶۶،          |
| دمشق ۱۱،٦                            | 775,771,377,377                        |
| الدمشقي                              | الدارقطني ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٥               |
| الدمع . ۱۹۹، ۱۷۹، ۱۹۲، ۲۶۲، ۲۵۵،     | الدارين ۲۹۸، ۲۹۸                       |
| 744                                  | الدجاجالدجاج                           |
| الدمن                                | الدخول ٣١٣، ٢٥٣، ٣١٣                   |
| الدموع٧٣، ٧٥، ١٦٢، ١٩٤، ٢١٣، ٢٣١،    | الدرالدر ۱۰،۸۰                         |
| 397,777,777                          | الدرار٥٨                               |
| الدناءة                              | الدراك٢٢٤، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣١٣، ٣١٧          |
| الدنانير١٤٧                          | الدربا۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱                    |
| الدنيوي ٤٤                           | الدرج .١١٥، ٣٣٣، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٢،        |
| الدنيوية ٢٢٥، ٢٢٥                    | 737                                    |
| الدهر ٤١، ٧٩، ٨٠، ١١٩، ١٤١، ٢٠٤،     | الدرجاتا۲۲۰ ۲۷۷                        |
| * 17, 17, 177, 177, 1,7, 3,7         | الدرجة ١٩٦، ٢٣٦                        |
| الدهناء ۲۷۹، ۱۷۷                     | الدرر المنتقطة في المسائل المختلطة ٣١٦ |
| الدهورِ ١٨.                          | الدرر ۶۱۲،۲۳۰ ۱۸۵، ۳۱۲،۲۳۰             |
| المدواب ۲۹، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۷۹، ۲۹۳، ۲۹۳، | الدرهم٥٠، ٢٣٦                          |
| 717                                  | الدمسوقيةا                             |
| الدوام                               | الدعاء ۲۱، ۶۹، ۵۰، ۲۵، ۳۵، ۲۲۰،        |
| الدواوين١٧١                          | 001:081,881, ***, ***, ***             |
| الدودة١ ٣٠١                          | rry, yyy, y/7                          |
| الدور ۲۲، 33۲                        | الدفاترالدفاترا                        |
| الدول۷۲، ۱۱۰                         | الدفنة                                 |

|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الذليل ٣٤، ٣٥                     | الدولة٢٨٨،١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الذمة ١٤١                         | الديار ۲۰، ۲۹، ۷۱، ۷۱، ۱۰۵، ۲۲۱، ۲۲۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الذميل                            | 757,737,737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الذنب١٤، ٣٨                       | الديانة١٢٧،١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الذنوب٢٦، ٥٤، ٦٣، ٢٠٧، ١١٧، ٢٢٣،  | الديباج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 781                               | الديجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الذهب ٢٤                          | الديداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الذهبي ٤٨، ١٦١، ١٨٩، ١٦٩          | الدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الذهول١٩٤،٦٩                      | الديم ١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذو شعاب                           | الدينار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الذوائب ١٠٥                       | الذئب ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الذيب ٣١٤،١١٣                     | الذابح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الذيبة                            | الذاكرالذاكر الماكر الماك |
| الذيول ١٩٣                        | الذاهب. ۹۳، ۲۳، ۲۰، ۱۲۵، ۲۲۱، ۱۲۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرؤوس ١٧٨٠١                      | ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الرؤوف ٢٥٧، ٢٨٨                   | الذاهبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرائج                            | الذباب ۲۰۷،۱۶۳،۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرائحة                           | الذبانالذبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرائقة٨١ ٢٠.                     | الذخائرا۱۹۷،۱٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الرابية                           | الذخيرة ٢٣٩، ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الراجز ۱۹۰،۱۷۲                    | الذراع ٢٥٦،١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الراح ۸۳                          | الذكر ٣٨، ٣٨، ١٢١، ٢٢٢، ٦٢٢، ٢٧٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الراحة ٢٧، ٨٨، ٨٨، ١١٤. ٢٣١، ٢٠٨، | VV7. PX7, 117, V17, • 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777                               | ذکری حبیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الراحل                            | الذلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ı                                    |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| الرجس١٠٧                             | الراحلةا                         |
| الرجعة ١٧٥، ٢٤٣ ،١٨٧                 | الرازيالرازي                     |
| الرجل. ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۹۵، ۹۶، ۲۰۶، ۲۰۶، | الرأسا ۲۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰        |
| 777; VAY; AAY; PAY; • PY; 1 PY.      | الراضيةالراضية                   |
| 717                                  | الراعيا                          |
| الرجوع ۲۸۱، ۲٤۸، ۲۳۹، ۲۲۸، ۲۸۱       | رافع بن خديجر                    |
| الرجيمة ٣٠٢                          | الراكب ٢٥، ١٢١، ١٢٥              |
| الرحاب ٢٣٢ ،٨٤                       | الراويةا                         |
| الرحال ٨٩،٥٤                         | الرأي ٤٦، ٧٥، ٩٠                 |
| الرحالة                              | الرأيات١٦٩                       |
| الرحالونا۱۸٦،۱۱۱                     | الرآية۲۷۲                        |
| الرحانين                             | الريا ۷۷، ۹۷، ۲۰۲، ۲۳۲، ۲۰۲، ۲۷۲ |
| الرحب ۸۶، ۹۷، ۹۷، ۱۹۳، ۲۹۶، ۲۹۶      | الربابالرباب                     |
| الرحل. ۸۸، ۸۹، ۹۹، ۹۶، ۹۶، ۱۱۲، ۲۱۲، | الرياط 8 ع                       |
| AY1,371,17A1,3A1,AA1                 | الوباعا                          |
| الرحلة ۲۰، ۳۵، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۹۵، ۲۰۰،  | الربعالربع                       |
| 111,771,971,477,477,177,             | ربيع الأبرار                     |
| YAY                                  | الربيع ۸۱، ۲۰۱، ۲۷۰، ۳۰۸، ۳۰۸    |
| الرحيب                               | الرتبةالرتبة                     |
| الرحيل ٢٤٩، ٢٣١، ٢٤٩، ٢٤٩            | الرجاء ٢٦٤، ٢٦٨، ٢٥٨، ٢٦٣        |
| الرخاء١٧                             | الرجال ۸۲، ۸۶، ۱۱۶۲، ۲۰۹، ۲۰۹،   |
| الرخام                               | 7.0.791                          |
| الرخص                                | الرجالة ١٣٨، ٣٠٧، ١٥٨، ٢٠٧       |
| الردا ۲۳۲                            | الرجراجيا                        |
| الردف ١٦٥                            | الرجز ١٨٩، ٢٥١، ٢٥١              |

| الرفاعية ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الردى ٢٣١، ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرفاهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الردينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرفق١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الرذائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرفيق ۵۰، ۲۹، ۸۹، ۲۲۶، ۲۸۶، ۲۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الرزاق٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الرقاد ۱۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرزق ٢٣٧، ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الرقاص ٣١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرسائل ۳۲۲، ۳۱۸، ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرقاقيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرسالة ٢٢٩، ٣٠٨، ٢٤٣، ٣٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرقبةالله المرقبة المراتبة المرات | الرسموكي٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرقدة ۱۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرسول ۱۸، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۷۳، ۱۲۲، ۱۲۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرقى ١٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 771, 771, 741, 641, • 81, • 181,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ً الرقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38/388/37/730973/7373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الركائب ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A37; • 07; 707; 007; 507; 50Y;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الركاب ۷۰، ۹۱، ۹۱، ۱۰۲، ۱۲۳، ۲۳۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777, 377, 777, 777, 377, 077,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777, 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777, 387, 807, 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الركب ٦٠، ٢١، ٢٧، ٧٧، ٧٧، ٩٧، ٤٨، ٧٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PA, 1P, 3P, 0P, 1+1, 0+1, 311;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرصينالرصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 771, 571, 671, 771, 671, 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الرضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A71, P71, •31, •71, 151, 351,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرطب ۲۶۶،۲۶۹،۱۹۰،۱۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PF1, 0V1, FV1, VV1, XV1, PV1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الرطباءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرطوباتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777, 777, 537, 437, 747, 787,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرطيبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرعية ١٤٢، ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • 173 , 1173 , 7173 , 7174 , 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الرعيلالرعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الركبان٧١، ٢٤٨، ١٩٥، ١٩٥، ٢٤٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرعينيالرعيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الرغبةالرغبة الرغبة المستمامة المستمنة المستمامة ا |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| الروضة .٦٣، ١١٨، ١٥٥، ٢٤٢، ٢٤٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الركعة                              |
| 307,007,777,377,577,377,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الركن .۱۹۵،۱۹۹،۱۹۲،۱۹۹،۱۹۹،         |
| 710,717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 717                                 |
| الروع ١١٠،٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الركوب٩٦                            |
| الروم ۱۳۲،۱۱۰،۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الركوع٧٣، ٢٠٥                       |
| ٨٤/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الركيزة                             |
| الرياح ٩٠،٦٠، ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرماة٨٥٨                           |
| الرياحينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرمال٧٨، ٩٠، ٩٨، ١٢٨، ١٤١، ١٧٠،    |
| الرياسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ************                        |
| الرياض ۲۶، ۹۰، ۹۳، ۲۳۲، ۲۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رمان                                |
| الريحالريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرمق ۲۱۷،۱۹۸                       |
| الريحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرمل۱۱۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۰، ۲۳۲، ۲۳۲،  |
| الريحانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P3Y, 057, · · 7, 1 · 7, 717         |
| الريغيالبيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرملة١٥٨                           |
| الرينالرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الومي١٠٨٠                           |
| الزائد ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرهبانا                            |
| الزائر ۲٤٥، ۲٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الرهل                               |
| الزاب ۹۶،۹۰ ،۹۲۰،۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الروابي                             |
| الزاخرةالناخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرواحله٧، ٩٨                       |
| الزاد. ۰ ه ، ۱ ه ، ۱۷۲ ، ۱۷۵ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۲٤۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الروايات ٨٤، ٩١، ٩٢                 |
| الزاربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرواية٨٤، ٨٠، ٨١، ٩٢، ١٠٢          |
| الزارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | روبيع بن ثابت بن السكن الأنصاري ١٣٠ |
| الزانةالذانة المسابقة المسابقات المسابقات المسابقات المسابقة المسابقة المسابقات المسابقات المسابقات المسابقات المس | الروح ۷۰، ۱۳۷، ۱۵۹، ۱۸۰، ۱۸۰        |
| انزاهد۲۱۲، ۲۸۸، ۲۹۲، ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الروحاءالروحاء                      |
| الزاهر ۲۷۶، ۱۹۱، ۲۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الروضة المشرفة٢٠                    |

| الزهرية١٠١                        | الزاهيةالنراهية                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| الزهور ۲۳۳،۸۷                     | الزاويةالزاوية                  |
| زهير بن قيس البلوي١٣٠             | الزبيبالزبيب                    |
| الزوارء                           | الزبيرالزبيرالزبير              |
| الزوال۸٤، ۲۰۱، ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۳۳،     | الزحاما ١٩٥، ٢١٩، ٢١٩،          |
| A71,001, 11, P11, A11, V77,       | الزحيحيفالزحيحيف                |
| 7.7.7.79                          | الزرائبالزرائب                  |
| الزوجات٠٠٠                        | الزراعةالزراعة والمستعدد        |
| الزوراء١٠٦                        | الزرقاء ۲۲۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۳      |
| الزويني ٢٥                        | الزرقانيالنزرقانيالله المستعدد  |
| الزياني                           | الزركشيالنركشي                  |
| الزيت ٢١٤،٥٦                      | الزعفرانيالزعفراني              |
| زیتون ۷۳، ۲۰، ۲۱۰، ۳۱۱، ۳۱۱       | الزفراتالنفرات                  |
| الزيتوني۱۱۳                       | الزقاقالنرقاق والمستعملة        |
| الزيتية۳۱۰                        | الزكاةالنركاة                   |
| الزيدية۱۷۱                        | الزلال .۱۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۸۱، ۲۷۵، |
| الزيغ ۲٤٠                         | 4.1                             |
| الزين الحنبلي ١٧٠، ١٧٧، ١٧٩، ١٨٣، | الزليتنيالنابيتني               |
| 7A1: VA1: AA1: PA. : + P1: Y+Y;   | الزمخشريالنرمخشري               |
| P+Y;+1Y;Y1Y;F1Y;V1Y;X1Y;          | الزناتيةالناتية على ٢٠٠٠        |
| 177, 107, 107, 757, 757           | الزنجالزنج                      |
| زين الدين أبي محمد عبد القادر ١٥٠ | الزهادة                         |
| زين العابدين١١٣٠، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٢٦   | الزهانياتا                      |
| الزين بن الحسام                   | الزهدالذهدالله ١٤٨              |
| الزين بن الور دي٧٧                | الزهرا۲۸۲، ۳۰۷                  |

| السجستاني٩٦                     |
|---------------------------------|
| السجلماسي                       |
| السحائب٧٢، ٨٨                   |
| السحاب۳۰۸،۲۹۷،۲۹۷               |
| السحابة ١٥٦                     |
| السحال                          |
| السحب                           |
| السحر ١١٤،٧٩                    |
| السحنا                          |
| السخن                           |
| السرائر ١٧٤                     |
| السران                          |
| السرجين ٨٥                      |
| السرقات ١٩٨                     |
| السروال١٣٢، ١٣٣، ٣٠٥، ٣٠٧       |
| السرور ۲۲، ۸۷، ۹۰، ۹۹، ۳۳، ۱۷۳، |
| ٨٧١، ٥٢٢، ٥٥٢، ٨١٣              |
| السريانة                        |
| السعاةا                         |
| السعادة ٢٤٠، ٦٢                 |
| سعد الدين الحكيم                |
| سعدبن زرارة                     |
| سعد بن معاذ ٢٦٩                 |
| السعدا                          |
| السعدان ٢٧٩                     |

| الزينة١٥٧.                      |
|---------------------------------|
| السائرا                         |
| السائقا                         |
| السائمالسائم                    |
| السابلا                         |
| الساجدا                         |
| الساحة ٨٤، ١١٤، ١١٥، ١٢٦، ١٢٧   |
| الساحل ۱۸۲،۱۳۰،۱۲۱،۱۲۱، ۱۸۲،۱۳۵ |
| السادات ۷۷، ۱۲۲، ۱۲۲، ۲۰۱، ۱۰۵، |
| 710,111                         |
| السارق ۲۶۲،۱۶۲، ۲۰۵، ۲۲۳        |
| الساعينا٥٠                      |
| الساقة                          |
| الساقيةا                        |
| السالما                         |
| السامعينا                       |
| السامي ٢٥٢،١٤٩،١٤٩              |
| الساميةا                        |
| السانيةا                        |
| السباخاخ                        |
| السبخة ۲۹،۱۲،۱۰۳ ،۲۹،۱۲۵        |
| السبط                           |
| السبقية                         |
| السبل ۱۳۸،۱۲۷،۱۰۱، ۱۳۸          |
| الستر ۲۱۸،۲۰۳                   |
|                                 |

| السكرية                           | السعود ٢، ١٤٤، ٢٩٢، ٢٩٢                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| السكن ٢٩، ١٣٠                     | السعي . ۱۹۵، ۱۹۲، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۸۶،      |
| السكنجبين                         | 471                                     |
| السكون                            | معيد بن المسيب                          |
| السكينة                           | سفح ثبير                                |
| السلاح ١٦٩،١٦٩                    | السفر ۲۳، ۳۲، ۳۷، ۳۷، ۴۹، ۴۹، ۴۱، ۳۳،   |
| السلطان. ۸۷، ۸۰، ۱۷۷، ۲۳۲، ۲۷۲،   | 33,03,73,73,93,10,70,30,                |
| 177,187,817,777                   | 00, 75, . 4, 88, 711, 711, 771,         |
| السلطنة١٧١ ٢٧٢، ٢٧٢               | Pe1,751,441,781,0P1                     |
| السلع ۹۰ ،۱٦٠، ۳۲۰                | سفرجل                                   |
| السلف ۱۲، ۳۵، ۳۸، ۶۹، ۵۹، ۲۳۱،    | السفريةالسفرية                          |
| 7713 4.47                         | السفليا۲۶۸،۸۹۲                          |
| السلك                             | السفن ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۷۵                     |
| سلكة زوبر ٢٩٤                     | سفيان بن عيينة                          |
| السلم ۲۸۸                         | السفينة                                 |
| السلوك ٤٩، ٢٢٦، ٣٠٧، ٣٢٠          | السقائفالسقائف                          |
| سليمان بن داو د                   | السقاط ٢٨٦، ٢٩٦                         |
| السياء ٤٩، ٩٦، ٩٦، ٢٠١، ١٨١، ١٩١، | السقايفا ١٧٨، ١٧٨                       |
| ۵۰۲:۲۲۲: <i>۹۲۲:۸، ۷۰۳:۱۲</i>     | سقراطس١٠٥                               |
| السياحَ                           | السقطيا                                 |
| السيارة١١٣                        | السقوف                                  |
| السياط                            | السقي ۱ ۲ ، ۲۳۹ ، ۳۰۳ ، ۳۱۰ ، ۳۱۴ ، ۳۱۳ |
| السماعا                           | سکاریه۹                                 |
| السمر ۲۱۲، ۲۲۱                    | السكر ٥٦، ١٨٥، ١٨٧، ٢٤١، ٢٨١            |
| السمعانيا                         | السكري                                  |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| السوق ۸۹، ۹۰، ۹۰، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۵۷، ۱۵۷، | السمك ۲۵، ۹۸، ۹۲۱، ۱۲۹               |
| ٣٠٩،٢٠٦                               | السمن. ۱۰۰، ۳۰۲، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۷۱، ۳۰۲، |
| السويس ۲۸۳، ۲۸۳                       | 771, 773, 177                        |
| سویس ۲۸۳، ۲۸۳                         | السمن ۸۸، ۱۰۲، ۱۳۲، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۵۷    |
| السويق ٩٠، ١٨٥، ٢٤٢                   | السمهوديا                            |
| السيئات٧٢                             | السموم ١٨٢٨ ١٨٢                      |
| السياحة ٤٥                            | السميدة ٢١٠،١٢٥                      |
| السيادةا                              | السنة ۱۱، ۵۱، ۲۲، ۲۲۱، ۱۳۲، ۱۰۸،     |
| السيارة                               | YF1, KF1, YP1, KP1, ••Y              |
| السيد السمهودي ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۲۷۰،       | السنية                               |
| XY/; PY/; YX/; YX/; 3X/; FX/;         | السهاب                               |
| PA1, T37, 077                         | السهر۱٤٨،١٤٥                         |
| ألسيد المبروك                         | السهل                                |
| السيدة نفيسة                          | السهلة ٢٣٢، ٢٢٢                      |
| سيدي إبراهيم بن عمر                   | السهم۱۲                              |
| سيدي إبراهيم                          | سُهيل بن قيس                         |
| سيدي أبي شعيفة                        | السوابق٨٧                            |
| سيدي أبي عجيلة                        | السواد                               |
| سيدي أحمد بن عروس١٢١                  | السواني٧٦                            |
| سيدي إسماعيل الأنبابي١٤٣              | السود۲۱۳                             |
| سيدي إسهاعيل السكري ٢٩٥               | السوداء ٢٤٦، ٢٢١، ٢٣٨                |
| سيدي الخفاف                           | السور ۳۱۰،۱۲۲                        |
| سيدي بلقاسم بن الطاهر ١١٣             | السوس١١٩،١١٨                         |
| سيدي بلقاسم بن عبد العزيز ١١٣         | شُوسة٠٠٠ ١٢٠                         |
| سيدي بلقاسم                           | السوسي                               |

| سيدي علي ۸۵، ۱۱۳، ۱۶۸، ۲۹۳، ۲۱۶،   | سیدي بو شعیفة۳۱۰            |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 717,710                            | سيدي بو عزة۱۱۳              |
| سيدي عمر الرجراجي٣١٦               | سيدي بو عصيدة ٣١١           |
| سيدي محمد الغوش٣١٦                 | سيدي بو مديونة١٢٦           |
| سيدي محمد بن الطيب                 | سيدي حسين الهواري           |
| سيدي محمد بن سعيد                  | سيدي خالد ٣٢١،٩٤            |
| سيدي محمد بن عبد الرحمن ٣١٥        | سيدي زين العابدين١١٣        |
| سيدي محمد بن عبد الله البطمطي ٣١٦  | سيدي سألم الصيد١١٣          |
| سيدي محمد بن يحيى                  | سيدي عبد الرحمن الأخضري ٣٢٠ |
| سیدي محمد۸۰، ۱۳۰، ۱۲۳، ۲۸۲، ۲۸۲    | سيدي عبد الرحمن بن جابر١١٣  |
| ۵۶۲، ۲۶۲، ۸۶۲، ۲۰۳، ۲۱۳، ۳۱۳       | سيدي عبد السلام ٣١١،١٢١     |
| سيدي منصور                         | سيدي عبد اللطيف١١٣          |
| سيدي موسى الجيلالي١٥٠              | سيدي عبد الله المغربي١١٣    |
| سيدي موسى                          | سيدي عبدالله حجام ٣١٥       |
| سیدي هریش ۲۱۵ ، ۱۱۲                | سيدي عبد الله ناجي٣١٥       |
| سيدي يحيى الشيبة                   | سيدي عبدالله١١٣ ،٨٥         |
| سيدي يحيى بو عزة١١٣                | سيدي عبيد                   |
| سيدي يحيي بو مسيلين ِ١١٣           | سيدي عثمان                  |
| سيدي محيى١١٣                       | سيدي عزوز۸٥                 |
| سيدي يونس۱۳۱                       | سيدي عسكر                   |
| السير ۲،۴۶، ۱۵،۲۵، ۲۵، ۲۰، ۸۸، ۸۹، | سيدي علي الدرار٨٥           |
| 79,09,011,771,071,071,             | سيدي على النفائي            |
| 571, 871, P71, e31, TV1, FV1,      | سيدي على النوري             |
| • \$1, 077, 177, 777, 777, 377,    | سيدي علي بو مسيلين١١٣       |

| الشام١٢٠.٨٠٢،٩٤٢                    | ۵۳۲، ۲۳۲، ۷۳۲، ۸۳۲، ۱3۲، ۲3۲ <b>،</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| الشامخ٧٣                            | <u> </u>                              |
| الشامري ۲۰۸                         | السيرت                                |
| الشاملة                             | السيرة ١٦٤،١١٦،٦٤١                    |
| الشامي ۲۷۲، ۱۸۹، ۱۹۹، ۲۷۲           | السيرج                                |
| الشامية                             | سيف الدين بن حبارة                    |
| الشاهق                              | السيف                                 |
| الشاوشية١٥٦                         | السيكران                              |
| الشاوي ۲۸۷                          | السيل ۱۸۳ ، ۲۳۱ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰           |
| الشيانا                             | السيوطي ۲۹۲،۲۱۲،۱٥٤، ۲۹۲،۲۱۲          |
| الشبلي ١٩٤                          | السيوف٨٩                              |
| الشبيبة                             | السيولل ١٨٨٠ ١٨٨٠                     |
| الشبيكة ۱۰، ۲۲، ۱۳۳، ۱۳۲، ۲۶۸، ۲۶۸، | السيوياتا                             |
| ۳۱۸                                 | الشائق٢٩٨                             |
| الشناءا                             | الشارات ۲۰۶،۱۷۸،۱٦٠                   |
| الشتم١٥                             | الشارب ۲۲۳،۳۱۶، ۳۲۳                   |
| الشتينين                            | الشارفة٨٧                             |
| الشجر٤٣، ١٣٥، ١٢٠، ١١٩، ٢٤٢، ٢٤٢    | الشاسعة ٨١٤، ٣٢٢                      |
| الشدائد ۲۱، ۲۲، ۲۰۸، ۲۰۷            | الشاعر ۲۲، ۶۹، ۲۲۱، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۲،    |
| الشداد ٢٣٥                          | 777, 377, 677, 777, 777, 877,         |
| الشدة٠٠٠                            | P77, •37, 737                         |
| الشديد١٨٠، ٢٠، ٥٥، ١٨٠، ٢٨١         | الشافعي١٤٢، ٢٩، ٢٥، ٥٥١               |
| الشذىا                              | الشافعية ١٧١، ١٧١                     |
| الشرآب ٢٨٦، ٢٩٦                     | الشاقى                                |
| الشرب۲۵،۷۲۲،۸۲۲،۹۵۲،3۷۲             | الشاقورا                              |

|                                                 | 1                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| الشعير . ۳۲۰، ۲۸۲، ۳۰۲، ۳۱۸، ۳۲۰                | شرح نظم الفصيح ٢٨٨،٢٢٥            |
| الشغف٨١                                         | الشرسة١٦٤                         |
| الشفاء٧٢، ٥٧، ٥٧                                | الشرط                             |
| الشفاعة ٢٨٠ ٢٥٠ ٢٨٠                             | الشرعا                            |
| الشفق ۸۲، ۹۸، ۱۲۲، ۱۳۷، ۱۹۹، ۱۹۹،               | الشرقة ٨٨، ٣٣٥                    |
| ۲۰۸،۲۰۷،۳۰۰                                     | الشرقا                            |
| الشقات١٨                                        | الشرقاوي                          |
| الشقاذف ١٨٤                                     | الشرقيا۱۹۲،۱۷۷                    |
| الشقة                                           | الشرقيةا۳۱۳،۱۱٤                   |
| الشقراطيسي١٠٤                                   | الشركالشرك                        |
| الشقق ٣١٦                                       | الشرور                            |
| الشقيق ١٠٢                                      | الشروق                            |
| الشكر ۳۸، ۸۲، ۱۱۲، ۱۶۲، ۲۰۰، ۲۷۷                | الشريعة ٢٢١، ١٥٠، ٢٤٤، ٣٢٣،       |
| الشهائل ٧١، ٢٨٨، ٢٨٩                            | الشريف ٢١، ٦٤، ٥٥، ١٠٤، ١١٦، ١١٦، |
| الشهاريخ ٨٢                                     | ٧٥١، ٢٢١، ١٧١، ٢٨١، ٠٢١، ١٢١،     |
| الشيال٠١٠ ٢٧٤                                   | 181, 381, 411, 111, 711, 511,     |
| الشيامة١٣٩، ٢٩٩، ٢٩٩                            | 177,377,777,777,377,777           |
| الشمس٢٤، ٢٦، ٣٤، ٤١، ٣٤، ٢٦، ٨٤                 | الشعائر                           |
| AA3+P33P3Y+157+13Y113A1                         | الشعبا۲۶۶ ۲۶۶                     |
| 771, XY1, XY1, P71, 3V1, XV1                    | الشعبي                            |
| ٥٨١، ٩٨١، ٥٩١، ٣٩١، ٨٩١، ٩٩١.                   | الشعر١٢٣ ١٢٣٠                     |
| 0 • 7 • 7 / 7 / 7 / 7 / 3 / 7 / 7 0 / 7 / 7 / 7 | الشعراء                           |
| 777, 777, 777, 777, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,        | الشعراني١٤٤                       |
| 777                                             | الشعراوي۲۹۲،۱۵۵                   |
| الشمع١٧٧ ، ١٧٦ ، ٢٢٦                            | الشعشاء                           |

|                                 | 1                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| لشمللاشمل                       | الشوق ۲۷، ۲۹، ۷۸، ۲۰۱، ۱۹۲، ۱۹۲،         |
| لشموسلا۳۰۷                      | P+Y; 717; V17; 707; 307; 5VY;            |
| لشموعلا۲۶۱،۱۷۸                  | ۸۷۲٬۸۶۲                                  |
| لشمولل                          | الشوك                                    |
| لشموملشموم                      | الشيب ۲۱۸                                |
| لشنواني                         | الشيخ بن غانم المقدسي٢٤٦                 |
| شهاب الدين القوصي               | الشيخ عبد الحليم بن الشيخ أحد الحليمي    |
| لشهاب ۲۰۱۱، ۱۲۲، ۱۲۸، ۲۷۲، ۲۰۳، | Y4                                       |
| V·Y;                            | الشيخ ٣١، ٣٢، ٨٤، ٨٨، ٩٨، ٩٠، ٥٩،        |
| VF7, PF7, YV7                   | PP: (11711311311)711)                    |
| لشهب ۷۵٬ ۵۰۱٬ ۱۷۰٬ ۲۵۷          | «//:\//:\//:\//:\//:\//:\//:\//:\//:\//: |
| لشهداء ۱۷۸، ۱۸۱، ۲۶۰، ۲۰۲، ۲۰۲  | 771,071,171,371,871,+31,                 |
| 441:44.                         | 331,031,731,431,431,001,                 |
| لشهر۷۷، ۲۸۳، ۱۳۲، ۱۴۲، ۲۸۳، ۳۲۳ | 79137V137V137A13VP13AP13                 |
| لشهواتلشهوات                    | ***************                          |
| لشهوة ۲۸۱،۱٤٥                   | P Y Y                                    |
| لشهوداها                        | (                                        |
| شهير                            | 797, 397, 597, 797, 1.7, 4.7,            |
| شهیرة ۹۵، ۹۲، ۹۹، ۹۲، ۲٤۲       | • 17 • 117 • 117 • 317 • 171 • 171       |
| شوائب                           | 777                                      |
| شوارع۸۰۸                        | الشيخان                                  |
| شوانيشواني                      | الشيطان                                  |
| شواهد۸۱                         | الشيكة                                   |
| شواهن                           | الشيل                                    |
| شوشة                            | الشيوخ                                   |

| الصداقة                         | لصائملصائم                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| الصدر ۳۳، ۲۲، ۲۲، ۲۵۰، ۱۸۰      | لصابرينل                                        |
| الصدود ١٢٨                      | صاحب الدرر١٧١، ٤٨، ١٧١                          |
| الصدور ۷۲، ۲۷۲، ۲۸۸، ۲۹۵        | صاحب المحاضرات                                  |
| الصدوق ٢٩٦                      | صاحب المطالع١٨٣ ، ١٨٣                           |
| الصديق ۲۴۵، ۲۰۱، ۲۴۵            | لصاحبلماحب                                      |
| الصراط197                       | لصادل                                           |
| الصريحةا                        | لصادقا۱۵۲،۹۲                                    |
| الصعاب                          | لصالح ۱۱، ۵۰، ۷۰، ۹۹، ۹۲، ۲۲۲،                  |
| الصعبة ١٦٤                      | 3 7 7 , 7 8 7 7 9 8 7 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 |
| الصعود ٢٠٣، ٢٠٣                 | 717,717                                         |
| الصعيدا ٢٥٥                     | لصالحونل                                        |
| الصغارا۲۵۸                      | لصالحين ۷۲، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۱۶، ۱۵۵،                 |
| الصغرى ۲۹۹، ۱۳۸، ۲۹۹، ۳۱۷       | 797,797                                         |
| الصغير٥٢٠ ٨٥                    | لصبابةالمسابة المسابة المسابة                   |
| الصقا ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۹۵، ۱۹۷، ۲٤۳، | لصباح ۹، ۸۸، ۱۱۸، ۱۲۱، ۲۱۳، ۵۵۲،                |
| 787                             | ۲۸۰،۷۲٥                                         |
| الصفاقسي                        | لصېر ۱۹، ۷۲، ۷۶، ۲۷، ۷۷، ۱۰۹، ۱۰۹،              |
| الصفراء١٤٦.،٢٤٩ ١٨١،٢٤٩         | 391,777                                         |
| الصفوة١٥٠                       | ئصحابة ۳۱، ۲۷۱، ۱۷۸، ۲۲۵                        |
| الصفيحة٢٥                       | لصحراءلعدراء ۳۲۲،۱۰۰                            |
| الصلاح الصفدي ۹۸،۵۳، ۱٦۲، ۱٦۲،  | لصحنله                                          |
| 771,971                         | لصحيفة                                          |
|                                 | لصخورلعم                                        |
|                                 | اصداء                                           |

|                                   | •     |
|-----------------------------------|-------|
| الضحاك ١٧٩                        | ۲۲۱،  |
| الضحاياا                          | ۱۲۱۲، |
| الضحى ۸۷، ۱۳۷، ۲۵۲، ۲۹۹ ، ۲۹۹     |       |
| الضخامةا ١٦٩،١١٨                  | 719   |
| الضخمة ١٢٥                        | 179.  |
| الضرب ١٦٣                         | 707,  |
| الضرر ٢٤٢،٥١،٤٣                   | 7,00  |
| الضرع ١٠٧،١٠٥                     | ۲۸۷.  |
| الضرورة٩٠                         | 777.  |
| الضروس ٧٨، ٣٢٢                    | ١٥٦   |
| الضريح ٣١١، ٢٩٣                   | 777,  |
| الضرير ٣١                         | ۲۰۲،  |
| الضعفاء١٥٠،٦٨، ٣٠٠                | 797.  |
| الضوء١٢٨٦                         | 4176  |
| الضياع                            | 118.  |
| الضيانةالضيانة                    | 118.  |
| الضيرالنصير                       | ۲٠٤.  |
| الضيقا                            | 178.  |
| الضيوف ٢٩١                        | 10%   |
| الطائف ٢٧٢                        | 419.  |
| طائفة ۵۰، ۷۸، ۱۶۱، ۲۰۱، ۷۰۱، ۸۰۱، | ۳۰۳.  |
| ۸۲۲                               | ۲۰٤،  |
| الطاس ١٦٦                         | 11.   |
| الطاعات ۲۱، ۳۱، ۲۲، ۱۵۱           | 181.  |
| الطاعونا ١٥٩،٤٥                   | ۱۲۳.  |

الصلاح .. ۵۳، ۹۸، ۱۲۱، ۱۲۲، 077, 737, 837, 107, 757 الصلاحية ..... الصلية ..... الصلد ..... ١٣٤ الصلوات ....ا الصمت .....ا الصمدان....الصمدان الصناجق .....الصناجق الصناعة .....ا ٢٣٥، ١٥٦ الصنعة ....ا صهاريح...... الصواب..... ۷۷، ۱۲۸ ،۳۰۷ الصواغة ....ا الصوامع.....الصوامع الصور ....ا الصورة .....ا الصوفية .....ا ١٤٧ ، ١٤٧ الصوم.....١٧٠... الصيانة .....الصيانة الصد .....ا الصين .....الصين ......ا الضائرين .....الضائرين الضائع .....الضائع

| الطغراثي ٤٣، ٣٤                                      | الطامةالطامة على المسامة |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الطغيان٥١                                            | الطامشالطامش على المعالم |
| الطلوع ۲۰۰                                           | الطاهر ۲۲، ۱۱۳، ۲۵۲، ۲۸۸، ۳۲۳                                                                            |
| الطلول٧٤                                             | الطاهرةالطاهرة                                                                                           |
| الطليون                                              | الطباخينا١٥٧                                                                                             |
| الطنفسة                                              | الطباقالطباق                                                                                             |
| الطهارة ٣١٦، ٣٨، ٩٣، ٧٧١، ٣١٩، ٣٢٢                   | الطبراني ١٨ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ،                                                              |
| الطهر۱۱۳۰، ۱۳۷، ۱۳۷ م                                | <b>P3, Y0, 0</b> F7, AFY                                                                                 |
| الطوائف۲۱۳،۱۵۸ و ۲۲۲،۲۲۲                             | الطبريينا۲۶٦                                                                                             |
| الطواب ٢٢٤                                           | الطبعا ۲۱۹،۱۵۱                                                                                           |
| الطواف ۱۹۲، ۹۹، ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۰۰،                       | لطبقاتلطبقات                                                                                             |
| 1,7,7,7,8,7,117,717                                  | لطبللا ۱۸۰، ۱۸۰                                                                                          |
| الطور۱۵                                              | لطبوللعبول                                                                                               |
| الطول ۲۸، ۹۵، ۹۳۹                                    | لطبيعةل ٣١٧، ٣١٧                                                                                         |
| الطيب٤٣، ٧١، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٩٩، ٢٠١                     | لطحنلام                                                                                                  |
| 711, 771, A71, A37, P07, FAY                         | طرابلس۱۱۵،۱۱۷،۱۱۹،۱۲۲،۱۳۲،                                                                               |
| ۷۸۲ <i>،</i> ۲ <i>۹</i> ۲ <i>،</i> ۸ <i>۹۲</i> ٬ ۲۰۳ | 771,3.7,9.7,717,717                                                                                      |
| الطيبات ٤٠٠٠ ٢٩٥ ٢٩٥                                 | لطرابلسيلطرابلسي                                                                                         |
| الطيبة١ ٣٢٤،٢١٨،٠                                    | لطراز                                                                                                    |
| الطير ٢٧٦، ٢٧٧، ٣٢٢                                  | طراطيرطراطير على ٢٣٩،١٥٦                                                                                 |
| الطيلون                                              | لطرب ٢٣٦، ٢٣١، ٢٣٦                                                                                       |
| الطين ٣٢٣، ٨٢، ٣٢٣                                   | لطرح۸ه                                                                                                   |
| الطيور ۲۱۰،۱۷۸                                       | لطرسلا۸۵                                                                                                 |
| الظاهر ۱۷، ۷۷، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۷۲، ۱۷۲،                   | لطرق ۲۸۶،۵۸، ۲۸۶                                                                                         |
| 44.414.140                                           | لطروسلطروس                                                                                               |

| العباد ۳۳، ۳۳، ۵۰، ۲۰، ۱۱۱، ۱۸۸،  | الظاهريالظاهري على المناهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P17,077,717                       | الظبيالظبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العبادات                          | الظريَّفةا ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العبارات ٧٤                       | الظعائنالظعائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العبارة                           | الظفر ٢٩٥، ٤٣، ٩٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| العباس ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۷،   | الظلالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 719                               | الظلام ٢٥١، ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الحفيظ بن الطيب               | الظلما ١٥٠، ١٤٣، ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبد الرحن أبن أحمد بن جلون ٢٩٨    | الظلماء ١٨٤، ١٣٥، ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبد الرحمن ابن جلون ۲۹۷           | الظلمةالظلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد الرحمن ابن عوف ٢٦٨            | الظليلالظليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد الرحمن المالكي                | الظمأ ١١٤، ٧٠٧، ٣٣٢، ٢٣٩، ٢٤١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عبد الرحن بن إبراهيم الغفاري ٢٨   | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبد الرحمن بن الفقيه              | الظنون١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبد الرحمن بن جابر                | العارضالعارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبد الرحمن بن جلون ۲۹۵، ۲۹۲، ۲۹۷، | العاشقا۲۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 791                               | العاصفاتالعاصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عبد الرحمن بن سيدي محمد           | العاطر ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبد السلام بن سليم ٣١١            | العافيةالعافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عبد السلام بن علي الحامي٢١٤       | العالم ۲۷۹ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۸۸۲ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبد السلام بنان٢٨٦                | 717,790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد العزيز بن مروان١٣١            | عامر بن ربيعةعامر بن ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبد العزيز مروان ١١٧              | العامرةالعامرة المرة المرة المرة المرة المراه المرة المراه المراه المراه المراه المراه المراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد القادر بن يحيى الحنفي         | العامري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبد الكويم الحروني                | العامريةالعامرية العامرية العامرية العامرية العامرية المستعدد العامرية المستعدد المستعد |

|                                      | •                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| عبد الله ابن الشيخ أبي زكريا ١٠٤     | عبيد الله بن عمر                       |
| عبد الله این جحش                     | العبيد                                 |
| عبد الله ابن عمرو بن حرام ۲۷۰        | العبير                                 |
| عبد الله اليافعي ٢٤٥                 | المعتب ٦٨                              |
| عبد الله بن الحومل                   | العتبي                                 |
| عبد الله بن جحش                      | العتيق ٤٩، ٧٧٢ ، ٩٣ ، ١٩٧٥ ، ٢١١ ، ٢٤٨ |
| عبد الله بن عمر۱۹۱                   | العثار                                 |
| عبد الله بن عمرو بن العاص٢٢          | عثمان بن حنيف                          |
| عبد الله بن مسعود                    | عثمان بن طلحة                          |
| عبد الملك بن مروان ۲۰۲، ۲۰۲          | عثمان بن عفان                          |
| عبد الواحد بن محمد الرقاني٩٩         | عثمان بن مظعون۲۱۸                      |
| عبد بن الحسحاس                       | العَجَاا                               |
| عبد بن حميد                          | العجائب ۲۱، ۳۹، ۱۵۳، ۲۲۳، ۲۲۳          |
| لعبد ۱۱، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۳۲، ۱۶۶ ۳۲، ۸۸، | العجائز                                |
| 711,071,131,771                      | العجب ٢٨، ١٤٤، ١٦٠                     |
| لعبدري ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۳۲، ۱۳۲، | العجز                                  |
| 7813381                              | العجما                                 |
| لعبديةا                              | العجاء                                 |
| لعبر ١٥٤، ٤٥١                        | العجيبالعجيب                           |
| لعبرة                                | العدد١٣١، ١٣٩، ٢٣٢، ٢٤٢                |
| لعبلة                                | العدل ١٩، ٦٩، ١٤٣، ٢٨٦ ٢٨٢             |
| لعبودية ٢١٥                          | العدو ٨٥، ٢٧١، ٨٨١                     |
| لعبور ۲۹۲، ۲۹۷                       | العديدة                                |
| ىبىد ابن شېرمة                       | العذاب ۲۶، ۹۳، ۹۲، ۲۲۰ ۲۲۰             |
| ببيد الله العمري                     | العذارءالعذارء                         |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| العرياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العذاريا                             |
| العريش ٢٤٠،١٨١،١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | العذب. ۸۹، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۶، ۱۳۷،       |
| العريضة ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A711 P711 7311 1711 7711 1A11        |
| عز الدين بن جماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 081.111.111.077.477.41               |
| العزق ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰۲،۲۱۳                              |
| العزم ٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العذبة١٤١: ١٢٧، ٢١٩، ٢٨٦، ٢٩٩        |
| العسقلانيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العذر ٢٠١، ١٨٩                       |
| العسكرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العذوبة ٢٠٧، ١٨٦، ٣٠٧                |
| العسلا۲۰۱، ۱۳۲، ۳۰۲، ۳۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العذولا                              |
| العشاء ٣١، ٨٨، ٨٨١، ١٨١، ١٩١، ١٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | العُذيبَالعُدُيبَ                    |
| ۳۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العرائنالعرائن                       |
| العشائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العراجينا                            |
| العشية ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العراقالعراق                         |
| العشيرةالعشيرة العشيرة العشيرة العشيرة العشيرة المتابعة المت | العرب،۳۸، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، |
| العصاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777,777,777                          |
| العصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العربان ٢٣٧، ٢٣٧                     |
| العضب ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العربي١٧٣١٧٣ ٢٩٧،٢٨٦،١٧٣             |
| عطاء بن رباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العربية ٣١٥، ٢٨٣                     |
| العطاشالعطاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العرجفا                              |
| العطاياالعطايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العرش ٢٦٥ ،١٠٩ ، ٢٦٥                 |
| العطش٨٧، ٩٤، ١٢٥، ١٤٥، ٢٠٦، ٣٠٦، ٣٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | العرض ٣٨، ٣٢، ١٢٣، ٢٧٢، ٣٠٣          |
| العطيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العرفان ٢٨٨، ٢٨٨                     |
| العظام ۱۸، ۲۷، ۲۰، ۱۳۹، ۲۲۲، ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العرمرمالعرمرم                       |
| العظمة١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العروقالعروق                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العريانا ٢٣٥                         |

| العلامة ۱۱،۷۵، ۹۵، ۲۲۱، ۱۱،۱۷۱،             | العظيم ٤٧، ٤٨، ٥٥، ٥٥، ٢٥، ٧٧، ٨٦، |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 7 • 7 • 7 • 7 • 7 17 • 3 77 • 40 7 • 40 7 • | 7.11.11.071.001.791.591.           |
| 777, 187, 087, 177                          | <u> </u>                           |
| العلبا                                      | العفافُ٢٩                          |
| العلف۲٤٨،۲٠٨                                | العقاب ٦٤، ٣١٢، ١٨٨، ١٢٤           |
| العلم ۲۵، ۲۸، ۲۵، ۷۷، ۲۷، ۲۸، ۸۵،           | العقبة الصغرى١٢٤                   |
| 771, 431, 831, 771, 70.7, 717,              | العقبة الكبرى١٢٤                   |
| ۵۲۲، ۷۲۲، ۸۳۲، ۸۶۲، ۸۸۲، <i>P</i> ۸۲،       | عقبة بن عامر                       |
| 797, 797, 797, 397                          | العقبة ١١٨، ١٣٤، ١٣١، ١٣٧، ١٣٨،    |
| العلماء ٢٧، ٣٣، ٨٨، ٤٤، ٤٤، ٤٩، ٢٥،         | 08/,3.4.7.777                      |
| 01,031,731,301,001,771,                     | 4.1.499                            |
| 191,437,497                                 | العقدا                             |
| العلمية ۹۱، ۲۲۲، ۱۱۷، ۱۷۲، ۲۲۲،             | عقرب ٥٤                            |
| PA7,017                                     | العقل                              |
| العلوم ٣٨، ٩٩، ١٠٤، ١١٦، ١١٢، ٢٢٤           | العقلاء٨٢                          |
| ٥٨٢، ٨٨٢، ٣١٣                               | العقلةا                            |
| العلوي                                      | العقول ١٩٣،١٢١، ١٩٣                |
| علي أبن أبي القاسم                          | العقيان                            |
| علي ابن حرزهم٧٣                             | العقيرالعقير                       |
| علي الجيار ٨٥                               | العقيق ٧٦، ١٧٣، ١٧٤، ٢٥٢، ٢٥٣،     |
| علي بن أبي طالب ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٥، ٢٤٥،         | F07, PV7                           |
| ٨٢٢                                         | عقيل بن أبي طالب ٢٦٧، ٢٦٧          |
| علي بن أحمد بن حزم الأندنسي ٢٤٨             | العلاجالعلاج                       |
| علي بن الحاج بن عبد الحرمين بن عاقلة ١٤٠    | العلاما۱۳۸ العلام                  |
| على بن الفقيه                               |                                    |
| ـ ٣                                         | ٧٨ ـ                               |

| العناء                                   |
|------------------------------------------|
| العناد                                   |
| العناية                                  |
| عنب                                      |
| العنب ٢٧٤                                |
| العتبر١٤٦٢، ٢٦٤، ٣٠١                     |
| العنكبوت ٢٧٥                             |
| العهد ۲۷، ۲۸، ۳۳، ۱۹۷، ۲۱۲، ۲۲۸          |
| 377, 777, 17                             |
| العوائد ١٨٥ ١٣٦ ١٦٠ ١٨٥                  |
| العوادي٧٩                                |
| العواذل٥٧                                |
| العواصف ٨٩                               |
| العراقب                                  |
| العوالم ٢٥٣ ،١٤٢ ،١٠٤ ، ٢٥٣              |
| العود ٩٥، ٧٧، ١٨٤ ١٢٣ ، ١٨٠              |
| العورةالعورة                             |
| العوم                                    |
| العونالعون                               |
| العويجةا                                 |
| العويمرا                                 |
| ا لا ق الله الله الله الله الله الله الل |
| العياش ٢٩٥                               |
| العيبة ٧٩: ٢٦٤، ٢٦٤                      |
| العيثاويا                                |

| <b>ለ</b> ٦,                             |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| ۳۱٦                                     |                    |
| ۸٥                                      |                    |
| ۲۱۱                                     | علي بن عبد الصادق  |
| ۳۱۷،۱۰٤                                 | علي بن عبد الملك . |
| ١٤٨                                     |                    |
| ۱٤۸                                     | علي بن محمد        |
| ۳۲۲                                     | علي بن مسامح       |
| 1,011,131,00/                           | العمارة ٢٦،١٢٥     |
| 1 & 7 7 3 /                             | العيال             |
| ١٨٣                                     | العماليق           |
| YAA                                     | العماوي            |
| 107.87                                  |                    |
| 37,15,451,687                           | العمر              |
| ,311,371,071,                           | العمران. ٨٦، ١٠٠   |
|                                         | 141.144            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | العمرة ٢١، ٢٢، ٢٤  |
| ۲۷۰                                     | عمرو بن الجموح     |
| YV                                      | عمرو بن العاص      |
| ۸۸,                                     |                    |
| 781,717,137                             |                    |
| 771.71                                  |                    |
| 507, 807                                |                    |
| PAIS 737                                |                    |
| 798397                                  | لعميم              |

| الغيلا                            |
|-----------------------------------|
| الغداة٧٢، ٢٧                      |
| الغدران ۸۲، ۱۱۳، ۲۹۹، ۳۱۸         |
| الغدير ٢٠٥، ٣٠٥                   |
| الغراء ۱۹، ۲۲، ۷۱، ۱۱۰، ۱۹۷، ۲۱۳، |
| Y00                               |
| الغرانب ٢٧٢، ١٣٢، ٢٧٢             |
| الغرابالغراب                      |
| الغرابة ٩٢                        |
| الغرارة ١١٣                       |
| الغرام ٦٣، ٢٧، ٢٩، ٧٤، ٢٧، ٢٦٤،   |
| 73Y; / AY; YPY                    |
| الغرب۷۸، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۹۶، ۲۸۱، ۲۸۱، |
| ۸۰۳، ۶۰۳، ۸۱۳، ۲۲۳                |
| الغرباءم۸                         |
| الغربية ٣١٣،٢٧١،١١٧،١١٢ ٣١٣       |
| الغرة ١٣٩                         |
| الغرز الغرز                       |
| الغرض ١٩٥، ١٩٢، ١٥٤ ؛ ١٧٥، ١٩٧،   |
| 7773 YAY3 VP Y3 AP Y2 3 4 7       |
| الغرفات                           |
| الغرقدالغرقد                      |
| الغروب ۸۲، ۳۰۷، ۳۰۷، ۳۱۲          |
| الغريب ٢٥، ٨٧                     |
| الغريبة ٧٤                        |

| العيرا                                |
|---------------------------------------|
| عيسى بن محمد الثعالبي١٤٨              |
| العيش ٤٣، ٢٧، ١٧٧، ٢٦٤ ٢٦٤            |
| العيشة                                |
| العين٤٧، ١١٧، ١١٢، ٣٢٢، ١٣٤، ١٥٩،     |
| 0713771717371731073.4773              |
| 777, 777, 787, 177, 777               |
| العيون ِ ٧٤، ٨٩، ٩٥، ٩٨، ١٠١، ١١٤،    |
| 771, 3 • 7, 077, 577, • 37, 137,      |
| 007, 057, 777, 777, 677, 787,         |
| AP7, P17                              |
| الغائضةالغائضة                        |
| الغاب                                 |
| الغابة ٢٧٢ ، ٢٧٢                      |
| الغابتالغابت                          |
| الغادي                                |
| الغارالغارالعار                       |
| الغارات                               |
| الغازي۲۱، ۲۲                          |
| الغالب . ۲۱، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۸۰، |
| 111,711,711,337,057                   |
| الغالية٢٨                             |
| الغامرالغامر                          |
| الغاية ٢، ٩٣                          |
| الغبراء١٧                             |
|                                       |

| غنم               |
|-------------------|
| الغني             |
| الغوايط           |
| الغور             |
| الغوري            |
| الغورية           |
| الغُوير           |
| الغيان            |
| الغيبة            |
| الغيث             |
| الغيران           |
| الغيضات           |
| الغيطان           |
| الغيظ             |
| الغيم             |
| الغيوب            |
| الفؤاد            |
| الفائق            |
| الفاخرة. ٧        |
|                   |
| الفارض            |
| الفارقات          |
| الفارقات<br>الفاس |
| الفارقات          |
|                   |

| الغرازة ۱۹                           |
|--------------------------------------|
| الغزال ٢٤٧،٩٠                        |
| الغزالةالغزالة                       |
| الغزة١٤٠                             |
| الغزلالغزلالعزلا                     |
| الغزلانالغزلان                       |
| الغزوة                               |
| الغزي                                |
| الغزيات ٥٠٠٣                         |
| الغزير۱۳۱۸، ۴۱۸                      |
| الغزيرة ١٨٤، ٢٩٩، ٢٩٩، ٢٩٩           |
| الغصن ٦٣، ٨٩، ٦٦١                    |
| الغصونالغصون الغصون المتا            |
| الغضاتا ٢٥٤                          |
| الغفارالغفار                         |
| الغفرانالغفرانالغفران                |
| الغفلةا٢٦٠                           |
| الغلائقا۲۳۱                          |
| الغلائلالغلائل                       |
| الغلظةالغلطة                         |
| لغليانلغل                            |
| لغيام ٢٠١، ٢٣٢، ٢٤٠                  |
| لغيامة ١٨١، ١٧٨، ١٨٩                 |
| لغنم ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۷۱، ۲۰۵، ۲۰۱، ۳۰۱، |
| w.                                   |

|                                    | 1                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| الفراشين ١٥٧                       | الفاسي ۸۹، ۱۲۲، ۱۹۲، ۲۰۹، ۲۰۹،        |
| الفراغ ٢٤٩،٥٦                      | 7/17                                  |
| الفراق. ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ١٧١، ١٩٤،  | الفاضل ۲۱۷، ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۸۲،       |
| 307, 47                            | ۷۸۲، ۸۸۲، ۱ <b>۶۲، ۲۶۲، ۵۰۳، ۱۳</b> ۰ |
| الفرج ۲۹۲،۱٦۸،٤۱                   | <b>T1V</b>                            |
| الفرجانالعرجان                     | فاطمة بنت أسد أم علي                  |
| الفرجانيا                          | الفاكهة                               |
| الفرح ۲۸۹،۱۹۲،۱۸۰،۱۷۲،۱٤۰          | الفالات                               |
| الفرد ٣٣، ٧٢، ٢٧٦ ٢٧٦              | الفتح ۷۹، ۲۶۳، ۱۷۶، ۲۶۳               |
| الفرداويالفرداوي                   | الفتن٧٢                               |
| الفردوس١٦، ٢٩، ٢٩، ٢٤، ٦٤،         | الفتوح٧٣                              |
| الفرس ١٣١                          | الفتوىا                               |
| الفرضالفرض                         | الفتی۳۶، ۳۵، ۳۲، ۶۰، ۲۲، ۱۶۸          |
| الفرضية ٢٠١                        | الفجر ۱۲۸، ۱۱۶، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۵۵،   |
| الفرعالفرع                         | TP1, • • 7, 707, V• T                 |
| الفرق ۱۸۰ ،۳٤                      | الفجل                                 |
| الفرقة٢٧، ٨٧                       | الفجيجي                               |
| الفرقد ٢٦٥                         | الفحولالفحول                          |
| الفرقدين ١٤٩،٧٠                    | الفخامةا                              |
| الفروع ۲۱۱، ۲۰، ۲۰، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۲۸، | فخر الدين محمد الطيب ٥                |
| ٣١٦                                | الفداءُالفداءُ                        |
| الفريسة ٣٩                         | القرائد ۲۱، ۳۲، ۲۸، ۵۷، ۸۱، ۸۱، ۱۵۰،  |
| الفريضة ۲۰۱، ۲۰، ۲۰، ۸۵، ۲۰۱، ۲۰۱  | 140,141                               |
| الفريق ٨٦. ١٣٢، ١٤٧، ٢٩٧           | الفرائض١٤٠٤ ٢٢٤                       |
| الفريفينالفريفين                   | الفرات ١٦٠، ٨٩، ١٦٢، ١٦٢              |

| الفسادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفقيه ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۹۹، ۲۰۱، ۱۱۵،                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| الفساطيطالاستاطيط المساطيط المساط المساطيط المساط المساطيط المساطيط المساطيط المساطيط المساطيط المساطيط المساط المساطيط المساط ا | 7/11, 7/11, 377, 777, 377, 777,                 |
| الفستقا١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 14, 5 14, 41, 41, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, |
| الفصاحةا۲۲۹،۱۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 797, 497, 497, 7.7, 0.7, 7/7,                   |
| الفصيحالغصيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 317,517,417,817,777                             |
| الفضاء ۱۶۱، ۱۸۱، ۱۸۹، ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفنكا ۲۲۱                                      |
| الفضائل ١١٥ ، ٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفنون۱۰۶، ۱۰۶، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۹، ۲۹۰،             |
| الفضة١٥٩،٢٤ ٢٨٢ الفضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 597,017                                         |
| الفضل . ۲۰، ۱۳۵، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۲۵، ۱۳۵،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ألفهرسة ٢٨٧                                     |
| YAA,400,164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفوات٩٥                                        |
| الفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفواتير ٣١١                                    |
| الفضول ٢٧٥،١٤٩،٥٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفراحش١١                                       |
| الفضيل بن عياضا۲٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفوارالفوار يستنانا                            |
| الفضيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفراضل ١١٥                                     |
| الفطرة١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفواكه ٥٦، ٧١، ١١٥، ١٣٢، ١٣٣، ١٨٥،             |
| الفطنالفطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP/3 7775 3775 3 V 75 ( A 75 7 A 75             |
| الفقر۱۱۸۰ ۲۸۸ ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٢٠                                             |
| الفقراء ۲۰۲،۲۰۵، ۱۸۹، ۲۰۲،۲۰۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفرقية                                         |
| 177,737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفرلالفرل                                      |
| الفقه ۱۹۷ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفيافيا ١٣١، ٩٠، ١٣١                           |
| 77.777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفيتوري                                        |
| الفقهاء . ٣٦، ١٠٤، ١٣٠، ١٣٦، ١٣٦، ١٨٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفيحاء١١٠٠ ٨٥٢، ٢٧٨                            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفيحةالفيحة                                    |
| الفقيرالمعتمر ٢٠٦،٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفيض                                           |
| فقیه بن نافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفيلالي ٢٢٤، ٢٧٣                               |

| الفيومي ١٦٧، ١٨٤، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٩٠   | القباب ۸۶، ۱۷۲، ۲۳۲، ۲۶۷، ۲۵۶،         |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| القائل . ۲۱، ۲۹، ۷۰، ۲۷، ۱۹۳، ۲۲۰ | YVA                                    |
| 777                               | القبة ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۸          |
| القائمالقائم                      | P <i>TY</i> 377PY                      |
| قابس ۲۱۲، ۳۱۷، ۳۱۷، ۳۱۷           | القبة ٨٤                               |
| القابسيالقابسي                    | القبحا۲۵،۱۲۵،۲۹۹                       |
| القادر ۱۸، ۵۷، ۷۲، ۱۱۵، ۱۵۰، ۲۲۷، | قبر ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۲۲، ۹۲، ۹۲،        |
| 7.47, ٧٠٣                         | 011.171.171.171.171.171.               |
| القادريةالقادرية                  | 071,781, 181,181,187, 837,             |
| القادم١٩٢                         | • • ٢ ،                                |
| القادمونالقادمون المستناه         | PYY, ***, 1.7%, *YY                    |
| القاضي الرشيد الأسواني٧٦          | القبس ٢٤                               |
| القاضي عبد الوهابا                | القبط٧٥                                |
| القاضي عياضلقاضي عياض             | القبلة٨١٠، ٨٨١، ١٨٨، ١٧٨               |
| القاضي ٤٤، ٧٦، ٢٥١، ١٥٧، ١٥٨،     | القبور٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 077, 777, 137, 787, 887, 887,     | القبول١٩٨،٤٩،٣٧                        |
| ۳۱۷،۷۱۳                           | القبيحاتا                              |
| لقاطن                             | قبيلة بني عطية                         |
| لقاطنين ١٧٥                       | القتال۸۷۱، ۹۹۰، ۹۳۹، ۲۲۱               |
| لقاع ۲۹، ۲۸، ۱۸۱، ۱۸۷             | القثاء ٢٤٢                             |
| لقاعدة ٩٤ ٣١٦،٩٤                  | القدر ٥٥، ١٤٨، ١٦٩، ١٢٨، ٢٠١، ٢٠١، ٢٣٠ |
| لقافلة                            | <b>137, PF7, 177</b>                   |
| لقاموس ۱۸۶،۱۸۲،۱۸۱،۱۳۱، ۱۸۶       | القدس ۲۱۰،۱۰۷                          |
| لقاهرة ۲۸۰،۱۵۷،۱٤٤،۱۲۳            | القدسية                                |
| 1 YV1 . YOY                       | v.c                                    |

| ı                                  |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| القريح ٦٥                          | القلوم ۵۳، ۱۹۲، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۳۰،     |
| القريحة ٨١،٧٨،٦٣،٧٨،٨١             | 787                                |
| قریش٦                              | القديرا                            |
| القريض ٢٣٣، ٤٣٦                    | القذرات١٨                          |
| القزويني ٢٥                        | القرائح                            |
| القساطيط                           | قراب                               |
| القسطل                             | القراطيس١٤٦                        |
| القسطلاني١٢٦، ٩٣، ٩١، ٩٣           | القرامطة                           |
| القسطنطينية١٤٨                     | الغرباتا                           |
| القشر ١٤٥                          | القربة                             |
| القشيرية                           | القرشيالقرشي                       |
| القصائد ۲۰، ۵۷، ۹۵، ۲۵۵، ۲۷۷، ۲۷۲، | القرطاء٧١                          |
| YVV                                | القرطاس۷۱                          |
| القصاع                             | القرطبي۲٦                          |
| القصاعية                           | القرعةالقرعة                       |
| ً القصب ٢٣٥ ، ١٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٢      | القرفتينالقرفتين                   |
| القصد ٢٢، ٢٣٨: ٢٧٨                 | القرمطي١٥٠٠                        |
| القصر ٣٠٥،١٢٨                      | القرودالقرود                       |
| القصور ٢٦٠ ٢٠٤، ٢١٣، ٢٢٥           | القرويا۳٬۲۰۲،۲۰۶                   |
| القصيد ٧٤                          | القرى ۱۹، ۱۲٤، ۱۲۷، ۱٤٧، ۱۷۵، ۱۷۵، |
| القصيدة 77، 71، 40، 107، 777، 777  | ٥٨١، ٣١٢، ١٢١، ٨٣٢، ٢٤٢، ١٢٢،      |
| القصير                             | 797,397,097,7/7                    |
| القصيعات٨٨                         | قرية عسفانالله عسفان               |
| القضاء ١٤١،٤٥                      | القرية١٤٤، ١٧٠، ١٧٣، ١٧٥، ١٨٥،     |
| القضايا                            | 798,797,190,137                    |

| لقضيبلقضيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لقضيةلغضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لقطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لقطاجيلعماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لقطاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لقطبل ٢٢٤ ، ١٨٤ ، ٢٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لقطر ۲۸، ۲۷۲، ۲۵۷، ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>لقطراني ۴۰۰ سالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لقطفلقطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لقطوفلقطوف ۲۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القطيعةالقطيعة على القطيعة المستعدد القطيعة المستعدد المستعد |
| القعدة ٣٢٣، ٤٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| القعودالقعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قلائد العقيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القلب١٩، ٢٧، ٧٥، ٢٧، ٨٩، ٩٠، ٢٠١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۰۱،۳۲۱،۱۲۱،۵۷۱،۲۶۱،۵۶۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VP1, X+7, P+Y, 717, 177, 077,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATT: 307: • 57: 577: • AT: VP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القلعة ٢٥١، ١٥٨، ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| القلعيالمقلعيالما ٣١٢ ، ٣١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القلم ۸۵، ۷۱، ۲۰۲، ۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| القلوب ٧، ٧٠، ٧٨، ٨٧، ٨٩، ٨٩، ١٢٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 791,017,717,777,137,4.7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 711,411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| القليبالقليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| القياش                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| القمحالقمح                                                             |
| القمرالقمرالقمرالقمرالقمرالقمرالقمرالقمرالقمرالقمرالقمرالقمرالقمرالقمر |
| القناديل ٢٤١                                                           |
| القناطير ١٤٤، ١٣٢                                                      |
| القنب                                                                  |
| القنطا                                                                 |
| القنطرة ٣٢٣                                                            |
| القهارا                                                                |
| القهرة. ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۳،                                  |
| P77, 1A7                                                               |
| القواعدالقواعد الم                                                     |
| القوافي                                                                |
| القوة ٢٦٣، ١٢٤، ٢٦٣                                                    |
| القوس ١٦٦                                                              |
| القوم ۸۵، ۷۲، ۸۶، ۹۵، ۲۰۵، ۲۰۳،                                        |
|                                                                        |
| 797,790                                                                |
| القوى ١٩٠                                                              |
| القوية١٨                                                               |
| القويفلة ٣١٦                                                           |
| القيامة. ١١، ٢٤، ٢٨، ٢٩، ١١٠، ١١١،                                     |
| 717,017,717,817,807,777,                                               |
| 779                                                                    |
| القيراط ١٨٤                                                            |

| الكثبان ۲۱۸،۱٤۱، ۲۱۸،۱۲۱           | القيس                              |
|------------------------------------|------------------------------------|
| الكثبان                            | القيلولة١٠٥، ٢٠٧                   |
| الكحيلة                            | القيم ٢٠٢، ٢٧٠، ٢٨٩                |
| الكراء ٢٥٠،١٢٩                     | الكاتبا۲۹،۸۱،۲۹                    |
| الكواث                             | الكاديا                            |
| الكرام ٢٣٦،١٢٣،٧٢،١٠               | الكاذبةا                           |
| المكرامات                          | الكاشغريالكاشغري                   |
| الكرامة                            | الكاعبالكاعب                       |
| الكربا ٢٠٧،١٦٩                     | الكافرونالكافرون                   |
| الكرخي                             | الكافور ٢٦٤، ٢٦٤                   |
| الكرسي٢٥                           | الكامنالكامن                       |
| الكرماء ٢٨٤                        | الكباءالكباء                       |
| الكروب ٣١٦،١٣٥                     | الكبائرالكبائر                     |
| الكروم ٢٣٦                         | الكبار ٢٦، ١٧١، ١٨٥                |
| الكريم ١٩، ٨٣، ١٤٥، ٢٢٠، ٢٢٣، ٢٥٨  | لکېرا                              |
| W12,79A                            | لکېري ۹۰، ۲۹۲، ۲۳۲، ۲۹۲            |
| الكريمة ٢٥٨،١٥٤                    | الكبريتالكبريت                     |
| الكسر١٨٥                           | کېکبان                             |
| الكسل ٣٢                           | كتاب السكردان                      |
| انكسلان ٣٩                         | ئتاب تاريخ أمراء المدينة المنورة ٥ |
| الكسوة٥٦، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢١٣، ٢٢١، ٢٢١، | لکتاب ۷۰، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۸۵، ۲۸۵       |
| 777                                | لكتابة٧٥                           |
| الكشف٩٢، ٩٦، ٩٩                    | لکتان۲۰                            |
| الكعبالكعب                         | لکتب ۱۵، ۸۳، ۱۰۵، ۱۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲،   |
|                                    | 797,790                            |

| کعبة ۱۹۰، ۲۰، ۲۰، ۱۹۲، ۱۹۷، ۱۹۲، ۱۹۳، |
|---------------------------------------|
| 7.7, 7.7, 17, 117, 717, 817,          |
| • 77, 777, 777, 377, 737              |
| كعك                                   |
| لكعوبلكعوبلكعوب                       |
| لكفار                                 |
| لكفاية                                |
| لكفرلكفرلـ٢١٤،١٠٦                     |
| لكفيل                                 |
| لكفيلة                                |
| لكلألكان                              |
| لکلبکلب                               |
| لكليات                                |
| لكليلة                                |
| کہال ۲۰۸،۸۹،۵۰۰                       |
| لكناسلكناس                            |
| لكهوللكهول                            |
| لكواكبلكواكب                          |
| لكوثرلكوثر                            |
| لكورانيلكوراني المعاد                 |
| لكورة                                 |
| لكوفيلكوفي                            |
| لکوکبکوکب                             |
| لکون ۲۰۱،۸۰۱،۲۵۲،۲۵۲                  |
| کیدانی                                |

| اللؤلؤ ١٢٦                     |
|--------------------------------|
| اللانق١٥٤،١٥١                  |
| اللآلي                         |
| اللام ١١٧                      |
| اللامية                        |
| اللباب ٢٥٤                     |
| اللباس ٥٦ ، ٢٢٠                |
| اللبنا                         |
| اللبن ٢١٨، ٣٢١،                |
| اللتيا ١٩٣                     |
| اللثام٠٨، ١٨                   |
| اللجأاللجأ                     |
| اللجين ٨٨، ١٤٩                 |
| اللحم ١٠٤٠، ٢٠٠، ٣٢٠، ٣٢٠      |
| اللحوم ١٨٨                     |
| اللخمي                         |
| اللذيناللذين                   |
| اللزوماللزوم                   |
| لسان الدين ابن الخطيب٧١        |
| اللسان ۱۱۷،۱۱۷، ۱۲۲، ۷۷۲، ۸۲۶، |
| <b>*</b> ***                   |
| اللسنا                         |
| اللصوص ٢٠٨، ٢٤٢                |
| اللطائفا٢٨٦                    |
| اللطافة ٢٨٦                    |

| ماء زمزم ۱۹۵، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۶            |           |
|----------------------------------------|-----------|
| المآثرا۱۲۰،۱۸                          |           |
| الماجد                                 |           |
| الماجلاللاجل                           |           |
| المادا ۲۶۱                             |           |
| المادحون                               |           |
| المأذون ٩٩                             | <br> <br> |
| المار ۱۲۸، ۲۱۰                         |           |
| المآرب ۸۸، ۹۰، ۲۹۸، ۲۰۸، ۳۰۸           | l         |
| المارة١٧١                              |           |
| المازري ٢٦، ٢٢٨، ٢٢٩                   |           |
| المازمينا                              |           |
| الماشيا                                | ļ         |
| الماضيا                                |           |
| المافع ١٤٧                             |           |
| المال ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٢، ٢٤، ٥٤، ٥٥، ١٥٠، |           |
| 791, 997                               |           |
| المالحة                                |           |
| مالك ابن أنس                           |           |
| مالك بن المرحل                         | ١         |
| مالك بن أنس                            |           |
| المالك                                 |           |
| المالكي١٨١ ، ٢٢٨ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨           |           |
| المالكية . ١٤٩، ١٥٥، ٨٢٢، ٩٨٧، ٢٩٦     |           |
| المألونة ٢٠١،٨٢،٥٦                     |           |

| \                   |          |
|---------------------|----------|
| 7/1,/77,/87,0/      | اللطيف   |
| ١٤٠                 |          |
| P31, PV1, 377       |          |
| ۰٦۲                 |          |
| ۲۹٥                 | اللقاني  |
| ۳۰۰،۱۵۲،            | اللهو    |
| ١٧٥                 |          |
|                     | اللوذعي  |
| Λ                   | اللوزينج |
| ٦٣                  |          |
| Y•V¢11•             | اللوم    |
| 101, 7.7, 507       | _        |
| ۲۰٤                 | الليالي  |
| 11                  | ليبيا    |
| ۲۹٦                 | الليث    |
| ١٧١                 |          |
| ۲۸٤ 3۸۲             | المؤدب   |
| 1 £ Y c \ Y * . A £ | المؤرخون |
| Y9A                 | •        |
| 171                 | _        |
| \                   |          |
| 797                 | •        |
| YAY                 |          |
| ١٦٨                 | المؤون   |
|                     |          |

| 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المتجلي                     | الماليخونياا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المتحلي                     | المأمور ۲۱۷،۱۳۵،۱۳۵ ۳۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المتخير                     | المأمولا ١٩٢، ١٢٣، ١٩٢، ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المتداول ۱۲۷، ۱۲۵، ۲۵۷، ۱۲۷ | المأموناللمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المتشفع                     | الماهرا۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المتصل ٣١٢،١٣٦،١٣٢          | الماوردي۸ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المتطاولة ٢١٢،٥٥            | المأوىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المتعرضين ٢٩٩               | المباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المتعمق ٢٨٨                 | المباحاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المتفق ۲٦٥،١٤٨              | المباحثالمباحث المباحث ا |
| المتفقهة                    | المباسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المتضن ۲۸۸، ۲۸۷             | المبالغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المتقبل                     | المبانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المتقن                      | المبتهجة١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المتلمس ٣٤                  | المبرح٨٦، ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المتمسكين                   | المبرور ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المتنازعين٩٥                | المبسوطة١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المتنبي                     | المبعوث ٦٦، ١٣٢، ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المتودع                     | المبنية١٤٦،٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المتوسط ٢٢١                 | المبهجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المتيم٧٦                    | المبيت ۱۲۸، ۱۳۱، ۱۹۷، ۲۲۳، ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المثابة                     | المتاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انتلا ۱۲۰، ۱۲۰              | المتبتلل٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المثوبة٨٢                   | المتبحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المجاز ١٦٠، ٩٣              | المتبرك ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                     | 1                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| المجال ۲۹۱،۲۲۸ ۲۳۸                  | المحبة ۷۰، ۷۳، ۸۱، ۱۱۸، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۸، |
| المجالس١                            | 3411487                                |
| المجامكا                            | المحتري ١٥٥                            |
| المجاملةا                           | المحدث ۲۱۲،۱۷۲                         |
| المجاهدا                            | المحدثة                                |
| المجاورة ٢٩٥، ١٣١، ٥٩٧              | المحدود ٥٩                             |
| المجد ۲۸، ۳۹، ۳۲، ۲۸، ۸۷، ۱۷۲، ۱۸۲، | المحذورات                              |
| 70.197                              | المحرابية                              |
| المجدد                              | المحرم ٢٠٩،٢٤٨،٤٩                      |
| المجلدالمم                          | المحرمات                               |
| المجلسالمجلس                        | المحرمة                                |
| المجلون١٨٤                          | المحسوسة                               |
| المجليةا                            | المحسوسين                              |
| المجيد ٢٦١ ، ٧٥ ، ٩٤ ، ٢٦١          | المحشر ٢٥٣،١٥٤                         |
| المحابر ١٨٤                         | المحصب                                 |
| المحارقا                            | المحصنات                               |
| المحاريقالمحاريق                    | المحضةالمحضة                           |
| المحاريقا                           | المحطةا                                |
| المحاسن ٧١، ٨٤، ١١٥ ، ١٤٤، ١٤٣،     | المحققينا۲۹۸،۱۷۱                       |
| 707,0V7,7XY                         | المحكمة                                |
| المحاصرة١٥٤                         | المحل . ۱۰۱، ۱۱۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۳۳،  |
| المحافلا ٢٨٥                        | . 101, 341, 441, 041, 141, 141,        |
| المحال 19، ۲۸، ۲۵۱: ۱۷۸             | PA15 • P15 PP15 3375 VP75 7 • T        |
| الحامد ۲۸۸،۱۰۳                      | المحلاة ١٥٥١                           |
| المحاورالمحاور                      | المحل ۲۸۷                              |

| محمد بن محمد ٢٢٥                        |
|-----------------------------------------|
| محمد بن مساهل ۳۱۳،۱۳۰                   |
| محمد بن مقيل                            |
| محمد بن منصور۲۸۹،۱۰٤                    |
| محمد بن واسع ٢٠                         |
| محمد بن يحيى                            |
| محمد بو شاقور ۳۰۹                       |
| المحمدية ١٥٩                            |
| المحمل ٢٥١، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٩،         |
| 777)                                    |
| المحمية ٢٣٣                             |
| المحنا                                  |
| المحيط ١١٩،١١٨                          |
| المحيطة                                 |
| المحيل ٣٣، ٣٤٣                          |
| المخافات ٩٤                             |
| المخافة ٢٣٦                             |
| المخالف                                 |
| المخالفة                                |
| المخايلا                                |
| المخبت                                  |
| المختار ۱۸، ۱۹، ۹۶، ۹۲۳، ۱۳۷، ۱۵۳، ۱۵۳، |
| YYI                                     |
| المختصر ٥٥، ١٤٦، ٢١٧، ٢٠٠               |
| المخر ۲۹۸، ۲۹۹                          |

| المدينة . ٢٩، ٣٣، ٥٥، ٣٧، ١٠٠، ١٠٤،    | المخصبة١٣١                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| P11, 171, 171, 171, 171, 371,          | المخلطينالمخلطينا                     |
| ۸۰۱،۰۲۱،۰۷۱،۱۷۱،۳۷۱،۰۷۱،               | المخللاتا۱۷۱                          |
| AV/17A/1PA/11/YY13YY1V3Y1              | المخلونالمخلون                        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | المخوصالمخوصالمخوص                    |
| ***************                        | المخيطا۲۶۱                            |
| المذابم١٨٥                             | المدانح                               |
| المذاق ٥٧، ١٣٧، ٢٣٨                    | المدار ۱۳۸، ۱۸۲، ۱۹۹۹، ۲۳۶            |
| المذاهب ١٥٣،٥٠ ،٢١٨،٢١٨                | المدارج١٩٦                            |
| المذمومة١٤٦                            | المداشر                               |
| المذنب                                 | المدافع ۸۰۲، ۲۰۸                      |
| المذهب٧٧، ٢٢٨                          | المدامع                               |
| المرء ۲۰۸،۱۸۲،۱۷۷، ۶۰،۷۲۱،۱۸۲،۲        | المداواة١٢٩                           |
| المراحل ۱۹، ۲۲، ۱۱۸، ۲۳۰، ۲۷۷،         | المدة ٨٠٢، ٢٠٩                        |
| ۸۷۲,۷۷۸                                | المدثر٨٩                              |
| مراحيض١٣٤                              | المدح١٢٠ ٢٦، ٢٦، ١٢٧                  |
| المراد ۲۰، ۹۳، ۲۶۲، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۲۸      | المدرس                                |
| المرادة ۱۷۷                            | مدرسة أبي لبابة                       |
| المراعيالمراعي                         | المدرسينا                             |
| المراغيا                               | المدققين٨٩٨                           |
| المراكب ۲۱۲،۱۷۱،۲۳۲،۷۹۷،۲۳۲            | المدنا                                |
| مراکش                                  | المدى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| المرام ۱۲، ۱۶۱، ۱۸۲، ۱۹۲، ۱۹۸، ۲۲۲     | المديحا۲۲،۹۷                          |
| المرامي٧                               | المديحية١٨٠ ٢٧٤                       |
| المراهيم٥٦                             | المديد ۱۸۱، ۹۵، ۱۳۰، ۱۸۱              |

| المزارعا                              |
|---------------------------------------|
| المزة                                 |
| المزخرفةالمزخرفة                      |
| المزربالمزرب                          |
| المزريالمزري                          |
| المزرية ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۷، ۲۳۵، ۳۰۶       |
| المزور ۲۵۸                            |
| المساءالمساء                          |
| المسأثل. ۲۰۱، ۱۹۸۲، ۲۱۵، ۲۱۳، ۲۱۷     |
| المساجد . ۸۵، ۱۱۵ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۲۷۱ ، |
| 191                                   |
| المساحةا ١١٥،١١٤                      |
| المساعد                               |
| المساعفةا                             |
| المسافة ٣٨، ١٤، ١٨١، ١٩٢              |
| المسافر ٢٣، ٣٩، ٢٦، ١٩٦، ٢٣٠          |
| المساكن ۲۳، ۲۹، ۵۸، ۲۶۲، ۲۵۲، ۲۷۶.    |
| 717                                   |
| المساكينا ٥، ٣٠٧                      |
| المسألة٧٤٠، ٢٠١، ١٤٩، ٢٠١             |
| المسالك ٤٩، ٧٠، ١٢٧، ١٧٠، ٢١٥،        |
| 777, Y77, +37, 777, 787, 6P7,         |
| 0.7:117                               |
| المسامح                               |
| المستتر                               |

| لمربعلربعلا ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للرة ٢١٧،١٨٠،١٥٦، ٣١٧،١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المرتجلةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المرتجىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المرتفعةانستنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المرجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المرجانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المرجدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المرحلة ٢٣٧، ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المرخمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المرزريالمرزري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المرض ۲۹۱، ۲۹۳، ۱۵۹، ۲۹۳، ۲۹۱، ۲۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المرطوب١٥١،٥٥،١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المرفقاه ۲۴٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المرفوعةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المرقةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المركباه، ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المروالمروالمروالمروالمروالمروالمروالمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المرونقةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المرويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المريضالمريض المريض المر |
| المزاجالمزاجالمناه ٢١٨،١٥١،١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المزارا۲۶۲،۸۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المزارات ۸۵، ۸۸، ۹۵، ۹۵، ۹۲۱، ۱۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المزارة ۸۸، ۱۱۵، ۳۱۲، ۳۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| · ·                                |                |
|------------------------------------|----------------|
| المسكنة                            | ۲۰۳            |
| المسكين                            | ٤٥             |
| المسلسل                            | 97 (91         |
| المسلكين ٢٣٤                       | Y 7 9          |
| السلم ۲۱۹،۱٦۳                      | ٧٩             |
| مسلمة بن سالم الجهني               | 110            |
| مسلمة بن مخلد                      | ۱۱۷            |
| المسلمون۲۳                         | ٦٩             |
| السلمين٧٧، ٨٥، ٨٨، ٩١، ١١٣، ١٥٦،   | ٦٤             |
| FV() VV() 0P() PP() 0.7, 7.7,      | ۸٤             |
| *\$7, 787, 117, 717, 777, 377      | ۱۹۷            |
| المسياة . ۲۲، ۱۹۸، ۱۸۸، ۱۹۸، ۱۹۱،  | ۲۸٥            |
| ۳۲۲                                | YYY            |
| المسوقة ٣١٤                        | ١٧٣            |
| المسيد                             | 1,771,         |
| المسير۸۵، ۵۹، ۱۱۸، ۱۳۳، ۱۳۸، ۲۱۳،  | 4444           |
| 777, 777, 377, 877, 877, 937,      | 1,781,         |
| 737, 737, 107, 107, 107, 117, 117, | 1733773        |
| 414                                | *1             |
| المسيل                             | 798            |
| المشاة٥٢، ٢٦                       | ۲۷۱            |
| المشار ٤٤، ٦٣، ٢٥٧، ٢٠٨            | ۲۸۳            |
| المشارب ۲۸۳                        | 197            |
| المشارق                            | <b>۲</b> ٦٤،۲۶ |
| المشارقة                           | Y0V            |

| المستجير                         |
|----------------------------------|
| المستحب                          |
| المستخرجا۹۲،۹۱                   |
| المستضاء                         |
| المستطاب٩٧                       |
| المستظرفةا                       |
| المستمسك                         |
| المستنشق                         |
| المستهام                         |
| مسجد أربى۸٤                      |
| مسجد الخيف                       |
| مسجد الغورية                     |
| مسجد رومة                        |
| مسجد ينبع                        |
| المسجد ۳۰، ۳۱، ۲۳، ۹۹، ۹۹، ۱۲۲،  |
| . 7713 + 713 1713 6613 4613 4413 |
| 741, 121, 721, 721, 421, 421,    |
| TP1, VP1, •• Y, T•Y, 3 YY, 3 FY, |
| ٥٢٦، ١٧٢، ٢٧٢، ٣٧٢، ٤٧٢          |
| مسراج                            |
| المسرجةا                         |
| المسعود١                         |
| المسعىا                          |
| المسك ١٩٦، ١٩٦، ٢٤٢، ١٦٢         |
| المسكنا                          |

| مشمش                                  |
|---------------------------------------|
| مشهد مزار                             |
| المشهده، ۹۲، ۱۰۵، ۱۰۵، ۷۰۷، ۲۰۹، ۲۰۹، |
| YF7;                                  |
| المشهود ٥٩، ٢٢٩، ٢٨٤                  |
| المشهودة                              |
| المشوق                                |
| المشي ٢٣٩، ٢٣٣، ١٦٣                   |
| المشيئة                               |
| المشيبا                               |
| المشيد                                |
| المشيعون ١٦١                          |
| الُصاا                                |
| المصائب                               |
| المابا                                |
| الصابيح٧٠١، ٢٠٨، ٢٠٨                  |
| المصارية                              |
| المصالح                               |
| الصامدةا                              |
| المصانع                               |
| مصر ۲۰،۲۰،۱۱۹،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۹،            |
| • 71. • 31. 131. 731. 731. 331.       |
| 031,701,301,001,001,101,              |
| ۵۷/۱۲۷/۱۳۸/۱۵۸/۱۸·۲،۸/۲               |
| • ۸۲, ۱۸۲, ۲۸۲, ۷۸۲, ۸۸۲, • ₽۲,       |
|                                       |

| المشاق١٨٧،٩٤،٧٨١                        |
|-----------------------------------------|
| المشاهد ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۵ ع۱،   |
| . 173 7373 3373 0373 7573 7573          |
| ۳۱۲،۲۹٦                                 |
| المشاهير187، ٢٩٢                        |
| المشايخ                                 |
| المشتاق ٨٠، ٢٥٧، ٢٧٧                    |
| المشتاقون٧٣                             |
| المشتملة ۲۷۷،۱۱۵،۱۱۲                    |
| المشتهرةالمشتهرة                        |
| المشتهياتا                              |
| المشحونالمشحون                          |
| المشرةا                                 |
| المشرف ۲۱۹،۱۷۹                          |
| المشرفة ۱۹، ۲۰، ۲۰، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۷، |
| 10111111111111111111111111111111111111  |
| P77, Y37, K37, P37, 307, Y77,           |
| 1473 • 473 4.67                         |
| المشرق۲۹۰،۹۲۰،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۸               |
| المشرقية١٤٥٠٠٠                          |
| المشريةا                                |
| المشعر ۲۲، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰۰              |
| المشقاتا۱۸، ١٥٩                         |
| الشقة ٣٥، ١٥، ١٨٠ ، ١٨٠                 |
| المشكور ٣٢٤                             |
|                                         |

| المضفري ۲۸۷                            | 187, 187, 387, 087, 587, 487,           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| المضيق ١٦٤                             | ٨٠٣، ٩٠٣                                |
| مطابخ                                  | المصرح ۱۸۶،۱۷۱،۱۲۹،۱۷۱، ۱۸۶             |
| المطاعم ۲۰۱، ۱۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸، ۳۰۲،       | المصرع                                  |
| ۸۰۳،۷۱۳،۳۲۳                            | المصري ۱۲۰،۱۲۰،۱۲۹،۱۷۰،۱۸۰،             |
| المطاعما                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| المطاف١٩٤ ، ٢١٢، ٢١٩                   | <b>79</b> 7                             |
| المطالب١٩١، ٨٢١، ٨٩٨                   | المصرية ١٨٩، ٢٨٩                        |
| المطايا ١٨٧ ١٦٩                        | المصطفوية١٧٨                            |
| المطرة ٥، ٨٨، ١٣٥، ١٣٧، ١٦٧، ٢١٢،      | المصطفى . ۱۸، ۱۹، ۲۸، ۲۲، ۲۷، ۷۸،       |
| ************************************** | A31, + \$7, 137, 737, 007, F0Y,         |
| المطرز ١٥٩                             | 707,777,377,777,077,977                 |
| المطروح ١٣٧                            | مصعب بن عمیر                            |
| المطريةالمطرية                         | المصلح                                  |
| المطصفي ٨٤                             | المصلي . ۱۷۲، ۱۸۹، ۲۲۲، ۲۵۳، ۲۵۷،       |
| المطلب 337، 777                        | 777                                     |
| المطلوب ۲۱، ۲۵، ۱۹۸، ۱۹۸               | المصنفةا                                |
| المطلوبة١٣                             | المصيب                                  |
| المطهر                                 | المصيبةا                                |
| المطي                                  | المصيد                                  |
| المطيات ٩٤                             | المضائل ٤٤، ١٩٠، ٢٤٩                    |
| المطيعا ۲۱۶                            | المضارب۲۳٦                              |
| الظالمالظالم                           | المضرةا۱۰۲،۱۷۰                          |
| المظاهر ٢٥٣،١٢٢                        | المضروب١١١                              |
| المظلوم                                | المضروبةا                               |

| المعجمة١٠٢٠، ١٨٤، ١٨٤١            | المعاد١٩٠، ٢٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المعد                             | المعادنالعادن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hati731,031,381,777               | المعارجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المعدوم ١٩٤                       | المعارضاتالمعارضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المعرفة ١٩٥، ٢٤٨، ٢٩٥             | المعارف. ٣٥، ١٣٣، ١٤٠، ٢٨٤، ٢٨٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المعرك ٧٤                         | 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المعزة ١٣٠                        | المعازفالمعازفالمعازف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المعزوي ٣١٣                       | المعاشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المعطور ٢٤١                       | المعاصيالمعاصيالمعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المعظم ٢١، ٣٧، ٢٦١، ٨٠٢، ٧٤٢، ١٩٢ | المعاطبالمعاطب المعاطب ا |
| ۳۱۳                               | المعاطنالمعاطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعظمة١٥٠، ١٩٢، ١٩٢، ٢٢٩         | المعافريالمعافري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المعقودة٧٨                        | المعاقلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المعقول٧٩                         | المعاليالمعالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعلاة ١٩١                       | المعاودالمعاودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المعلوم ۳۸، ۱۵۲، ۱۵۷ ا            | معاوية بن أبي سفيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المعلى ٢٤٣                        | المعايبالمعايب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعنوية۲۰۲،۲۹                    | المعبرالمعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المعنية                           | المعتاد ۸۸۱، ۸۰۲، ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المعهود ١٥٦                       | المعتازالمعتاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعول ٣٣، ٨٠                     | المعتبةالمعتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعونة٧٢                         | المعتبرةالمعتبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المعيشة                           | المعترضالمعترض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعينا                           | المعتمرالمعتمر على ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المحرد المحرد                     | العتنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| المفنن                                        | المغار ٢٣٥                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| المفيد                                        | المغاربا ۲۰۶،۱۰                        |
| المقابر١٩١، ٢٦٧، ٢٦٨                          | المغاربة ١٤٥، ١٧٣، ١٧٣، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٨٥، |
| المقابل                                       | 741                                    |
| القادر ٣٠٨،٧٢                                 | المغارةا ١٢٥                           |
| المقاصدا۱۰۱،۸٦،۷۰                             | المغانيا                               |
| مقام إبراهيم ٢٤٧                              | المغربية ٩٠، ١٤٥، ١٤٨، ٢٢٣             |
| القام ١٥، ١٨، ٢٩، ١٤، ٨٤، ٣٨، ٣٢١،            | المغرم ٢٥٤                             |
| TO1, YY1, 3K1, 0P1, TP1, KP1                  | المغصوباته                             |
| 0 • 7 ; / / 7 ; 7 / 7 , 7 7 7 , 7 3 7 ; 0 0 7 | المغفرةالمغفرة                         |
| 4.5 (174                                      | المغناطيسا                             |
| المقاماتا                                     | المغنيا                                |
| المقامة ۸۸، ۲۱۱، ۹۶۰: ۳۰۷                     | المغنيةالمغنية                         |
| مقبرة الشيخ أرسلان١١                          | المغيب ٢٥٦، ٢٧٥، ٢٧٧                   |
| ً المقبرة ٢١٤                                 | المفاخرالمفاخر                         |
| المقبولا                                      | المفاخرةالفاخرة                        |
| المقدار۱۲۱، ۲۳۸، ۲۶۰، ۳۸۲                     | المفازة ٩٤، ٣٠٢، ١١٢، ١٢٥، ١٢٨،        |
| المقدسة۲٥٨،٩٦، ٢٥٨، ٢٥٨                       | ۱۸۲٬۱٦۸                                |
| المقدم ١٠٤                                    | الماسك ٢١٦                             |
| المقدمة ٢١، ٢٨، ٣٣، ٢٩، ٢٤، ٢٧، ٣٢١           | المفاوز ٤٤، ٢٣٦،١٢٥ ٢٣٦                |
| 777                                           | المفترضالمفترض                         |
| المقرب ٣٠٠، ١٣٧                               | المفترضةا ١٨٤                          |
| المقرر ٣١٥، ٣١٥                               | المفرطا                                |
| المقري ٢٨، ٢٥٩                                | لمفرطة                                 |
| المقشاشي                                      | للفضلللفضل ٨٠،٤٠                       |

Ĺ

| الملتفةا۱۳۱                             | المقصود ۱٤٦،١٣٣،١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الملتقطة                                | المقضياتا۲۹۲،۲۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الملتقى                                 | المقطعاتالمقطعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللح٩٨،١٢١،٥٢١،٢١١،٨٢١،١٧١،             | المقل ۲۲، ۱۱۰، ۲۳۰ ۲۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P1Y,37Y, 17,317                         | المقلدةالمقلدة على المقلدة المقل |
| اللحة١٠٣٠١،١٣٨،١٣٨١                     | المقنطرةالمقنطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اللك ۱۲،۸۱،۵۵،۱۲،۳۲،۹۸،۲۹،              | المقولاتالمقولات المقولات المقولات المقولات المقولات المتعادمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۸، ۱۳۸۱،   | المقومالمقوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 7 • 9 • 9 • 9 • 9 • | المقياسالمقياس المقياس المقيل المصاد المقيل المقيل المقياس المقياس المقياس المقياس المقياس المقي |
| 772                                     | المقيم ٧٤، ٢٣٠، ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الملوحة ١٢٠،١١٤                         | المكارمالكارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الملوخية١٧١                             | المكارمةالمكارمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الملوك ١٩٣، ٢٠٦، ٢٢٦، ٢٨١               | المكاسبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الملمونة ٣٢٣                            | المكبوشه٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المليجي ٢٩٤، ٢٩٤                        | المكتوبالمكتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مليح ١٦٥،١٦١                            | المكرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المليح ۲۸۵،۷۲                           | المكنسيالكنسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المليحة١١٥                              | الكينالكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الممتن ۲۸۹                              | الملائكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الممدوح ٨٣،٦٥ الممدوح                   | اللائكة٥٢، ٢٥، ١١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الممدوحة٩٠                              | الملازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المشي ٢٧١                               | الملازميناللازمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المكن ٢٨٤                               | الملام٣٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الملكة                                  | الملبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المواة                                  | لملتزملا ۲۰۰،۱۹٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ı                                       |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| المنزل٥٥، ١٣٨، ١٥٤، ٢٠٨، ٢٠٨            | المنائحا۸٦                         |
| المنزلة١٦٨، ٢٣٤، ٢٣٤                    | المنابرا۱۹۹                        |
| المنسوب. ۹۶، ۹۹، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۹،    | المناديا ٢٣٢ م                     |
| PP7, 77 <b>7</b>                        | المنازعالنازع                      |
| المنشية                                 | المنازل ۱۹، ۵۷، ۲۷، ۲۷۱، ۱۹۰، ۳۳۰، |
| المنصف                                  | 947                                |
| المنصوبة١٦٢                             | المناسك ٥٠، ٥٣، ١٧٧، ١٩٧، ٢٢٦      |
| المنصوص۲۱۲                              | المناظر١١٥                         |
| المنطق ۲۲۰،۱۱۷                          | المنافعانافعانافع                  |
| المنظر ٤٥، ١٦٦، ٢٧٤، ٢٧٤                | المناكرالمناكرالمناكر              |
| المنظمة ٣٦، ٤٨، ٥٥، ١٧١، ١٨٥،           | المناكير ١٥٩                       |
| المتعم ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹،         | النام١٨٢                           |
| *************************************** | المناهل١٣٨. ١٦٧، ١٧١، ١٧١، ١٧٧     |
| المتفردا ۱۵۰، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۵۰             | المنبئا۲۹۸                         |
| المنفعة                                 | المنبر ١١٥، ٢١٤، ٥٥٧، ٢٨٦          |
| المنقطع                                 | المنبطحا۱۲۸                        |
| المنقلا                                 | المنتخبالمنتخب                     |
| المنقلبالمنقلب                          | المنتصبينا                         |
| المنقرب۸۷                               | المتناسقةا                         |
| المنقوع٢٥                               | المنثورا۱۰۲                        |
| المنورة ٢٠ ٢٢٤ ، ٢٢٧ ، ٢٨٣              | المنحني١٨٩                         |
| المنونا                                 | المنحوت ۱۲۷،۱۳۰،۱۳۹                |
| المنوى                                  | المنحوتةالمنحوتة                   |
| المني. ۲۶، ۲۲، ۷۱، ۱۸۰، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۸۹   | المندل                             |
| 791,391,3+7,0+7, V+7, X+7,              | المنذريا                           |

## P•Y; 777; 777; F3Y; 707; 607; A0Y; 777; 377

| المنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنيرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المهابةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المهانكالهانك المهانك ال |
| المهتدينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المهزولةالمهزولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المهزومالمهزوم المعادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المواجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المواجهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المواردا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المواسما ١٩٠، ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المواصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المواضع ۱۱۸، ۱۸۲، ۲۷۱، ۳۰۸، ۳۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المواطنا۲٤٩،۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المواقف٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المواقيتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المواكبا ٢٩٧،٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المواميالموامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الموانعاللوانع على المالية المال |
| الموتالمعرب ۲۲۱، ۳۱۷، ۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الموثوقا ۱۸۰،۱۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الموجبةالموجبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| المودة ۲۸۱،۲۱۱،۲۱۱،۲۸۲،۲۸۱      |
|---------------------------------|
| 790                             |
| المودع ٢٣١                      |
| المررد١٤٠،١٣٥،١٤١               |
| الموسم ٢٧٠،٢١٩،١٩٦٠             |
| الموسوقة ٣١٤                    |
| الموسوم ۱۸۱،۱۵۰،۱۸۱             |
| موسى الجيلالي ٨٥                |
| موسى الكاظم ١٥٥                 |
| موسى بن عمران                   |
| موسی بن هلال                    |
| الموشاة١٦٠                      |
| الموصل ۲۰۲                      |
| الموصوفةا۲۰۰۰ ۱۹۲۱، ۳۰۵         |
| الموصول ٢٥٥                     |
| الموطأ ٢٧٠                      |
| المولى ٢، ٥٥، ٨٣، ١٩٢، ٢٢٠، ٣٢٢ |
| المونقة١٦٠                      |
| ً المويلح                       |
| المويلحة                        |
| الميت                           |
| الميتة١٧٢                       |
| الميثاق                         |

| 1                                 |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| الميرة١٧٥                         | الناصرية ۲۹۱،۲۸۹                     |
| الميزاب ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۸             | الناظر ٢١٩،١١٩،١٠٦                   |
| الميزان١٦٥                        | ألناعم                               |
| الميضاءا                          | الناعمة                              |
| الميقات . ٥٩، ١٨٤، ٣٣٢، ٢٣٤، ٢٤١، | النافع                               |
| 737                               | الناموس ٣١٩                          |
| انيل۰۰۰ ۱۳۲، ۲۳۲                  | النبات ۸۱، ۸۹، ۳۰۲، ۱۲۹، ۳۱۵، ۳۱۶    |
| المينة                            | نباهة ابن النبيه٧٨                   |
| الميورقي                          | النبت ۲۵۷،۱۰٦                        |
| النائبالنائب                      | النبكا                               |
| النائل                            | النبوة ۲۸۲،۲۰۹،۱۸۰،۱۲۱،۱۰۹           |
| النابغة                           | النبوي ۳۱، ۱۸۱، ۲۶۳، ۲۲۰، ۲۷۳،       |
| الناثر                            | 377                                  |
| ناحية باب البربينة                | النبوية ٣١، ١٢، ٢٢، ١٧٨، ٢٢١، ٢٨٣    |
| الناحية٣٠١، ١١٩، ١٤٤، ١٧٥، ٢٧١    | النبيل٧١١، ٢٨٢، ٩٩٨                  |
| النادي۱۳۸                         | النبيه الألمعيا                      |
| النار ۲۷، ۳۰، ۱۱۱، ۱۲۸، ۱۹۵، ۲۰۰، | النبيه ۷۸، ۱۰، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۲۸۸، ۲۸۶، |
| 7.7, 977, 777                     | 7.47, 4.47, 7.97, 4.97, 7.77         |
| النازحا                           | النثار                               |
| النازلةا                          | النشر ٢٦٢ .٩١                        |
| الناسك ٢٦، ١٩، ١٠، ١٧٤، ١٨٢،      | النجائبالنجائب                       |
| 717,717                           | النجاة٢١                             |
| الناسكهريالناسكهري                | النجاشي                              |
| الناشئةا                          | النجحان                              |
| الناصرالناصر                      | النجم ٨٢، ٧٥، ١٦٨                    |

| النسيم ٢٦٢ ٢٤٩                        | النجود١٥٤                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| النشاط                                | النجومالنجوم                      |
| النصاريا                              | النجيب ٢٨٧، ٧٨٢                   |
| النصح ٢٦٩،٨٠                          | النحاسالنحاس                      |
| نصر بن نصير الخفيفي٣١٦                | النخلالنخل                        |
| النصر . ۱۷۹، ۱۹۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۹، ۱۷۹، | النخيل ۲۰۵،۱۱۲،۱۲۱،۱۷۸، ۲۰۵،      |
| YAT (1A+                              | 441,414,404                       |
| النصرة ٢٤٠                            | نخیل ۸۹، ۲۰۰، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۲۹، ۱۲۵، |
| النصف ٢٢٤،١٥٦                         | 7713 1713 • 913 1173 717          |
| النصل١١١،٧٤                           | النذورالنذور                      |
| النصوص ۳۱۷،۲۲۹                        | النزاعالنزاع                      |
| النَّضر ۱۷۸                           | النزاهة١٤٢٠٩٢                     |
| النضرة ٢٣٨                            | النزرالنزر                        |
| النطاقا                               | النزهة٥١                          |
| النظار۱٤٦                             | المنزول.٤٥، ٨٢، ٨٩، ٩٠، ١٠١، ١١٤، |
| النظر ۲۱، ۲۰، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۱۹،     | £71, (A/, VYY, P3Y, V·7, P17      |
| • 77, 177, • 77                       | النزيهالنزيه                      |
| النظم۸۵، ۱۷۹، ۲۲۰، ۱۸۹، ۲۳۰           | النساء ۲۶، ۲۹، ۴۷، ۴۸، ۱۹۰، ۲۱۹   |
| ا نظم۲                                | النسائي ٣٠، ٣٠، ٣٥                |
| النظير ١٠٣                            | النسب ١٠٤                         |
| ألنعال ١٨٤                            | النسبةا                           |
| النعام ٢٣٨                            | النسجا                            |
| النعت ۲۷۳                             | النسكا                            |
| النعم ١٥٢، ٢٠٨، ٢٠٨٠                  | النسمات۱۸۶۱، ۹۶۱                  |
| النعراء                               | النسيانا                          |

| النمر ١٥٦                              | النعمان ٢٩، ٧٠٢، ٢٢٦              |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| النمرود ١١٩                            | النعمةا                           |
| النمير ٣٣٢، ١١٨، ١١٣، ٣٣٢              | النعيم ۲۲۱، ۱۷۳، ۲۲۰، ۳۰۹، ۳۰۹    |
| النهار ۸۷، ۹۰، ۹۳، ۱۱۲، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۳۸، | النفائيالنفائي                    |
| . ۱۸۸ . ۱۸۲ . ۱۲۸ . ۱۲۸ . ۱۳۹          | النفاسنيةا                        |
| VP1,3.7,777,7.77,.177                  | النفرِ                            |
| النهب۱۱۱،۹۵،۹۱                         | النفراوي                          |
| النهر۸۸                                | النفس ۹۲، ۱۳۷، ۱۵۹، ۱۲۹، ۱۷۰،     |
| النهلا                                 | 771, . 11, . 11,                  |
| النهيا ٢٨٨ ، ١٩٥ ، ٤٥                  | *\^                               |
| النواحي . ٩٩، ١٠٥، ١٣٢، ١٣٣، ٢٦٢،      | النفع                             |
| ٣٠٩،٣٠٢،٣٠٠                            | النفقةانفقة                       |
| النوادرا                               | النفوس٣٦، ٣٧، ٤٠، ٥١، ٦٠، ٧١، ٧٧، |
| النواظر ٢٣٢                            | ٥٨، ٢٢١، ٢٨١، ١٩١، ١٥١، ١٣٢،      |
| النوافل ٢٢٤ ه.٣٠                       | 737, 877, 187, 187                |
| النوال ١٦٩                             | النفيس                            |
| النوام                                 | النفيسة ٢٨٢،١٥٩،٤٠                |
| النوب ١١٠                              | النقازةا                          |
| نور الدين ابن الجزار الشافعي ٢٨٥       | النقشالنقش                        |
| النور ۲۶۰، ۲۰۱، ۲۲۵، ۲۹۰، ۳۱۲          | النقطة١٥٣                         |
| النوع ٥٦                               | النقل١٠٨،٤٣                       |
| النوم ٢٠٧٠٢٩                           | النقلة٧٢                          |
| النووي۸۰                               | النقيصة١٥٢                        |
| النووية ٢٩٥، ٢٨٩                       | النقيضالنقيض                      |
|                                        | النكس ١٤٠                         |

| الهام ۸۶، ۲۲۷                         | النوی ۳۸، ۶۷، ۲۷، ۲۲، ۱۲۱، ۱۷۱،           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| الهمزية١٧٢                            | TOV                                       |
| الحموم ٢٦، ٩٧، ٢٣٦، ٣٤٢               | النيات                                    |
| الهناتا                               | النياقالنياق                              |
| الحند 377                             | النية ٦٦، ٢٠١، ٢٠١، ١٨٢، ٢٢، ١٨٣          |
| الهواري ۲۹۲،۲۸۷                       | النير۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸                        |
| الهوالك ٢٨١،١٦٨                       | النيران ۱۸، ۱۷۱، ۱۷۸، ۲۹۶، ۲۹۶            |
| الهوان ٣٤                             | النيل ۸۹، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۲۲، ۳۶۲، ۱۵۸، ۱۵۸،   |
| الموی ۲۶، ۲۲، ۸۲، ۸۶۸، ۱۲۵، ۲۰۹، ۲۰۹، | • 7 1 3 1 7 1 1 3 1 7 1 3 1 7 1 7 7 7 7 7 |
| ****************                      | 3 9 7 3 7 9 7 3 4 9 7 3 8 9 7 3           |
| الهوينا٧٣                             | الحائشةا                                  |
| الهيئة ٢٠٥١، ٧٠١، ٢٠٥                 | الهائلةا                                  |
| الهيآت                                | الهاجرة١٨٠ ١٨٠                            |
| الهيام                                | الحادي                                    |
| الهيبة١٩٤،١٩٣،١٨٠                     | الهادين ٢٢٩                               |
| الهيشة                                | الهاشميا                                  |
| الهيهاءالميهاء                        | الهايشةا                                  |
| الواجب ٢٠٧،٤٥                         | الهجر ١٧٤، ٦٨،                            |
| الواجبات٧٠٧                           | الهجرةاللهجرة                             |
| الواد ۴۰۷،۹٤،۸۹                       | الهجوع۱۲۶۱                                |
| وادي أغووا                            | الهدايا                                   |
| وادي الحمي                            | المدى ۲۶۲، ۲۵۷، ۲۵۹، ۲۷۹                  |
| وادي الزاهر۱۹۱                        | الهزال١٠٥                                 |
| وادي الشيكة                           | الهضابالمضاب                              |
| وادي العظام ٣١٨                       | الملال ٢٩، ١٤، ١١١ ، ١٨١، ٥٧٢             |

| الواكف                                | وادي القباب                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| الواكفات٩٨                            | وادي بني سالم                          |
| الوتيرة                               | وادي بوكدوة                            |
| الوثقى١١٧                             | وادي سيدي خالدوادي سيدي                |
| الوجادة                               | وادي فاطمة                             |
| الوجد ۲۱، ۲۷، ۲۸، ۷۰، ۷۳، ۷۳، ۲۷، ۲۵، | وادي مر                                |
| \$\$1, • 77, 707, 307, 757            | وادي نصر                               |
| الوجيه ۲۸۷                            | وادي ينوت                              |
| الوحش ۲۰۲،۱۰۲                         | الوادي، ۲۸، ۸۳، ۸۲، ۸۷، ۹۷، ۹۸، ۱۰۱،   |
| الوحشة ٣١٨                            | 11111111111111111111111111111111111111 |
| الوحل ٣١٦،١١٢،١٠٢                     | 191,777, 237, 07, 217, 217,            |
| الوحوش ۲۰۸                            | • 77, 177, 777, 474                    |
| ً الوحي ٢٥٨                           | الواديينالله الواديين                  |
| الودُّ ٥٩                             | الوارد ۲۲، ۱۹۸، ۲۳۲، ۲۱۸               |
| الودائع                               | الواردة ۱۹، ۳۲، ۳۹، ۳۲، ۱۳۳            |
| الوداد ۲۹۸،۷۸                         | الواردينالواردين                       |
| الوداع ۷۷، ۱۹۲، ۱۹۹۰ ۲۰۷، ۲۲۷         | لواشيلواشي                             |
| الورادين                              | لواصللاه، ۲۲۷                          |
| الورحاءالورحاء                        | لواضحلاواضح                            |
| الورد١٦٥، ٢١١، ٢٥٦، ٢٨٦               | لوافدينلانتيان                         |
| الورع١٤٩١٤٩ ٢٩١، ٢٩١                  | لوافر ه. ه. ۹۵ لوافر                   |
| الوِزْقُ ١٨٨                          | لوافيلاراني                            |
| الورهاء١٠٧                            | لوافية ٢٩٩،١١٦                         |
| الورود ۱۹۵۰، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۰۳            | لواقديل ۲۷۰، ۱۷۹                       |
|                                       | لواقعة ٢٤٥، ٧٤٤                        |

| وفنية                                                 | Ĵ۱                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| وفود ۲٤٣،١٩٣،٨٦                                       | 51                               |
| وقائع ۲۳۰                                             | jį                               |
| وقار                                                  | 11                               |
| ونتية ٢٧٤                                             | JI                               |
| وقدو                                                  | ļį                               |
| وقدةوقدة                                              |                                  |
| َو قفین                                               |                                  |
| ُوقود                                                 |                                  |
| ئوقوعلوقوع                                            |                                  |
| لوكائل ١٥٤                                            |                                  |
| لوكالة                                                |                                  |
|                                                       |                                  |
| لوکوفلوکوف                                            |                                  |
| لولاةلا۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۱                             | 1                                |
| لولاة                                                 | ]]<br>]]                         |
| لولاة۱۹۱،۱۶۳،۱۲۷ ما ۱۹۱،۱۶۳<br>لولاية۸۰،۱۲۱<br>لولهان | ]]<br>]]                         |
| لولاة                                                 | 11<br>11<br>11                   |
| لولاة۱۹۱،۱۶۳،۱۲۷ ما ۱۹۱،۱۶۳<br>لولاية۸۰،۱۲۱<br>لولهان | 11<br>11<br>11                   |
| لولاة                                                 | 11<br>11<br>11                   |
| لولاة                                                 | 11<br>11<br>11                   |
| لولاة                                                 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11       |
| لولاة                                                 | 19<br>19<br>11<br>11<br>11       |
| لولاة                                                 | 19<br>19<br>11<br>11<br>11<br>11 |
| لولاة                                                 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11       |

| الورى ٤٠، ٤١، ٤٢، ٥٣، ٦٦، ٩٧، ٦٦١، |
|------------------------------------|
| 781,517,407,547,647,447            |
| الوريفالوريف                       |
| الوريفة١١٥،٦٣، ١١٥                 |
| الوسائل ٣١٩، ٢٨٣                   |
| الوسط١٥٦٠٥١                        |
| الوسن٤٥                            |
| الوسيمة١١٥،٣٢، ١١٥                 |
| الوشاةالم                          |
| الوشيحا                            |
| الوصال ٢٧، ٢٥٤، ٢٧٧                |
| الوصب                              |
| الوصف ٢٧١، ١٤٢، ١٤٢                |
| الوضوء١٨٢                          |
| الوطاب                             |
| الوطر ٤٤، ١٣٧، ٢١٢، ٢٠٠٠ ٣٠٧       |
| الوطن١٩٠٠ ٢٢                       |
| الوطيسا۲۱۲، ۲۱۹                    |
| الوظائف۱٤٢                         |
| الوعارا                            |
| الوعثا                             |
| الوعرالوعرالاعراب                  |
| الوعرات                            |
| الوعظا                             |
| الوفدالوفد السياسة ١٣٣، ١٣٣٠       |
|                                    |

| بحيى بن يحيى القرطبي٢٩٦     |
|-----------------------------|
| ليرابيعا۱۳۱                 |
| ليراعة                      |
| ليعافير                     |
| ليقاظليقاظ                  |
| ليقينليقين                  |
| لیمانیم۱۹۷،۱۹۰              |
| ليمن ۸۸، ۱۱۸، ۱۸۱، ۱۸۲، ۲۷۲ |
| ليمين ۲۱۲،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۲       |
| لينابيعلينابيع              |

| ينبع ۲۰۱، ۱۳۵، ۱۲۷، ۱۷۱، ۱۷۱، |
|-------------------------------|
| 771,771,071,171,017,037       |
| 43 73 8 77                    |
| الينبوع١٧٢                    |
| اليهاءا ۳۱۹،۱۱۲               |
| اليهود ٢٥٦                    |
| اليهودية                      |
| يوسف الشرقاوي٢٨١              |
| يوسف بن أيوب                  |
| اليوسي                        |
|                               |

## فهرس القوافي

| الصفحة       | الأبيات | الشاعر              | الصدر           | القافية     |
|--------------|---------|---------------------|-----------------|-------------|
| <b>V</b> 7 / | 1       | ابن أبي حجلة        | جثنا مغارة      | <u>-U</u> 1 |
| 177          | 1       | البوصيري            | حاورتها الحوراء | الحوراء     |
| 197          | ۲       | ابن الطيب           | لقد فزنا        | العطاء      |
| 194          | ٦       | ابن الطيب           | بدائك الحق      | أعداء       |
| 414          | ۲       | ابن الطيب           | بالله قوموا     | غناء        |
| 777          | ۲       | شاعو                | إلى بىر         | الهناء      |
| <b>የ</b> ሞለ  | ٣       | شاعر                | جئنا إلى        | الرائي      |
| 444          | ۲       | شاعر                | انظر إلى        | للرائي      |
| P 3 Y        | Y       | الصلاح الصفدي       | يا وادي         | الحضراء     |
| 19           | ۲       | ابن الطيب           | وبالكعبة الفراء | لاعب        |
| ٧٨           | ٤       | أحمدبن محمد البكوري | قد سرت          | المغرب      |
| 117          | ٣       | ابن النبيه          | <b>ن</b> سہا    | المعرب      |
| 188          | ۲       | شاعر                | انظر إلى        | زبي         |
| 171          | ۲       | أحمد بن أبي حجلة    | ولما اعتنقنا    | يسكب        |
| 177          |         | ابن أبي حجلة        | لجهالنا         | لازب        |
| 371          |         | شاعر                | وسيروأن         | عجب         |
| ۲۰۳          | ۲       | ابن الطيب           | لا تنكروا       | شراب        |
| *11          | ۲       | ابن الطيب           | أقول وقد        | بججب        |
| 710          | ۲       | ابن الطيب           | في الحجر الأسود | الغيوب      |
| 410          | ٠       | ابن الطيب           | للحجر الأسود    | الجباه      |
| 77.          | ;       | ابن الطيب           | في بركة         | عجب         |

| የፖኛ         | ۲ | شاعر                | في وادي     | الكعب   |
|-------------|---|---------------------|-------------|---------|
| 440         | ٤ | شاعر                | قد وصلنا    | النصب   |
| 405         | ٣ | ابن الطيب           | إذا لم تطب  | تطيب    |
| 401         | ٤ | كهال الدين ناظر قوص | أنسخ        | تطلب    |
| <b>۲7</b> ۳ | ٣ | ابن الطيب           | يا من به    | العرب   |
| 377         | ١ | أبو عبد الله العطار | بطيب رسول   | الرطب   |
| 470         | ۲ | الشهاب ابن حجلة     | صاح إن      | القباب  |
| 7 3         | ١ | أبو العرب الصقلي    | إذا كان     | أقارب   |
| ٤٢          | ٣ | ابن قلاقس           | إن كنت      | فاغترب  |
| ٤٣          | ۲ | شاعر                | والتبر      | الحطب   |
| ٤٧          | ۲ | شاعر                | إذا عن أمر  | الصحب   |
| 181         | ٣ | ابن الساعاتي        | ومن العجائب | الإسهاب |
| 121         | ٣ | سيف الدين بن حبارة  | الله أي     | الألباب |
| 184         | ١ | كثير عزة            | ولا بأس     | تطيب    |
| 141         | ۲ | نصيب                | أقول لركب   | قارب    |
| ٤١          | ١ | المتنبي             | وكل امرئ    | طيب     |
| 1 • 1       | ٤ | ابن الطيب           | أعقبه جبنا  | عقابا   |
| ٧٨          | ٥ | ابن الطيب           | نودعكم      | قلبا    |
| 170         | ۲ | شاعر                | فتثنت       | المحبة  |
| 745         | ٣ | شاعر                | عقبات       | مرتعبه  |
| ۲٦٣         | ٦ | شاعر                | يا شفيع     | خيبة    |
| ٤٣          | ١ | شاعر                | أضيع في     | حطبه    |
| ٥٠          | ٣ | أبو تمام            | من لبي      | جوابه   |
|             |   |                     |             |         |

| 3•7   | ١٤ | ابن الطيب              | قدعرفنا       | الآفات   |
|-------|----|------------------------|---------------|----------|
| **•   | *  | شاعو                   | يا كعبة الله  | بينات    |
| 7 8 • | ٣  | شاعر                   | حبذا بندر     | وعيون    |
| ू १ प | *  | شاعر                   | شاور سواك     | المشورات |
| 148   | ٤  | ابن الطيب              | هذي أباطح     | الحرمات  |
| ٤١    | ۴  | أبو الفرج              | لم تجبك العلا | الغابات  |
| 7.7   | ۲  | ابن نباته السعدي       | وقائلة        | خبيث     |
| 189   | *  | ر <b>اج</b> ز          | وفي خليص      | المذرج   |
| 11    | ۲  | شاعر                   | حججت البيت    | ضجوا     |
| 79    | ٥  | شاعر                   | قدكنت أحسب    | الأرباح  |
| 17.4  | Y  | الشهاب ابن حجلة        | مورت          | للصبح    |
| 149   | ۲  | ابن أبي حجلة           | أسير ولي      | مرشح     |
| 73Y   | 11 | الشيخ ابن غانم المقدسي | إذا هبت لي    | يسيح     |
| 377   | ۲  | الشهاب ابن حجلة        | طبنا بطيبة    | الفياح   |
| 7.7   | ١  | شاعر                   | رأى البيت     | ناجحا    |
| *7    | ۲  | شاعر                   | دع الهوينا    | كداحه    |
| 10    | ٨  | ابن الطبب              | فمن جاء       | الوجد    |
| 17    | 7  | ابن الطيب              | ففيها علامات  | العبد    |
| 17    | ٣  | ابن الطيب              | وأما ما سواه  | المديد   |
| 77    | ٤  | القاضي عبد الوهاب      | تغرب عن       | فوائد    |
| 3.7   | 17 | ابن الطيب              | فهناك يحلو    | ترددي    |
| 7.7   | 0  | القطب العسقلاني        | ألا هل        | يعاد     |
| 117   | ٧  | أبن الطيب              | أأحمدني       | يحمد     |
|       |    |                        |               |          |

| 128                 | ٣  | ابن ناهض                     | شاطئ مصر      | المطرد  |
|---------------------|----|------------------------------|---------------|---------|
| 197                 | ۲  | ابن الطيب                    | حصلت على      | أسود    |
| *11                 | ٣  | ابن الطيب                    | يا من يطوف    | بلد     |
| Y10                 | ۲  | ابن المطيب                   | للحجر الأسود  | شهود    |
| 719                 | Y  | شاعر                         | حمدت إلهي     | بعياد   |
| 701                 | ١٥ | الإمام أبي سألم              | خليل ما للعيس | يحدو    |
| 709                 | ۰۰ | المقري                       | أكرم          | مسترشد  |
| 377                 | ٥  | أبن عوبي                     | یا حبذا       | مشهد    |
| 177                 | ۲  | أبو عبد الله الفيومي         | لله يوم       | زائد    |
| <b>የ</b> ለ <b>ም</b> | ۲  | ابن الطيب                    | وسار إلى      | انقاد   |
| VV                  | Y  | شاعر                         | إذارأيت       | البعاد  |
| ٣٤                  | ١  | المتلمس                      | إن الحوان     | الأسد   |
| ۲٤                  | 1  | المتنبي                      | وأطنب         | الخلود  |
| 4.5                 | ١  | المتنبي                      | عش عزيزاً     | النبود  |
| ٤٠                  | Y  | أبو تمام                     | وطول مقام     | فتجدد   |
| 171                 | ۲  | شاعر                         | ولما اعتنقنا  | الوجدا  |
| 144                 | ۲  | ابن أبي حجلة                 | حثثنا         | ثرددا   |
| 787                 | ٦  | شاعر                         | من يهده       | المقصدا |
| YAE                 | ١  | ابن الطيب                    | وكيف أودي     | غدا     |
| ٣٠٥                 | ٤  | محمد بن إبراهيم أبو عبد الله | دخلنا لسروال  | سعودا   |
| 4.0                 | Y  | ابن الطيب                    | وقالوا        | شديدا   |
| 1.1                 | 14 | ابن الطيب                    | ورد الربيع    | وروده   |
| 371                 | ۲  | ابن أبي حجلة                 | كم قلت        | زيادة   |
|                     |    |                              |               |         |

| ٤٠         | ٣   | ابن قلاقس       | إن مقام      | لحده    |
|------------|-----|-----------------|--------------|---------|
| 717        | ١   | ابن الطيب       | ونحن الموالي | عبيدها  |
| ۱٦         | ٣   | ابن الطيب       | إلا أثابهم   | يبصر    |
| 19         | ۲   | ابن الطيب       | ونظفر في     | الورار  |
| ٤٤         | ٧   | ابن الطيب       | وإذا حضرت    | مستقر   |
| Y¢         | ١   | شاعر            | إن المنازل   | أمطاري  |
| ۸۳         | ١٨  | ابن الطيب       | ووافيت ما    | بكر     |
| 178        | ۲   | صلاح الصفدي     | کم جمل       | أنكسر   |
| 371        | ١   | ابن حجر         | فلاتثق بوعده | قطر     |
| 170        | ۲   | المجدعبد الوهاب | بأبي غزا     | أصفر    |
| 177        | ۲   | شاعر            | أضنى فؤاد    | النهار  |
| 177        | ۲   | شاعر            | رأيت قواماً  | المنظر  |
| 174        | ۲   | الصلاح الصفدي   | أتينا إلى    | بدر     |
| 147        | ٤   | ابن أبي حجلة    | ولم أنس      | يتحدر   |
| ۲۰۳        | ٣   | ابن الطيب       | أستار        | باري    |
| 7.4        | ۲   | ابن أبي حجلة    | سألتك كشف    | الستر   |
| ***        | 1   | أبن الطيب       | يطوفون       | الصخر   |
| 717        | ۲۰, | الصلاح الصفدي   | إذا لاحت     | البدور  |
| Y 1 Y      | Y   | ابن الطيب       | طوی فی       | باليسر  |
| <b>X1X</b> | ۲   | شاعر            | يازمزم       | المشترى |
| 270        | ٤   | شاعر            | قدوصلنا      | الأنهار |
| Y £ 7      | ۲   | شاعر            | يا راحلا     | الأخيار |
| 454        | 7   | ابن حجلة        | لئن زال      | يكدر    |

| 707          | 77  | الإمام أبي سالم     | يا صاحب <i>ي</i> نلت | الأطهر  |
|--------------|-----|---------------------|----------------------|---------|
| 700          | ٣٦  | ابن الطيب           | يا مقلتي             | المنبر  |
| ٤٣           | ۲.  | ابن الطيب           | سافر                 | ئضر     |
| ٧١           | ۲   | ابن الطيب           | أرجاؤها              | الأسحار |
| 13           | ١   | شاعو                | ليس ادتحالك          | السفر   |
| 10           | ۲   | ابن الطيب           | فالحمداله            | زارا    |
| זז           | ۲   | ابن الطيب           | أم هل                | عطرا    |
| 7.7          | ۲   | ابن أبي حجلة        | شكرت إلهي            | القرا   |
| 377          | ٣٦  | اين الطيب           | يا بار قاً           | سحرا    |
| ۲۸۰          | ٧   | ابن الطيب           | أرسلت مقلتي          | نارا    |
| 440          | 1   | ابن الطيب           | أن لي                | مقصرا   |
| ٤١           | 7   | أبو محمد الحريري    | لا تبك               | دارا    |
| ۲۷           | ۲   | النابغة الذبياني    | إذا المرء            | أكثرا   |
| ٤٠           | ٣   | ابن قلاقس           | سافرا                | بدرا    |
| 1.4          | ۲   | ابن الطيب           | فمن صلي              | مرة     |
| ١٦٥          | ۲   | شاعر                | رب فراش              | الحمرة  |
| 170          | ۲   | شاعر                | رغيف                 | الجمرة  |
| Y0Y          | 7 9 | خالد البلوي         | الله أكبر            | أنواره  |
| 440          | Y   | أبو الحسن بن وفا    | خليني                | نظره    |
| 440          | ۲   | شاعر                | روني من              | مرة     |
| 7.60         | Y   | ابن بدر الدين الفرق | تقنعت                | شكره    |
| <b>Y</b> 1 V | ۲   | شاعر                | تيمم                 | عبيرها  |
| ٨٤           | 11  | ابن الطيب           | وحبت بكل             | محرز    |
|              |     |                     |                      |         |

| 117 | ۲          | محمدين الأحرم         | إن لذي       | قفاز    |
|-----|------------|-----------------------|--------------|---------|
| ۱۲۸ | ٣          | البكري                | ياسرت        | أخرس    |
| 71+ | ٣          | الزين الحنبني         | محبة ما      | النفس   |
| דדץ | ۲          | ابن الطيب             | زر بعد       | العباس  |
| 177 | ۲          | ابن الطيب             | وعشية        | ناس     |
| ٧١  | ۲          | ابن اللبائة           | بلد أعارته   | الطاووس |
| ۲۰٤ | ۲          | التجاني التونسي       | سرى فرسي     | يرسو    |
| 187 | ٤          | الصلاح الصفدي         | مررنا بقاع   | حبيسا   |
| ۱۷  | *          | ابن الطيب             | وأنى له      | بنفسه   |
| 177 | ۲          | شاعر                  | وسائس        | السياسة |
| ١٨٧ | ٣          | الصلاح الصفدي         | يقول سابق    | مناص    |
| ٤٧  | ۲          | اين عبد القدوس        | وإن باب      | تعصمه   |
| ۸٩  | ٣          | ابن الطيب             | عين ماض      | المواضي |
| 414 | 4          | ابن الطيب             | قفوا واقبلوا | تعويض   |
| 177 | ۲          | واجز                  | وأدخل        | سطا     |
| 171 | ١          | شاعر                  | لو لم يكن    | الوسطا  |
| ٦٨  | 14         | القطب العسقلاني       | ألا هل عشيات | هواجع   |
| ٧٥  |            | محمد بن صالح المعافري | ودعت قلبي    | مطيع    |
| 177 | , <b>દ</b> | شاعر                  | فواعجبا      | يسرع    |
| 141 | 4          | أبو عبدالله السدوسي   | إن كان       | يرفع    |
| 148 | ۲          | أبو عبد الله الفيومي  | لم أنس       | رائع    |
| 741 | ۲          | شاعر                  | قد أتينا     | صانع    |
| 7   | ۲          | ابن حجلة              | ولم أنس      | راتع    |
|     |            |                       |              |         |

| <b>Y</b> 7V | Y  | ابن الطيب          | حوى الحسن     | تضرع     |
|-------------|----|--------------------|---------------|----------|
| ٧٧          | ۲  | شاعر               | عاقني         | التوديع  |
| ٧٧          | ۲  | ابن الوردي         | من کان        | بجميعي   |
| ٥٣          | ٥  | الصلاح الصفدي      | سرزي بقصدي    | ضائعا    |
| ٧٥          | ٣  | شاعر               | لوكنت         | التوديعا |
| ٧٦          | ٤  | شاعر               | ولي فؤاد      | موجعا    |
| ۱۸۷         | ٣  | الصلاح الصفدي      | مرت ظباه      | هجعه     |
| 195         | ٥  | شاعر               | وفي الحجيج    | بزغا     |
| 777         | ۲  | شاعر               | نزل الركب     | صرف      |
| 220         | ٣  | شاعر               | إذاما         | مختلفه   |
| ٤٤          | ٧  | القاضي عياض        | تقعد عن       | عوائق    |
| 77          | ٣  | ابن الطيب          | وتسعفه عز     | شيق      |
| ٧٤          | ٦  | ابن الطيب          | لا تسألني عما | يطاق     |
| ۷٥          | ٣  | شاعر               | كيف طابت      | المذاق   |
| ٧٦          | ۲  | شاعر               | غبتم          | الأشواق  |
| 171         | ۲  | البدر الذمبي       | وبمهجتي       | عناق     |
| 41.         | ١  | المزين الحنبلي     | قد أودعت      | بعثنق    |
| * 1 7       | ۲  | ابن حجلة           | يا ساڻلي عن   | مغتبق    |
| ***         | 18 | ابن الطيب          | يا حسن بيت    | إطراق    |
| 177         | ۲  | شاعر               | إلى نخل       | باق      |
| 408         | ٥  | ابن الطيب          | أيها المغرم   | التلاقي  |
| ۲۰۲         | ١  | محمد الأصرم القروي | من جاء        | يستنشق   |
| 198         | ٤  | الشبلي             | قلت للقلب     | اشتياني  |
|             |    |                    |               |          |

| ٤١          | 1   | المتنبي              | وما يلد الإنسان | الأصادق |
|-------------|-----|----------------------|-----------------|---------|
| 771         | ۲   | شاعر                 | لاتحسبوا        | حقيقا   |
| 771         | ۲   | شاعر                 | با حسن بيطار    | غويقا   |
| ٧٧          | ۲   | شاعر                 | أرأيت           | تفرقا   |
| ٧٧          | ۲   | شاعر                 | كنا جميعا       | ملتصقة  |
| 171         | ٣   | الصلاح الصفدي        | لما اعتنقنا     | أحرقه   |
| 194         | ٣   | أبو سالم             | فكان لما        | أحدقوا  |
| <b>*</b> 1A | ۲   | شاعو                 | لزمزم           | فتك     |
| 779         | ۲   | الشهاب ابن حجلة      | سألت صديقي      | سالك    |
| ٤١          | ۲   | ابن الساعاتي         | أهلك والليل     | حملك    |
| 175         | ŧ   | صلاح الصفدي          | غدا سفر الحجاز  | محكا    |
| ۱۸          | ۲   | ابن الطيب            | وكيف يكون       | الفعالي |
| 19          | ٤   | ابن الطيب            | وكيف أبالي      | بال     |
| ٦٧          | ٧   | ابن الطيب            | يا حيرتي        | مفصل    |
| 7.7         | ٦   | القطب العسقلاني      | أراحك           | راحل    |
| ٧٢          | ۲   | ابن المطيب           | وسألت الإله     | ماني    |
| ٧٤          | ٤   | أبن الطيب            | فلا تعدلوا      | الفصل   |
| ۷٥          | ۲   | شاعر                 | ودعنكم          | أناملي  |
| ٧٥          | ٣   | شاعر                 | ولما بدا        | الرواحل |
| ٧٩          | ۳٥  | أحمد بن محمد البكوري | تأهب            | بحمل    |
| ۱ • ٥       | 174 | أبو محمد السقراطسي   | الحمدالله       | السبل   |
| 771         | ۲   | صلاح الصفدي          | درب الجاز       | الإحمال |
| 177         |     | ابن حجلة             | وفتيان صدق      | المناهل |
|             |     |                      |                 |         |

| 141         | ۲ | شاعر               | نزلنا        | أرتحال |
|-------------|---|--------------------|--------------|--------|
| 74.5        | ٣ | شاعر               | صعدت على     | الأمل  |
| <b>Y</b> #Y | ٤ | شاعر               | إن جئت       | النزول |
| 489         | ۲ | الصلاح الصفدي      | أقول         | السبيل |
| 777         | ۲ | الشهاب ابن حجلة    | سألت فتاة    | دليل   |
| 777         | ۲ | أبو عبد الفيومي    | سكان         | طول    |
| 79.         | ۲ | ابن حجلة           | ومامصر       | نيل    |
| 441         | ۲ | شاعر               | أرى ناساً    | مثيل   |
| 4.4         | Y | محمد الأصرم القروي | قالوا        | الحيل  |
| ٤٢          | ۲ | المتنبي            | إذا صديق     | الحيل  |
| ۲۳          | ۲ | حماد بن هبة الله   | قالوا تراك   | يرتحل  |
| ٤٣          | ۲ | الطغراثي           | إن العلاء    | النقل  |
| ٧٠          | ۲ | شاعر               | فهذا هو      | عقيل   |
| ٣٤          | ١ | الطفرائي           | رضي الذليل   | الذلل  |
| ۳٥          | Y | شاعر               | حاولت أن     | تثقل   |
| ٤٠          | ۲ | ابن قلاقس          | والصغير      | الجليل |
| ۲.۷         | ۲ | ابن أبي حجلة       | بلغت منامي   | أصلا   |
| 23          | 1 | ابن شرق            | وصير الأرض   | مقبولا |
| 190         | ٣ | ابن الطيب          | يا كعبة الله | وصلا   |
| 171         | Y | الزين بن حسام      | ولما اعتنقنا | غليله  |
| 177         | Y | صلاح الصفدي        | درب الحجاز   | أهواله |
| 777         | ۲ | أبن الطيب          | الاقي        | قبولها |
| 414         | * | أحمدالبكوري        | لما وضعت     | رسولها |

| ۱۸            | ١  | أبو تمام           | قد ينعم الله | النعم  |
|---------------|----|--------------------|--------------|--------|
| ۱۸            | Y  | ابن الطيب          | وأية فرية    | الحوام |
| 79            | ۲  | ابن الطيب          | يا خبر من    | الأكم  |
| 04            | ۲  | الصلاح الصفدي      | و لما أن     | الحطيم |
| ٥٧            | 41 | على العسلي         | حمداً لمن    | يعلم   |
| 75            | ۴  | شاعر               | جح وقد       | المقام |
| 77            | 1  | المتنيي            | وثرت أشك     | الأنام |
| ۷٥            | ٦  | الرشيد الأسواني    | رحلوا فلا    | عنهم   |
| ٧٦            | ۲  | شاعر               | ومودع        | يتكلم  |
| 111           | ۲  | ابن الطيب          | قسمً بمكة    | الأعظم |
| ۱0.           | ٤٣ | ابنا لطيب          | أضوء أنس     | الظلم  |
| 147           | ۲  | ابن الطيب          | هديت إل      | العظيم |
| ۲1.           | 1  | النزين الحنبلي     | يا كعبة      | حواثم  |
| <b>11</b>     | ۲  | شاعر               | شفیت یا      | النديم |
| 414           | ١  | أبو العلاء المعري  | لك الحمد     | زمزم   |
| 414           | ۲  | ابن حجلة           | لزمزم        | الأوام |
| Y <b>\$</b> V | ۲  | ابن حجلة           | أقول وقد     | المعظم |
| X £ A         |    | ابن حجلة           | رحلت         | معظم   |
| 107           | ۳  | الصلاح الصفدي      | نظرت في      | غاشم   |
| ٥٨٢           | ۲  | ابن الجزار الشافعي | ولمارأيت     | مقام   |
| ۲۰٤           | ۲  | الزمخشري           | وقائلة       | إمام   |
| ٤٩            | ۲  | شاعر               | بحجون        | المحرم |
| ٣٤            | ۲  | المتنبي            | من من        | إيلام  |
|               |    |                    |              |        |

| 77    | ٣  | شاعو                   | حج وقد      | المقام   |
|-------|----|------------------------|-------------|----------|
| 7.7   | ١  | المتنبي                | وصرت أشك    | الأنام   |
| 17    | ۲  | ابن الطيب              | وأن يسلموا  | مأثيا    |
| ٦٢    | ۲1 | ابن المطيب             | ألا ليت     | زمزما    |
| 197   | ٣  | ابن الطيب              | يا إِهٰي    | أزما     |
| Y 1 V | ۲  | أديب                   | دليل ببطحاء | تونيا    |
| ***   | 10 | ابن الطيب              | يا سائعاً   | زمزما    |
| 777   | ۴  | شاعر                   | إن وادي     | المسمى   |
| ¢,77  | ۲  | الشهاب ابن حجلة        | يا قائمين   | عظيها    |
| 17    | ٣  | ابن سناء الملك         | حج من العمر | محرما    |
| ۳۰۳   | ١٤ | أبو الحسن الجرجاتي     | يقولون      | أحجما    |
| ١٧    | Y  | ابن الطيب              | فكم من نعمة | نعمة     |
| 75    | ١  | شاعر                   | بلاد        | زمان     |
| 40    | 7  | ابن الطيب              | حططنا       | سنان     |
| ٩٧    | ١٨ | أبو سالم               | يا نېي      | بأمان    |
| 184   | 4  | محمد بن إبراهيم الحلبي | أيها السامي | المروتين |
| 184   | 17 | ابنعراف                | أيها السامي | الفرقتين |
| 371   | ١  | ابن حجر                | وسير وإن    | الجحان   |
| 170   | ۲  | الصلاح الصفدي          | يا حسن      | الأغصان  |
| 177   | ۲  | شاعر                   | بروحي       | سنان     |
| ۱۸۸   | ۲  | الصلاح الصفدي          | طوين البان  | البان    |
| 197   | 7  | ابن الطيب              | حصلت        | بالأمان  |
| Y•V   | 7  | الصلاح الصفدي          | قد رمیت     | المرحمن  |
|       |    |                        |             |          |

| 4 • 4       | 17  | إبن الطيب          | بل يشتاق      | تدانی   |
|-------------|-----|--------------------|---------------|---------|
| Y 1 V       | Y   | شاعر               | غنها          | أمين    |
| <b>YY</b> 1 | ۲   | شاعر               | هذي الديار    | أشجان   |
| 377         | 7   | شاعر               | وخسة أحرف     | بحرفين  |
| 777         | ٣   | شاعر               | قد دخلنا      | يختزن   |
| ۲٤٠         | ٣   | شاعو               | يا أهل بدر    | الدرجات |
| Y 2 •       | ۲   | الزين الحنبلي      | إذا أغرورقت   | المملان |
| 777         | * * | ابن الطيب          | ترنم ائطير    | ہان     |
| ۲۸۷         | ٨   | عبد الرحمن المالكي | يا أبها الحبر | الملوان |
| 797         | ۲   | شاعو               | نزك حماك      | حسن     |
| 444         | ١.  | ابن الطيب          | خليالي من     | أو شاني |
| 444         | ٣   | ابن الطيب          | وودعتهم       | العين   |
| 27          | Y   | ابن الساعاتي       | وكن غائباً    | عين     |
| ٤٣          | ۲   | أبو تمام           | لا يمنعنك خفض | الأوطان |
| ٤٧          | 1   | أعرابي             | خليلي         | تريان   |
| ٧٧          | 7   | شاعر               | أودعكم        | الجيان  |
| 4.5         | ۲   | أعرابي             | سأعلم         | الحدثان |
| 37          | ۲   | التهامي            | وإذا الفتى    | الإنسان |
| ςγ          |     | ابن الصايغ         | قد أودعوا     | حيرانا  |
| 171         | 7   | الصلاح الصفدي      | وقد فاضت      | فيضنا   |
| 170         | ۲   | ابن أبي حجلة       | كم قلت        | الموانا |
| ٧٠٧         | 7   | ابن الطيب          | بلغنا المني   | بالعنا  |
| 479         | ۲   | شاعر               | زر بالبقيع    | ربانا   |
|             |     |                    |               |         |

| ۲۸۳         | ۲   | ابن الطيب           | فنسأل مولانا  | عينا     |
|-------------|-----|---------------------|---------------|----------|
| ٤١          | ۲   | أبو الفضل التميمي   | دعني أسير     | يقرزانا  |
| 19.         | ٤   | راجز                | تسير تلقى     | المصونة  |
| 19.         | 7   | راجز                | تسير تلقى     | الميمونة |
| ۲۱۴         | ۲   | الصلاح الصفدي       | إلى سيد       | شأنه     |
| 77.         | ٣   | ابن الطيب           | رجوعا         | مكانه    |
| <b>የ</b> ۳۸ | ۲   | شاعر                | من أتى        | المنه    |
| 17          | ۲   | ابن الطيب           | فيا فوز       | الملاهي  |
| 14          | ۲   | ابن الطيب           | فليقتف        | طه       |
| ١٦٧         | Y   | أبو عبدالله الفيومي | رو            | توجه     |
| 717         | Y   | الزين الحنبلي       | ظفرت من       | حظوه     |
| ٥٣٢         | ۲   | شاعر                | بروحي         | نامية    |
| 79.         | ۲   | ابن حجلة            | دع عنك        | الأبنية  |
| 198         | ٣   | ابن رشد البغدادي    | على ربعهم     | تهو أه   |
| 177         | ١   | ابن جماعة           | وفي ينبع      | سواها    |
| <b>XVX</b>  | 2 2 | البدرين جماعة       | دعى الشوق     | خطاها    |
| 177         | ۲   | ابن أبي حجلة        | مغارة نبط     | الجو     |
| 779         | ٣   | شاعر                | رني           | القساوة  |
| 141         | 7   | الصلاح الصفدي       | قد سلكنا      | يزوه     |
| 4.8         | ٣   | الصلاح الصفدي       | أيا شعثا      | أنتهى    |
| 17.         | Y   | ابن الطيب           | وسرت          | ئوى      |
| 177         | ۲   | شاعر                | بالروح        | الورى    |
| 177         | ٣   | ابن الطيب           | أيها القادمون | المصلي   |
|             |     |                     |               |          |

| ۱۷۲   | ۲v | محمد بن الحسن بن يوسف اللخمي | حيث روض       | تجلى     |
|-------|----|------------------------------|---------------|----------|
| 189   | ۲  | الشمس الذهبي                 | تولى شباب     | تولى     |
| 147   | ۳  | ابن الطيب                    | صفا القلب     | صفا      |
| Y 1 Y | *  | الصلاح الصفدي                | تقبيل         | الصدى    |
| 777   | ۲  | شاعر                         | شاقنا         | الوبى    |
| 137   | ۲  | اين الطيب                    | نجردت         | الندى    |
| 737   | ۲  | شاعر                         | إن عسفانا     | القرى    |
| 737   | ٣  | شاعر                         | يا حبذا       | الندي    |
| 4.4   | ۱۳ | أبو الغنائم محمدبن المعلم    | سر طالباً     | الئرى    |
| 170   | ۲  | شاعر                         | فضح الوجد     | أخي      |
| 179   | ۲  | الصلاح الصفدي                | أقول لمن      | المنايا  |
| 777   | ٣  | الشهاب ابن حجلة              | سقى بقعة      | المراسيا |
| ۲۰۲   | ١  | شاعر                         | وقد يجمع الله | تلاقيا   |
| 737   | 4  | شاعر                         | قدنزلنا       | الحماية  |
| 170   | Y  | شاعر                         | لله سقاء      | حاوية    |
| 727   | Y  | شاعر                         | لا تسكنن      | فيه      |

## فهرس المحتويات

| ذكر دخولنا لمصر القاهرة حفظها الله، وأمنها من كل صولة قاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التوضوع                                                                  | الصة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| المقدمة الأولى، فيها ورد من الآيات الصريحة، والآثار الصحيحة في فضل الحج، والعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المقدمة                                                                  | ٥    |
| المقدمة الثانية: في فضل زيارة النبي المصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | النص المحقق                                                              | ١٥   |
| المقدمة الثانية: في فضل زيارة النبي المصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المقدمة الأولى: فيها ورد من الآيات الصريحة، والآثار الصحيحة في فضل الحج، |      |
| المقدمة الثائثة: في السفر و فوائده، وما قيل في موصلات صلاته و عوائده ٢٦ المقدمة الرابعة: فيها ينبغي المسافر ارتكابه إلى أجمعت على النص ركابه ٢٦ ذكر ابتداء العزم على السفر والنهي للرحيل عن الوطن في أشرف وطر ٢٧ ذكر خروجنا من فاس ومفارقنا لتلك الشهائل الطيبة الأنفاس ١٧ ذكر دخولنا لطرابلس المستظرفة الشاملة لأنواع الفواكه، والتحف المستطرفة ١١٥ ذكر خروجنا من طرابلس، وتوجهنا لجبال برقة المزرية برضوى ١١٧ ذكر دخولنا لمصر القاهرة حفظها الله، وأمنها من كل صولة قاهر ١١٠ ذكر دخولنا لمحمر المقاهرة حفظها الله، وأمنها من كل صولة قاهر ١١٠ ذكر دخولنا لمكة المشرفة وحلولنا حول البيت الذي عظمه الله وشرفه ١٦٠ ذكر دخولنا لمدينة الرسول التي هي غاية المنى، والسؤال (ﷺ) على ساكنها وشرف ذكر دخوجنا من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة ١٩٧ جميع نواحيها وساكنيها المصر القاهرة ١٩٥٠ جميع نواحيها وساكنيها ١٨٥ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة إلى مصر القاهرة ٢٥٠ جميع نواحيها وساكنيها ١٨٥ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة إلى مصر القاهرة ١٨٥٠ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة إلى مصر القاهرة ١٨٥٠ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة إلى مصر القاهرة ١٨٥٠ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة إلى مصر القاهرة ١٨٥٠ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة إلى مصر القاهرة ١٨٥٠ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة إلى مصر القاهرة ١٨٥٠ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة الى مصر القاهرة و ١٨٠٠ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة الى مصر القاهرة و ١٨٠٠ خروجنا من المدينة المشرفة المطاهرة الى مصر القاهرة و ١٨٠٠ خروجنا من المدينة المشرفة المصر القاهرة و ١٨٠٠ خروجنا من المدينة المشرفة المسرف المدينة المشرفة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المسولة المدينة | والعمرة                                                                  | ۲ ۱  |
| المقدمة الوابعة: فيها ينبغي المسافر ارتكابه إلى أجمعت على النص ركابه ٢٦ ذكر ابتداء العزم على السفر والنهي للرحيل عن الوطن في أشرف وطر ٢٧ ذكر خروجنا من فاس ومفار قنا لتلك الشهائل الطيبة الأنفاس ١١٥ ذكر دخولنا لطرابلس المستظرفة الشاملة لأنواع الفواكه، والتحف المستطرفة ١١٥ ذكر خروجنا من طرابلس، وتوجهنا لجبال برقة المزرية برضوى ١١٧ ذكر دخولنا لمصر القاهرة حفظها الله، وأمنها من كل صولة قاهر ١١٠ ذكر خروجنا من مصر إلى الحجاز وتحقيق القول في حقيقة ذلك المجاز ١٦٠ ذكر دخولنا لمكة المشرفة إلى المدينة المنورة عظمه الله وشرفه ١٩٢ ذكر دخولنا لمدينة الرسول التي هي غاية المنى، والسؤال (紫) على ساكنها وشرف عبيع نواحبها وساكنيها ١٩٤٠ جميع نواحبها وساكنيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المقدمة الثانية: في فضل زيارة النبي المصطفى                              | ۲۸   |
| ذكر ابتداء العزم على السفر والنهي للرحيل عن الوطن في أشرف وطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المقدمة الثالثة: في السفر وفوائده، وما قبل في موصلات صلاته وعوائده       | ٣٣   |
| ذكر خروجنا من فاس ومفارقنا لتلك الشهائل الطيبة الأنفاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المقدمة الرابعة: فيها ينبغي المسافر ارتكابه إلى أجمعت على النص ركابه     | ٤٦   |
| ذكر دخولنا لطرابلس المستظرفة الشاملة لأنواع الفواكه، والتحف المستطرفة ١١٥ دكر خروجنا من طرابلس، وتوجهنا لجبال برقة المزرية برضوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذكر ابتداء العزم على السفر والنهي للرحيل عن الوطن في أشرف وطر            | 77   |
| ذكر خروجنا من طرابلس، وتوجهنا لجبال برقة المزرية برضوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذكر خروجنا من فاس ومفارقنا لتلك الشهائل الطيبة الأنفاس                   | ٧١.  |
| ذكر دخولنا لمصر القاهرة حفظها الله، وأمنها من كل صولة قاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذكر دخولنا لطرابلس المستظرفة الشاملة لأنواع الفواكه، والتحف المستطرفة    | 110  |
| ذكر خروجنا من مصر إلى الحجاز وتحقيق القول في حقيقة ذلك المجاز ١٦٠<br>ذكر دخولنا لمكة المشرفة وحلولنا حول البيت الذي عظمه الله وشرفه ١٩٢<br>ذكر خروجنا من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ذكر خروجنا من طرابلس، وتوجهنا لجبال برقة المزرية برضوى                   | ۱۱۷  |
| ذكر دخولنا لمكة المشرفة وحلولنا حول البيت الذي عظمه الله وشرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ذكر دخولنا لمصر القاهرة حفظها الله، وأمنها من كل صولة قاهر               | ١٤٤  |
| ذكر خروجنا من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ذكر خروجنا من مصر إلى الحجاز وتحقيق القول في حقيقة ذلك المجاز            | ۱٦٠  |
| ذكر دخولنا لمدينة الرسول التي هي غاية المنى، والسؤال (紫) على ساكنها وشرف<br>جميع نواحيها وساكنيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ذكر دخولنا لمكة المشرفة وحلولنا حول البيت الذي عظمه الله وشرفه           | 197  |
| جميع نواحيها وساكنيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكر خروجنا من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة                            | 454  |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكر دخولنا لمدينة الرسول التي هي غاية المني، والسؤال (紫) على ساكنها وشرف |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جميع نواحيها وساكنيها                                                    | 700  |
| ذكر دخولنا لمصر، وما حوته عن المحاسن التي لا تقبل الحصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذكر خروجناً من المدينة المشرفة الطاهرة إلى مصر القاهرة                   | ۲۸۰  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذكر دخولنا لمصر، وما حوته عن المحاسن التي لا تقبل الحصر                  | ۲۸۳  |

| rq7  | ذكر خروجنا من مصر إلى المغرب            |
|------|-----------------------------------------|
| ***  | فهرس الآيات القرآئية                    |
| *YA  | فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث              |
| TT   | فهرس الأعلام والأماكن والألفاظ الخضارية |
| E1 • | فهر س. القو افيفهر س. القو افي          |